

AMERICAN UNIVERSITY
LIBRARY
OF BEIRUT

N. MAKHOUL BINDERY 1 DEC 1973 Tol. 260458

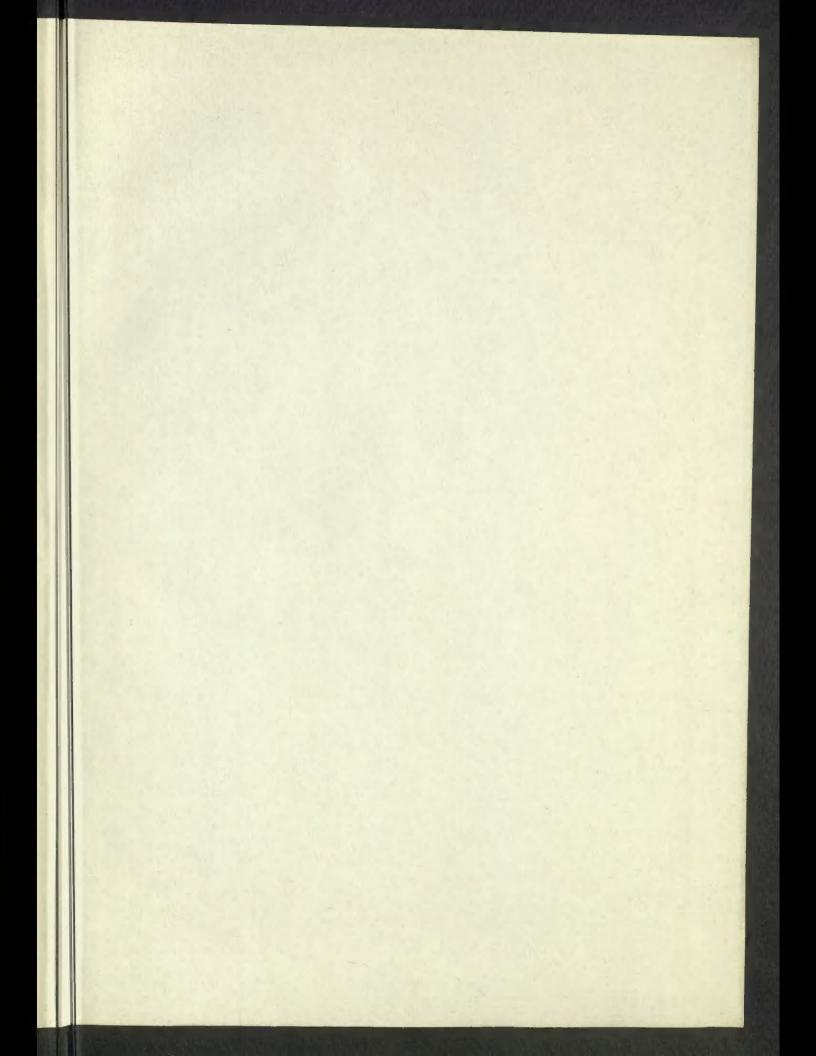



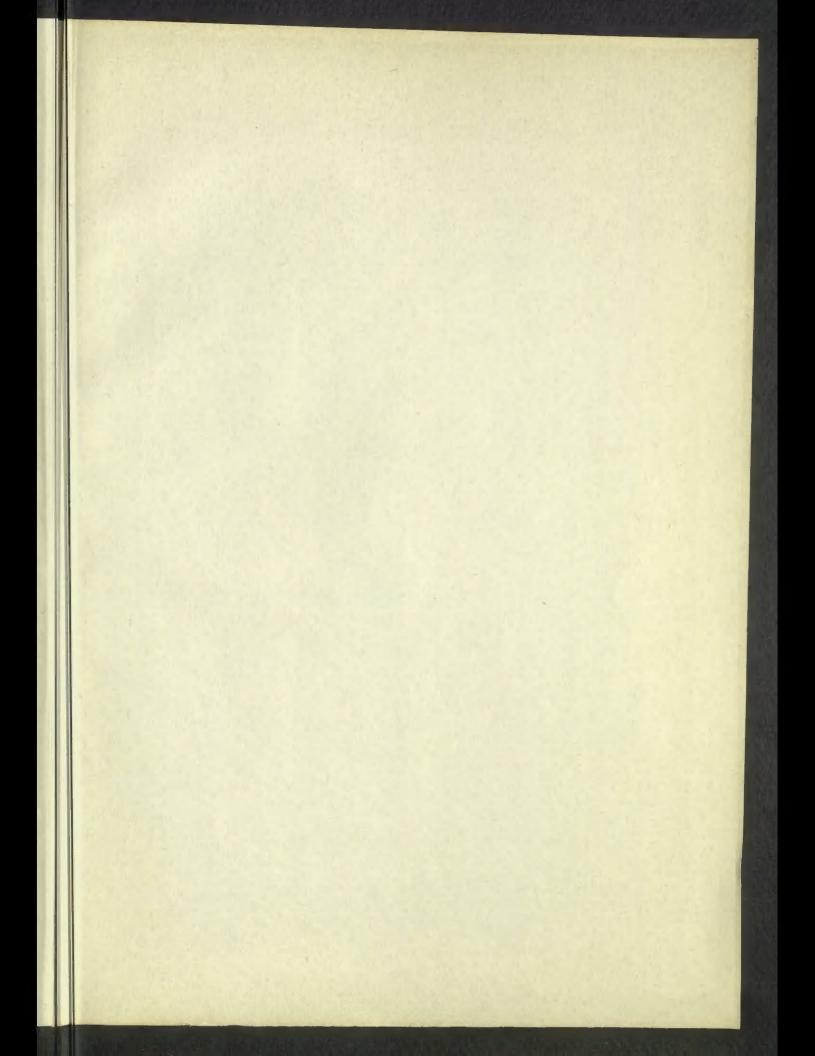

297.1227 F239m A

والماليان المالية

الجزالثاني

تألِبف منابي في ستنة ٢٠٧ ه

بنجيفيق ومُراحِيَهِ الرُّسْتَادِ مُحِيَّعُ الْمُعَارُ

الدارا لمصرت للتأليف والترحمة

عطابع سجل العرب نام تاه مادن ۱۱۱۱۹۰۰ اللاف معنون ۱۲۲۷۰ مادن

## بسم الماليم الرحم

## سورة هود

ومن سورة هود

قوله: الرَّكِتَابُ أُحِكَمَتُ آيَانُهُ [١].

رَفَعتَ الكتاب بالهجاء الذي قبله ، كأنك قلت : حروف الهجاء هذا القرآن . وإن شئت أضمرت له ما يرفعه ؛ كأنك قلت : الرّ هذا الكتاب .

وقوله (ثم فُصِّلَتْ) بالحلال والحرام . والأمر والنهى . لذلك جاء قوله ( ألاّ تعبدوا ) [٣] ثم قال ( وأن اسْتَغْفِرُ وا رَ بَّكُم ) [٣] .

أَى فُصَّلت آيَاته ألاَّ تعبدوا وأن استغفروا . فأنْ في موضع نصب بِإلقائك الخافض (١) . وقوله : أَلاَ إِنَّهُمُ يَثْنُونَ صَدورَ مُ لَيَسْتَخْفُوا مِنْه [٥] .

نزلت فى بعض مَن كان يَلْقَي النبيّ صلى الله عليه وسلم بما يُحبُّ ، وينطوى له على العداوة والبغض . فذلك التَّني هو الإخفاء . وقال الله تبارك وتعالى أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ يْنِيَابَهُمْ يَعْلَمُ الله ما يُخفُون من عداوة محدَّد صَلَّى الله عليه وسلم .

(حدّ ثنا محمد قال)(٢) حدّ ثنا الفرّ ا، قال : وحدّ ثنى الثقة عبد الله بن المبارك عن ابن جُرَيْج (٣) عن رجل أظنّه عطاء عن ابن عبّاس أنه قوأ ( كَثْنَوْنى صُدُّورُ مُمْ ) وهو فى العربيّ بمنزلة تَنْتُنَى كَا قال عنترة :

<sup>(</sup>١) وهو الباء . والأصل : بألا تعبدوا . . وأن استغفروا . وانظر الطبرى .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ١ . ومحمد هو ابن الجهم راوى الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللك بن عبد العزيز بن جربج المكي توفي سنة ١٤٩ هـ. وانظر غاية النهاية تحت رقم ١٩٥٩ .

وقولكَ الشيء الذي لا تناله إذا ما هو احلولي ألا ليت ذاليا(١)

وهو من الفعل : افعوعلت .

وقوله : و يَعْلَمُ مُسْتَقَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَها [٦] فمستقرُّها : حيث تأوى ليلا أو نهاراً . ومستودِعها : موضعها الذي تموت فيه أو تُذفن .

وقوله : لَيَقُولَنَّ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سَاحِرْ مُبِينٌ [٧] .

( وسِحْر مبين ) . فمن قال : (سَاحِرْ (٢) مُبِينْ ) ذهب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قولهم . ومَنْ قال : (سِحْرْ ) ذهب إلى الكلام .

(حدَّ ثنا<sup>(۲)</sup> محمد قال) حدَّ ثنا الفرَّاء قال: وحدَّ ثنى أبو اسرائيل (٤) عن الأعمش عن أبى رَزِين (٥) عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ فى ثلاثة مواضع ساحر: فى آخر المائدة (٢) وفى يونس (٧) وفى الصف (٨). قال الفراء: ولم يذكر الذى (٩) فى هود. وكان يحيى بن وثاب يقرأ فى أربعة مواضع و يجعل هذا رابعًا يعنى فى هود.

وقوله : إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا [11] في موضع نصب بالاستثناء من قوله : ( و لَئِنْ (١٠) أَذَ قْنَاهُ ) يعني

ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا

وانظر مختار الشعر الجاهلي ٣٨٠ .

(٢) الأولى : ( ساحر ) قراءة حمزة والكسائي وخلف والثانية : ( سحر ) قراءة الباقين .

(٣) سقط ما بين القوسين في ١.

(٤) هو إسماعيل بن خليقة الكوفي مات سنة ١٦٩ ه. وانظر الحلاصة .

(٥) هو لقيط بن صبرة . وهو من الصحابة كما في المالاصة .

(1) 6 17 5 111.

(٧) ورد في يولس في الآيات ٢ ، ٧٦ ، ٧٩ .

(٨) في الآية ٢.

(٩) ۲ : « التي »

(۱۰) في الآية ١٠

<sup>(</sup>١) قبله مطلم القصيدة . وهو:

الإنسان ثم استثنى من الإنسان لأنه في معنى الناس ، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ ( ) ۚ إِنَّ الإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فاستثنى كثيراً من لفظ واحدٍ ؛ لأنه تأويل جِمَاع .

وقوله – عزَّ وجلَّ – : فَلَعَـلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكُ [١٢] .

يقول: يضيق صدرك بما نوحيه إليك فلا تُلقيه إليهم مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليك كنز. فأن في قوله: (أن يَقُولُوا) دليل على ذلك . وهي بمنزلة قوله: (يُبَيِّنُ (٢) الله لَكُمْ أَنْ تَضُلُوا) و (مِن) تَحسن فيها ثم تُلقى ، فتكون في موضع نصب ؛ كما قال – عز وجل: (يَجْمَعُلُونَ (٢) أَصا بِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ اللَوْتِ) أَلا ترى أن (مِنْ) تحسن في الحذر ، فإذا أُلقيت انتصب بالفعل لا بإلقاء (من) كقول الشاعر (١٠):

وأُغفر عوراء الكريم اصطناعَه وأُعرِض عنذات اللَّمْ مَكُو مُا

وقوله : قُلْ فَأَنُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ[١٣] ثم قال جلَّ ذكره : ( فَإِنْ لَمَ ۚ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ [١٤] ولم يقل : لك وقد قال في أوَّل الكلام ( قُلْ ) ولم يقل :قولوا وهو بمنزلة قوله: ( عَلَى (٥) خَوْفِ مِنْ فَرْ عَوْنَ وَمَلَئْهِمْ ) .

وقوله: مَنْ كَانَ يُويِدُ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا [10] ثم قال: ( نُوَفِّ) لأن المعنى فيها بعد كانَ. وكان (٢) قديبطل في المعنى: لأن القائل يقول: إن كنت تعطيني سألتك، فيكون كقولك: إن

<sup>(</sup>١) في أول سورة العصر .

<sup>(</sup>٢) خاتمة سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سورة البقرة

<sup>(؛)</sup> هو حاثم الطائل. وهو من قصيدة يتمدح فيها بمكارم الأخلاق. وقوله : « اصطناعه » فالرواية المشهورة : « ادخاره » والعوراء السكلمة القبيحة. وانظر الحزانة في الشاهد التاسع والسبعين بعد المائة.

<sup>(</sup>ه) الآية ٨٣ سورة يونس . وهو يريد بالتمثيل أنه إذا أسند إلى الرئيس فعل ذهب الوهم إلى من معه . وانضر ص ٧٦ : ج ١ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) ق ا : «كأن كان » بريد أن (كان ) ق الآية في حكم المزيدة، فكأن فعل الشموط ( يريد ) فهو مضارع كالجواب فقد توافقا من هذه الجهة .

أعطيتني سألتك . وأكثر ما يأتي الجزاء على أن يتّفق هو وجوابه . فإن قلت : إن تفعل أفعل فهذا حَسَن . وإن قلت : إن فعلت أفعل كان مستجازاً . والسكلام إن فعلت فعلت . وقد قال في إجازته زُهير :

ومن هاب أسباب المنابل يعلُّنهُ ولو نال أسباب السماء بسُمِّم (١)

وقوله : ( وَهُمْ فِيهَا لاَ مُينْخَسُونَ ) يقول : من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عُجَّل له ثوابُه ولم يُبنْخَس أى لم يُنقُص في الدنيا .

وقوله: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبُّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴿ ١٧ ﴾ ( فالذي على (٢) البّينة من ربّه عمد صلى الله عليه وسلم. ويتلوه شاهد منه ) يعنى جِبر بل (٢) عليه السلام يتلو القرآن ، الهاه القرآن . وتبيان ذلك : ويتلو القرآن شاهد من الله ( وَمِنْ قَبْلِهِ كِتاَب مُوسَى ) رفعت الكتاب بمِن . ولو (٤) نصبت على : ويتلو من قبله كتاب موسى ( إمّاماً ) منصوب على (٥) القطع من (كتاب موسى) في الوجهين . وقد قيل في قوله : ( وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ) : يعنى الإنجيل يتلو القرآن ، وإن كان قد أنزل قبله . يذهب إلى أنه يتلوه بالتصديق . ثم قال : ومن قبل الإنجيل كتاب موسى .

ولم يأت لقوله: ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى مَيْنَةً مِنْ رَبُو ) جوابْ (' بَين ؛ كقوله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم : ( أَفَمَنْ كَانَ (<sup>۷)</sup> عَلَى مَيْنَةً مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوهِ عَمَلِهِ ) وربما ترك العرب جو اب

<sup>(</sup>١) هو من معلقته .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ش ، ج

<sup>(</sup>٣) في ا : « جبرئيل » وهو الغة فيه .

<sup>(</sup>٤) جواب لو محذوف أي لجاز .

<sup>(</sup>٥) أي على الحال .

<sup>(</sup>٦) والجواب المحذوف أو الخر : كمن كان يريد الدنيا كا في البيضاوي .

<sup>1 : 451 (</sup>Y)

الشيء المعروف معناه وإن تُرِك الجواب؛ قال الشاعر (١) :

فأُ قسم لو تَني مِ التانا رَسِولُه سِواك ولكن لم نجد لكَ مَدْفَعا

وقال الله — تبارك وتعالى وهو أصدق من قول الشاعر — : ( وَلَوْ أَنَّ (٣) ثُو (آنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجُبَالُ أَوْ تُطَّمَتْ بِهِ الْأَرْضُ ) فلم يؤت (٣) له بجواب والله أعلم . وقد يفستره بعض النحويين يعنى أن جوابه (٤) : ( وَهُمْ كَلُفُرُ وَنَ وَلَوْ أَنَّ قَرَانًا ) والأوَّل أشبه بالصواب . ومثله : ( وَلَوْ تَرَى (٥) بِوَلِهُ تَرَى (١) إِنِّ قَرَانًا ) والأوَّل أشبه بالصواب . ومثله : ( وَلَوْ تَرَى (٥) إِنِّ أَنَّ قَرَانًا ) وقو أه في لزمر : ( أَمْ مَنْ (٧) هُو قَانِتُ آ تَاءً اللَّيْلِ سِاجِدًا وَقَا ثِمَّ يَحْدُرُ الآخِرَةَ وَيَوْ جُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) ولم يؤت له بجواب . وكني (٨) قوله : ( قُلْ هَلْ سَاجِدًا وَقَا ثُمَّا يَحْدُرُ الآخِرَةَ وَيَوْ بُحو رَحْمَةً رَبِّهِ ) ولم يؤت له بجواب . وكني منه ما بعده ، يُستَوْوي النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ كَالْمُعْمَى وَالْأَمْمِ وَالْمَهِمِ وَالسَّمِيعِ عَلَى يَسْتَوْدِ السَّمِيعِ مِن صفة واحد والبصير والسَّمِيع من صفة واحد ولم يقل الشَّاعِ من صفة واحد يقل القائل : مررت بالعاقل واللبيب وهو يعني واحداً . وقال الشاعر (١) :

وما أدرى إذا يَمَمت وجهاً أريد الخيير أيُّهما يليني ألله الذي لا يأتليني

<sup>(</sup>١) أى امرؤ القيس . يريد : لو شيء أنا ا رسوله سواك دفعناه يدليل قوله : والكن لم نجد لك مدفعا . وفي الديوان ٢٤٢ : « أُجِدُ لُو شيء . . . »

<sup>(</sup>٢) أكية ٢١ سورة الرعد .

<sup>(</sup>۴) أي أن الجواب محذوف. وهو ( لـكان هذا الفرآن).

<sup>(</sup>٤) هذا على أن جواب التمرط قد يتقدم وهو مذهب كوفي . وعند غيرهم أ به دايل الجواب .

<sup>(</sup>٥) اكية ١٢ سورة السجدة . والجواب محذوف تقديره : لرأيت أمرا فطيعا .

<sup>(</sup>٦) اكَّبة ٩٣ سورة الأنهام والجواب محذوف تقديره : لرأيت أمرا عظما .

<sup>(</sup>٧) اكية ٩ سورة الزمر .

<sup>(</sup>A) فأبواب تقديره : كالعاصي . والمراد نني استوائها كما نني استواء الدين يطنون والدين لا يطنون .

<sup>(</sup>١) في الآية ١٠

<sup>(</sup>١٠) أنظر ص٢٣١ من الجزء الأول من هذا الكتاب.

قال: أيتهما وإنما ذكر الخير وحده؛ لأن المعنى أيعْرف: أن المبتغى المخير مُثّق للشرّ وكذلك قول الله جل ذكره: ( سَرَ ابِيلَ "تَقِيكُمُ الحُرْ وَسَرَ ابِيلَ تَقِيكُمْ ' بَأْسَكُمْ ') [ أى ] و تقى البرد. وهو كذلك وإن لم أيذكر.

وقوله: ( وَمَنْ يَكْفُر ْ بِهِ مِنَ الْأَحْرَ ابِ قَالَنَارُ مَو ْعِدُهُ ) فيقال: مِن أصناف الكفّار. ويقال: إن كلّ كافر حِزْب.

وقوله : وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ [٢٠].

هم رءوس الكَفَرة الذين يُضلّون . وقوله : (ما كأنّوا يَستُطِيعُونَ السَّمْعَ ) على وجهين . فسّره بعض المفسّرين : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السَّمَع ( ولا يفعلون . فألباء حينئذ كان ينبغى لها أن تدخل ، لأنه قال : (وَلَهُمْ ( ) عَذَابُ أَلِيمٌ فِمَا كَأَنُوا يَكُذَبُونَ ) في غير موضع من التنزيل أدخلت فيه الباء ، وسقوطها جائز كقولك ( ) في الكلام : بأحسن ما كانوا يعملون وأحسن ما كانوا يعملون وأحسن ما كانوا يعملون . وتقول في الكلام : لأجزينَك بما عملت ، وما عملت . ويقال : ما كانوا يستطيعون السَّمع وما كانوا يبصرون : أي أضلَهم الله عن ذلك في اللوح المحفوظ .

وقوله : ( لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ ) [٢٢] كلة كانت فى الأصل بمنزلة لا بدَّ أَنَّكَ قائم ولا محالة أَنَّكَ ذَاهب ، فجزت على ذلك ، وكثر استعالهم إيَّاها ، حتَّى صَارِت بمنزلة حقّا : ألا ترى أن العرب تقول : لا جَرَم لاَ يبنك ، لا جرم قد أحسنت . وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحقَّ . وأصلها من جَرَمت

<sup>(</sup>١) الآية ٨١ سورة النحلي .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ سورة البقرة .

<sup>(2)</sup> الأولى : كقوله تمالى . فإن الاستعمالين واردان قرالكتاب العزيز فالأول ق اكبة ٩٦ سورة النحل ، و المأنى في الآية ٧ سورة الصكبوت .

أى كسبت الذنب وجَرَّمته . وليس قول من قال إنّ جَرَمت كقولك : حَقَّقت أو حُقِقت بشيء و إنما لَبَّسَ على قائله قول الشاعر(١) :

وَلَقَدَ طَعَنْتُ أَبَا عُيَيِنْـةَ طَعِنَـةً جَرَمَت فَرَارَةُ بَعِدُهَا أَن تَعْضِبا فرفعوا (فَرَارَة )قالوا: نجعل الفعل لفزارة كأنه بمنزلة خُقَّ له، أو حَقَّ لها أن تفضب وفَرَارة

منصوبة في قول الفراء أي جَرَمَتهم الطعنةُ أن يغضبوا .

ولكثرتها في الكلام خُذفت منها الميم فبنو فزارة يقولون : لا جَرَ أَنك قائم . وتوصل من أوَّلها بذا ، أنشدني بعض بني كلاب :

إن كلابًا والدِي لاذا جَرَمْ لأَهْدِرَنَّ اليوم هـدراً صادقاً (٢) هدر المعنَّى ذي الشقاشيق اللهِم (٢)

وموضع أنْ مرفوع كقوله :

أَحَمَّا عِبَادَ اللهِ جُـرِ أَنَّ مُحْلِقٍ عَلَى وقد أُعييتُ عادَ وتُبَّعا وقوله: وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ [٢٣].

معناه : تَخَشَّعُوا لربّهم وإلى ربّهم . وربَّما جعلت العرب ( إلى ) في موضع اللام . وقد قال الله عزّ

(۲) « هدرا صادنا » كذا في الأصول ، وهو لا يستقيم في الرجز المعروف عن العرب . وقد كتبها بعض الفضلاء
 « هدرا في النعم » ولم أقف على سنده . وهدر البعير ترديد صوته في حنجرته .

<sup>(</sup>١) هو أسماء بن الضريبة . وقيل : عطية بن عفيف . وقوله : « أن تغضباً » كذا في الأصول . والرواية : « يغضبوا » وقبله :

يا كرز إنك قد قبلت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجببوا كان كرز قد طمن أبا عيينة حصن بن حذيفة الفزارى في يوم الحاجر فقتل به فرثاه الشاعر . وقوله : "« جببوا » أى فروا و نفروا من القتال . وانظر الحزانة ٤ / ٣١٠ ، واللسان في المادة .

<sup>(</sup>٣) المعنى: فحل الإبل الذى حيس أو رغب عن ضرابه . والشقاشيق جم شقشقة ومى كالرئة تخرج من فم البعير إذا هاج واغتلم . وأصله الشقاشق فزاد الياء . واللهم : الذى يالهم كل شى، : يفتخر أنه من كلاب ، وأنه سيصول في أقرانه كما يصول الفحل الهائج

وجل : ( بِأَنَّ (١) رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ) وقال: ( اَلَمُدُ (٢) لِلهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ) وقال: ( يَهْدِيهِمْ (٣) إِلَيْهِ وَجِهِمْ ) وقد يجوز في العربيّة أن تقول : فلان يُخبِت مِرَاطاً مُسْتَقَياً ) وقال : ( فَأُو ْحَى (٤) إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ) وقد يجوز في العربيّة أن تقول : فلان يُخبِت إلى الله تريد : يفعل ذلك بوجهه إلى الله ؟ لأن معنى الإخبات الخشوع ، فيقول : يفعله بوجهه إلى الله ؟ لأن معنى الإخبات الخشوع ، فيقول : يفعله بوجهه إلى الله ولله . وجاء في التفسير : وأخبتوا فَرَقا (٥) من الله فمن يشاكل معنى اللام ومعنى إلى إذا أردت به لمكان هذا ومِن أجل هذا .

وقوله: (ما تَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ) [٢٧] رفعت الأراذل بالاتباع (٢٠ وقد وقع الفعل في أوَّل الكلام على اسمه. ولا تكاد العرب تجعل المردود بإلاَّ الأراذل بالاتباع لا على راجع ذكره. وهو جائز. فمن البين الذي لا نظر فيه أن تقول: ما قاء أحد إلا زيد. وإن قلت: ما أحد قام إلا زيد فرفعت زيداً بما عاد في فعل أحد فهو قايل وهو جائز. وإنما بهمل على البتدأ لأنه كناية ، والكناية لا يفرق فيها بين أحد وبين عبد الله ، فلم قبح أن تقول: ما قاء هو إلاّ زيد ، وحسن: ما قام أحد إلا زيد تبيّن ذلك لأن أحداً كأنه ليس في الكلام في الكلام في الكلام ؛ ألا ترى على الفعل ولا يقال للمعرفة أو الكناية أحد إذ شاكل (٢٠) المعرفة كأنه (٨٠) ليس في الكلام ؛ ألا ترى ألك تقول ما مررت بأحد إلا بزيد ( فكأ بك (٩٠) قات : ما مررت إلا بزيد ) الأن أحداً لا يتعمور في الوهم أنه مَعْمُود (١٠) له وقبيح أن تقول : ليس أحد مررت به إلاّ بزيد الأن الها علما صورة كصورة في الوهم أنه مَعْمُود (١٠) له وقبيح أن تقول : ليس أحد مررت به إلاّ بزيد الأن الها علما صورة كصورة

<sup>(</sup>١) الآية ه سورة الزلزلة

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٣) اكية ١٧٥ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) اكية ١٣ سورة إبراهم

<sup>(</sup>٥) أي خوفا

 <sup>(</sup>٦) الظاهر أنه يريد أنه مرفوع في المعنى بالاتباع في قوله : « البعك » يريد أنه فاعل الاتباع في الحفيقة وإن كان الفعل واقعا على ( الذين ) اسم الموصول فهو اسمه .

<sup>(</sup>٧) أي الكناية

<sup>(</sup>٨) أي كأن أحدا .

<sup>(</sup>٩) سقط ما بين القوسين في ش .

<sup>(</sup>١٠) في ١: « مصمود » والصد والعمد : القصد

المعرفة ، وأنت لا تقول : ما قمت إلا زيد فهذا وجه قبحه . كذلك قال : ( ما نراك ) ثم كأنه حذف ( نراك ) وقال : ( ما اتَّبعك إلا الذين هم أراذلنا ) فائن على هذا ما ورد عليك إن شاء الله .

( بَادِيَ الرَّأْيِ )لا تَهمز ( بادى ) لأن المعنى فيما يظهر لنا [ و (١) ]يبدر. ولو قرأت (١) ( بادى و (١) الرأى ) فهمزت تريد أوّل الرأى لكان صوابا . أنشدنى بعضهم :

أضى خالى شبهى بادى بدى وصار للفحل لسانى ويدى(١)

فلم يهمز ومثله مما تقوله العرب في معنى ابدأ بهذا أوّل ، ثم يقولون . ابدأ بهذا آثراً مَا وآثِر ذي أثير ( وأثير ( وأثير ( وأثير ( ) و إثرَ ذي أثير ، وابدأ بهذا أوّل ذاتِ يدين وأدْنَى دَنِيّ . وأنشدونا :

فقالوا ما تريد فقلت ألهـو إلى الإصباح آثِر ذى أُثِير (٢) وقوله: بَانْ نَظْنَهُ كُلُّ وَبِينَ [٢٧] مثل قوله ( يأيّها النّبِي (٤) إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاء) لأنهم كذّبوا نوحاً وحده، وخرج على جهة الجمع، وقوله ( فَإِنْ لَمْ (٨) يَسْتَجيبُوا لَكُمْ ) فلم أريد بها النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقوله: ( فَاعْلَمُوا ) ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي لكفّار مكّة الا ترى أنه قال ( فَهَلْ أُنْتُم مُسْلُمُونَ ) .

وقوله : ( وآثاني رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان في ( بدأ ) و ( بدا ) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالهمز أبو عمرو .

<sup>(</sup>٣)كذا في ا . وفي ش ، ج : « بادى بابتداء الرأى » وفيها تحريف .

<sup>(؛)</sup> في ا : « شبه » في مكان « شبهي » يريد أن ظاهره في الشبه الخاله ، في الفعال بالبد أو اللسان فهو يُنزع لمل الفحل أي لمل أبيه ، وفي اللسان ( بدا ) أنه تعدى شرخ الشباب وصارت أعماله أعمال الفحولة والكهول .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين في ب.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت من قصيدة لعروة بن الورد . كان قد سبى امرأة من كنانة وعاشرها مدة طويلة حتى كان له منها ولد . ثم عرفها أهلها وافتدوها منه بمال وتحينوا سكره فى ذلك ، فلما أيقن أنه سيفارقها طلب أن يلهو بها ليلته . وانظر الأعانى(الدار) ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٧) أول سورة الطلاق.

<sup>(</sup>A) الآية ١٤ سورة هود .

يعنى الرسالة . وهي نعمة ورحمة . وقوله : ( فَهُمَّيَتْ عَلَيْكُمْ ) قرأها يحيى بن وأاب والأعمش وحزة (١) . وهي في قراءة إلى ( فعمّاها عَلَيْكُمْ ) وسمعت العرب تقول : قد عُمّى على الخبر وعمى على بمعنى واحد . وهذا ممّا حوّلت العرب الفعل إليه وليس له ، وهو في الأصل لفيره ؛ الا ترى أن الرجل الذي يعمّى عن الخبر أو يعمّى عنه ، ولكنّه في جوازه مثل قول العرب : دخل الخاتم في يدى والخُفّ في رجلى ، وأنت تعلم أن الرجل التي تدخل في الخفّ والأصبع في الخاتم . قاستخفّوا بذلك إذا (٢) كان المعنى معروفاً لا يكون لذا في حال ، ولذا في حال ؛ في الخلام إنها هو لواحد . فاستجازوا ذلك لهذا . وقرأه العامّة ( فعميت ) وقوله ( أَ نُدْزِمُكُمُوها ) العرب لليم التي من اللزوم فيقولون : أَ نُدْزِمُكمُوها . وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها وأنها مرفوعة ، فلو كانت منصوبة لم يُسْ تَثْقَل فتخفّف . إنها يستثقلون كسرة بعدها ضمة أو ضمة بعدها كسرة أو كُشر تين متواليتين أو ضمتمين متواليتين أو فاماً الضمّتان فقوله : ( لا يَحْزُمُ مُونَ ) جزموا النون لأن قبلها ضمة فقفت كما قال ( رُسُل ) (١) فأمّا الكسرة ان قوله الإ بل إذا خُففت . وأما الضمّة والكسرة فمثل قول الشاعر :

وناع يُخَـبِّرُنا بَمْهِلْكَ سَيدٍ تَقَطَّع (٥) من وجد عليه الأنامل وإن شئت تُقطَّع . وقوله في الكسرتين:

\* إِذَا اعوجَجْنُ قَلْتُ صَاحِبٌ قُوْمٍ (٦) \*

<sup>(</sup>١) وكذلك قرأها الكسائي وحفين عن عاصم .

<sup>(</sup>Y) 1: « [c »

<sup>(</sup>٣) الأية ١٠٣ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>غ) ب: « وأما ».

<sup>(</sup>ه) ضبط في ا: « تقطم » بصيغة الماضي .

<sup>(</sup>٦) هذا رجز "بعده: المعنى العوم \*

قال الأعلم : « والدو : الصعراء . وأراد بأمثال السفين رواحل محملة تقطع الصعراء قطع السفين البعر » وانظر سيبوية ٢٩٧/٢ .

يريد صاَحبى فإنما يُستثقل الضمّ والكسر لأن مُخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تنضمّ (١) الرَّفعة بهما فيثقل الضَّمة ويمال أحد الشَّدْقين إلى الكسرة فترى ذلك ثقيلاً. والفتحة تَخرج من خَرْق الفم بلا كُلفة .

وقوله : وَيا قَوْم مِنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ ٱللهِ [٣٠] .

يقول : من يمنعنى من الله . وكذلك كل (٢) ما كان فى القرآن منه فالنصر على جهة المنع . وقوله : فَعَلَى ٓ إِجْرامِي [٣٥] .

يقول: فعليَّ إثمى. وجاء فى التفسير فعلَيَّ آثامى، فاو قرئت: أجرامى على التفسير كان صوابًا. وأنشدنى أبو الجراح:

لا تجعلوني كذوى الأجرام الدَّحْسِيَّيْنِ ذوي ضِرغام (٣)

فجمع الجُوم أجراماً. ومثل ذلك (واللهُ ( ) يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ) و (أَسْرَارَهُم ) وقد قرئ بهما ( ) . ومنه [ وَمِنَ ( ) ٱللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وإِدْ بَارَ السَّجُودِ ) و (أَدْ بَارَ السَّجُودِ ) فمن قال: ( إِدْ بَارَ ) أَراد المصدر. ومن قال (أسرار ) أراد جمع السَّر.

وقولَه : ( فَالَا تَبْتَئْسُ بِمَا كَأَنُوا يَفْعَلُون [٣٦] يقول : ( لا تستَكُنُّ ولا تحزن ) .

وقوله: ( بأَعْيَنِنَا وَوَحْيِناً [٣٧] كَقُوله ( ارْجِعُونِ (٧) يخرج على الجمع ومعناه واحد على ما فشَرت لك من قوله ( بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ ) لنوح وحده ، و ( عَلَي خَوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ ) .

<sup>(</sup>١) ش : « وضم » .

<sup>(</sup>٢) إسقط ق ١.

<sup>(</sup>٣) « الدهمسين » نسبة لملى الدهمسة ومى السعرار أي الذين يتسترون لحبثهم . وضوغام علم . يريد آل هذا الرجل.

<sup>(</sup>i) ادَّية ٢٦ سورة مجد ·

<sup>(</sup>ه) قرأ بكسر الهمزة حفص وحمزة والكسائى وخلف . وقرأ الباقون بنتحها . (٦) الآية ٤٠ سورة ق . قرأ الهروابن كثير وحزة وأبو جفر وخلف بكسر الهمزة ، والباقول بفتحها .

<sup>(</sup>٧) الآية ٩٩ سورة المؤمنين.

وقوله: وفَارَ التَّنُورُ [٤٠] هو تنُّور الخابز: إِذَا فَارِ المَاءِ مِنْ أَحَرِ مَكَانَ فَى دَارِكَ فَهِي آية العذاب فأسر بأهلك. وقوله ( مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ) والذكر والأنثى من كل نوع زوجان. وقوله ( وَأَهْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلِيهِ القَوْلُ ) حَمَلَ معه امرأة له سِوى التي هلكت، وثلاثة بنينَ ونسوتهم، وثمانين إنسانا سوى ذلك. فذلك قوله ( ومَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلْ ) و ( الثمانون (١ )) هو القايل.

وقوله: وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ [13] ( إِن سَلَت جَعَلَت تَجُواها وَمَرْسَاها ) في موضع رَفع بالياء ؟ كما تقول: إجراؤها وإرساؤها بسم الله وبأمر الله . وإِن شئت جعلت ( بسم الله ) ابتداء مكتنياً بنفسه ، كقول القائل عند الذبيحة أو عند ابتداء المأ كل وشبهه : بسم الله ويكون ( مجريها ومرسيها ) في موضع نصب يريد بسم الله في مجراها وفي مرساها . وسمعت العرب تقول : الحمد لله يسر ارك أو إهلالك " و إهلالك " و أسمع منهم الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك يريدون ما بين إهلالك إلى سرارك يريدون ما بين

والمجرى والمرسى ترفع ميميهما قرأ بذلك إبراهيم النَّحَعي والحسن وأهل المدينة . حدَّ ثنا محمد قال : حدَّ ثنا الفراء قال : حدَّ ثنا أبو معاوية (٤) عن الأعمش عن مسلم (٥) بن صَبيح عن مسروق أنه قرأها (تمجراها) بفتح الميم و (مُرسلها) بضم الميم . قال : وحد ثنا الفراء قال حدثنا أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن رجل قد سمّاه عن عَرْ فَجَة أنه سمع عبد الله بن مسعود قرأها (مجراها) بفتح الميم ورفع الميم من مرسيها . وقرأ مجاهد (مُجريها ومُرسيها) يجعله من صفات الله عز وجل ، فيكون في مَوْضع خفض في الإعراب لأنه معرفة . ويكون نصباً لأن مثله قد يكون نكرة لحسن الألف واللام فيهما ؛ ألا ترى

<sup>(</sup>١) ب: « فالثمانون ) .

<sup>(</sup>٢و٣) سرار القمر خفاؤه في أواخر الشهر . وإهلاله حيث يظهر هلاله . يقال هذا عند رؤلة الهلال .

<sup>(؛)</sup> هو محمد بن خازم الضرير مات سنة ١٩٥ ه كما في الخلاصة .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الضحى العطار الكوني توني في خلافة عمر بن عبد العزيز كما في الملاصة .

أنك تقول فى المكلام: بسم الله المجريها والمرسيها. فإذا نزعت منه الألف واللام نصبته (١). ويدلك على نكرته قوله: ( هَذَا (٢) عَارِضُ مُعْطِرُ نَا ) وقوله: ( فَلَمَا رَأُوهُ (٢) عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أُود يَتِهِمْ ) فأضافوهُ إلى مَعرفة، وجعلوه نعتاً لنكرة. وقال الشاعر (٣):

يا رُبَّ عا بِطنا لو كان يأُملكم لا في مباعدةً منكم وحرمانا وقال الآخر:

وَيَا رَبِ هَاجِي مِنْقَرٍ يَبْتَغَى بِهِ لَيَكُوْمُ لَمَّا أَعُوزَتُهِ الْمُكَارِمُ وسمع الكسائن أعرابيًا يقول بعد الفطر: رُبِّ صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه.

وقوله : ( سَاوِى إِلَيَ حَبَلِ يَعْصُمنَى مِنَ المَاءَ ٣٤ (قَالَ) نوح عليه السلام ( لاَعَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهُ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ) فَمَنْ فَى مُوضَع نصب ؛ لأن المعصوم خِلاف العاصم والمرحوم معصوم. فكأنه نصبه بمنزلة قوله ( مَا لَهُمْ بِهِ ( ) مِن عِلْمِ إِلاَ اتباع الظّنَّ ) ومَن اسْتجاز رفع الاتباع أو الرفعَ في قوله :

## وبلد ليس به (٥) أنيسُ إلاَّ اليَعَافِيرُ وَ إِلاَّ العِيسَ

لم يَجْزِله الرفع في (مَن) لأن الذي قال: (إلاّ اليعافير) جعل أنيس البَرّ اليعافير والوحوش، وكذلك قوله ( إلاَّ اتّباع الظَّنِّ) يقول: عليهم ظنّ وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول: المعصوم عاصم. ولكن لو جَعلت العاصم في تأويل معصوم كأنك قلت: لا معصوم اليوم من أمر الله لجاز رفع ( مَن) ولا تنكرن أن يخرج المفعول على فاعل ؛ ألا ترى قوله ( مِنْ (١٠) مَنَ وَافِقٍ) فمعناه والله أعلم: مدفوق

<sup>(</sup>١) على أنه حال .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ سورة الأحاف.

<sup>(</sup>٣) هو جرير من قصيدة يهجو فيها الأخطل.

<sup>(؛)</sup> الآية ١٥٧ سورة النساء .

<sup>(</sup>ه) في ا : « بلد ليس بها » وبلد محرف عن بلدة كامى روا به سديو به ١/٣٦٥ . و اليعافير أولاد الفاباء واحدها يعمور . و العيس بقر الوحش لبياضها .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة الطارق.

وقوله ( في عِيشَةٍ (١) رَاضِيَةٍ ) معناها مرضيَّة ، وقال الشاعر (٢):

دع المكارمَ لا ترحل لِبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

وقوله: (وَاسْتُوَتْ عَلَى الجُودِيُّ )[٤٤] وهو جبل بخضّنيَن (٧) من أرض الموصل ياؤه مشدّدة وقدحدُّ ثتأنَّ بعض (٨) القراءقرأ (عَلَى الجودِي ) بإرسال الياء. فإن تكن سحيحة فهي مماكثر به السكلام عند أها له فخفّف ، أو يكون قد سمّى بفعل أنثى مثل خُطيٌّ وأصِرِّى وصَرِّى ، ثم أدخلت عليه الأالف واللام . أنشدنى بعضهم — وهو المفضّل — :

وكفرتَ قومًا هُمْ هَدَوكَ لأقدمِى إِذَكَانَ زَجْرَأَبِيكَ سَأْسَأُ وَٱربُقْ ( )

<sup>(</sup>١) اكية ٢١ سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٢) هو الحطيئة . والبيت من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١ .

<sup>(:)</sup>كذا في ا . وفي شيء : « فإنك » . ويصح أن يكون جواب لو بإسقاط الفاء .

<sup>(</sup>ه) ب: « يعمم » .

<sup>(</sup>٦) في الكشاف أنه قرى، به . ولم يذكر القارى، .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصوول . ولم أقف عليه في البلدان . وقد يكون : « بحصنين » تثنيه حصن لما يتحصن به . وفي القاموس أن حصنين بلد وقلعة بوادى لية ولية في بلاد العرب وليس في الموصل. ولم يعين البلد ولم يعرف أين هوء .

<sup>(</sup>٨) هو الأعمش برواية المطوعي كما في الإتحاف .

<sup>(</sup>٩) « أقدى » يقولها الفارس لفرسه يأممها بالإقدام في الحرب ، وفي الحديث في يوم بدر أنه سمع صوت يقول: أقدم حيزوم وحيزوم فرس جبريل عليه السلام ، وقد جعل هذا زجرا والمعروف في زجر الفرس اجدم . وسأسأزجر الحمار . يقول كفرت قوما علموك الغزو ورشعوك للسيادة ، وقد كنت قبل تركب الحمار وترعى الغنم . وقوله : اربق أى اربط الغنم في حبل يجمعها .

وأنشدني بعض بني أَسَد:

## لنا رأيت أنها في خطى وفتكت في كذبي ولَعْلَى (١)

والعرب إذا جعلت مثل حُطّى وأشباهه اسماً فأرادوا أن يغيّروه عن مذهب الفعل حوّ لوا اليا، ألفافقالوا: حُطًّا ، أصِرًا، وصِرًا. وكذلك ما كان من أسما، العجم آخره يا، ؛ مثل ماهي وشاهي وشنيًا حوَّلوه إلى ألف فقالوا: ماها وشاها وشنَّ . وأنشدنا (٢) بعضهم:

> أَتَانَا حِمَاسٌ بَابِنَ مَاهَا يَسُوقَهُ لِيَّبُهُمِيهِ خَـيْرًا ولَيْسَ بَفَاعَلَ (وَحَالَ<sup>(٣)</sup> بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ ) أى حال بين ابن نوح وبين الجَبَل المَاءِ .

> > وقوله: ( يَاأَرْضُ ( اللَّهِي ) يَقَالَ بَلَهِتُ وَبَلَّهَتْ .

وقوله: يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [3] الذي وعدتك أن أنجيهم ثم قال عز وجل: (إنّه عَمَلُ عَيْرُ صَالِح ) (وعامة القراء في عليه) حدَّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدَّثني حبِّان (٢) عن الحكل عن أبي صَالح عن ابن عباس بذلك يقول: سؤالك إيّدى ماليس لك به علم على غير صَالح. وعامة القراء عليه . (حدثنا (٧) الفراء) قال: وحدثني (٨) أبو اسحق الشيباني قال حدثني أبو رَوق (٢) عن محد (١٠)

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الرجز ببعض تغيير مع صلة له في الجزء الأول من ٣٩٩.

<sup>(</sup>۲) ا: «أنشد» .

<sup>(</sup>٤) هذا في اكرية ٢ : .

<sup>(</sup>٤) ق اكية دد .

<sup>(</sup>٥) سقط مابين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٦) ش : « حسان » .

 <sup>(</sup>٧) سقط مابين القوسين في ش

<sup>(</sup>٨) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز مات سنة ١٣٨ كما في الخارصة .

<sup>(</sup>٩) هو عطية بن الحارث الهمدائي الكوفي كما والخلاصة.

<sup>(</sup>١٠) كانت وذته سنة ١٣١ ه.

بن خُجَادة عن أبيه عن عائشة قالت سَمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (() يقرأ ( إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح ) (حدثنا (الغراء) قال وحدثنى (الله على ابن أبي يحيى عن رجل قد سَمَاه قال ، لاأراه إلا ثابتاً البناني عن شَهْرُ بن جَوْشب عن أمّ سَاهَة قالت : قلت يارسول الله : كيف أقرؤها ؟ قال ( إنه عِلَى غَيْرَ صَالح )

وقبوله: ( فَلَا تَسَأَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ويقرأ: تسأَلَنيِّ بإثبات اليّاء وتشديد النون ويجوز أن تغرأ ( فَلَا تسأَلُنَّ مَالَيْسَ ) بنصب النون ، ولا توقعها إلاَّ على ( ما ) وليس فيها ياء في الكتاب والقراء قد اختلفوا فيما يكون في آخره الياء وتُحذف في الكتاب : فبعضهم يُثبتها ، وبعضهم يُلقيها من ذلك ( أَكُومَنِ ) ( أَهَا تَنِ ) ( فَلَا آتانِ ( اللهُ ) وهو كثير في القرآن .

وقوله: ( بِسَلاَم مِنَّا وَبَرَكَاتَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَّهِ مِمَّنْ مَمَكَ آهِ إِيعَنَى ذُرُّيَّةَ مَن معه من أهل السعادة. ثم قال: ( وَأَمَمَّ مُهُمُّ ) من أهل الشقاء ( سَنُمَتَّعُهُمْ ) ولوكانت ( وَأَمَمَّا مَنْمَةً بَهُمْ ) نصبًا لجاز توقع عليهم (٧) ( سَنُمَتَّعْهُمُ ) كا قال ( فَرِيقًا (٨) هَدَى وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهُمْ الضَّارَاةُ ).

وقوله: ( تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ[٤٩]) يصلح مكانها ( ذَلِكَ ) مثل قوله ( ذَلِكَ <sup>(٩)</sup> مِنْ أَنْبَاء الفَيْبِ <sup>(٩)</sup> مِنْ أَنْبَاء الفَيْبِ <sup>(٩)</sup> هذا في مصادر الفعل إذا لم يذكر مثل قولك: قد قدم فلان ، في الفرى الفعل إذا لم يذكر مثل قولك: قد قدم فلان ، في أنَّتْ ذَهب بها إلى القَدْمة ، ومن ذكر ذهب إلى القدوم . وهو مثل قوله ( مُمَّ تَابُوا (١١) مِنْ بَعْدِهَا وآمَنُوا ) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الكسائي

<sup>(</sup>۲٫۲) ش : « حامثتي به »

<sup>(</sup>٤) آگية ١٥ سورة الفجر

<sup>(</sup>ه) آگية ١٦ سورة الفحر

<sup>(1)</sup> الآية ٢٦ سورة النمل

<sup>(</sup>٧) ش: « أَن تُوقَّمُ »

<sup>(</sup>A) الآية ٣٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٩) اگية ١٠٠ سورة هود

<sup>(</sup>۱۰) ش: « مثل مَدّا »

<sup>(</sup>١١) الآية ١٥٣ سورة الأعراف

وقوله : (مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُمَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ ) يقول : لم يكن عِلْم نوح والْأَمَم ِ بعده من علمك ولا عِلْم قَوْمِك (مِنْ قَبْلِي هَذَا) يعنى القرآن .

وقوله: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا [ ٢٥] يقول: يجعابها تَدَرُّ عليكم عند الحاجة إلى اللطر، لا أن تدِرِّ ليسلا وشهاراً . وقوله ( ويَزِدْ كُمْ تُوَءَّ إلى تُقَوِّيَكُم ) ذكروا أنه كان انقطع عنهم الولدُ ثلاث سنين . وقال ( قُوَّةً ) لأن الولد والمسال قوة .

وقوله: إلَّا اعْتَرَ الدَّ بَمْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ [ ٥٥ ] كذَّبوه ثم جعنوه مختلطاً (١٠ وادَّعَوْ ا أَنَ آلهتهم هي التي خبلته لعيبه آله نهم . فهنالك قال: إنى أشهد الله وأشهدكم أنى برى، منها .

وقوله: ولا تَضُرُو لَهُ شَيْئًا [ ٧٥ ] رُفع: لأنه جاء بعمد الفاء . ولو جُزم كان كا قال ( مَنْ (٣) يُضُلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي كَهُ وَيَذَرُهُمْ ) كان (٣) صوابًا . وفي قراءة عبسد الله ( وَلَا تَنْفُضُوهُ ) جزما . ومعنى لا تضرّوه يقول : هلا كم إذا أهلكم لا ينقصه شيئًا .

و (عادْ ) مُجْرًى كاللهرآن لم يُختلَف فيه . وقد أيترك إجراؤه ، يُجعل اسماً للأُمَّة التي هو منها ، كما قال الشاعر :

أحةًا عبادَ الله جُرْأَة المُحمِقِ على وقد أعيبتُ عَادَ وتُنبِّمَا وسمع الكسائيُ بعض العرب يقول: إن عادَ وتُنبَّمَ أَمَّنان. وقوله: وَإِلَى ثَمَارِدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا [ 3.5 ] .

نصبُّت صالحاً وهودًا وما كان على هذا اللفظ بإضمار ( أرسانا ) .

<sup>(</sup>١) نتالي: اختلف: ف. به عقله .

<sup>(</sup>٢) اكَابَة ١٨٦ سورة الأعراف. والجزء قراءة هزة والنكسائي وخلف كا في الأتحاف

 <sup>(</sup>٣) هذه الجلة بدل من قوله: ﴿ كَانَ كَا فَلَ . . »

<sup>(؛)</sup> أي مصروف

وقد اختلف القراء في ( ثَمُود ) فينهم من أُجُراه في كلّ حال . ومنهم من لم يُجُرِه في حال . حدَّثنا محمد قال : حدَثنا الفراء قال : حدَّثني قيس عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النَّخَوِيّ عن أبيه أنه كان لا يُجرى ( ثمود ) في شيء من القرآن ( فقرأ (() بذلك حمزة ) ومنهم من أجرى ( ثمود ) في النصب لأنها مكتوبة بالألف في كل القرآن إلا في موضع واحد ( وَآتَكِننا (() ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبُعِمَةً ) فأخذ بذلك الكسائي فأجراها في النصب ولم يُجرها في الخفض ولا في الرفع إلّا في حرف واحد : قوله ( ألا إن (() ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثمُود ) فسألوه (() عن ذلك فقال : عرف واحد : قوله ( ألا إن (() ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثمُود ) فسألوه (() عن ذلك فقال : قرئت في الخفض (() من المُحْرَى وقبيح أن يجتمع الحرف مرتين في موضعين ثم يَختلف ، فأجريته تقرئه منه .

وقوله: كَنْفُرُوْا رَبَّهُمْ ( ٣٨ ) جا، فى التفسير : كفروا نعمة ربهم . والمرب تقول : كفرتك ، وكفرت بك ، وشكرت بك وشكرت بك وشكرت بك و وقال الكسائن : سممت العسرب تقول : شكرت بالله كقولم : كفرت بالله .

وقوله: فَمَا تَنْ يِدُونَهِ يَ غَيْرَ تَخْسِيرِ [ ٦٣ ] يقول: فمما تزيدوننى غير تخسير لسكم وتضليل لكم، أى كُلَّما اعتذرتم بشى، هو يزيدكم تخسيراً. وليس غير تخسير لى أنا. وهو كقواك الرجل ما تزيدنى إلَّا غضباً أى غضباً عليك.

وقوله: سَــَلَامًا قال سِلْمُ ﴿ ٦٩ } قرأها<sup>(٢)</sup> يحيى ابن وَثَنَّب وإبراهيم النَخَعِيَّ . وذُكر عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه قرأ بها . وهو في المعنى سلام كما قالوا حِلْ وحَلَال ، وحِــر م وحَرَام لأن

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ سورة الإسراء

<sup>(</sup>۲) الآية ٦٨ سورة هود

<sup>( ؛ )</sup> ا : « فسألته »

<sup>( • )</sup> كذا في الأصول . والأولى : « النصب ي »

<sup>(</sup>١) وهني قراءة حزة والكسائل

التفسير جاء : سَلَّمُوا عائيه فردَّ عايهم . فترى أن معنى سِلْم وسلام واحد والله أعلم . وأنشدنى بعض العرب:

مررنا فقانسا إيه سِلْم فسلَّمت كا اكتنَّل بالبرق الغهامُ اللوائح<sup>(1)</sup>
فهذا دليل على أنهم سَلَّموا فركَّت عليهم . وقرأه العامَّة (قالوا سَلَاماً قال سَلَامُ) نصب الأول ورقع الثانى . ولوكانا جميعاً رفعاً ونصباً كان صواباً . فمن رَفع أضمر (عايكم) وإن لم يظهرها كا قال الثاعر :

فقانا السلامُ فاتقَت من أميرها فما كان إلَّا وَمُؤها بالحواجب(٢)

والعرب تقول: التقينا فقاناً: سَلامُ سلام. وحُجَّة أخرى فى رفعه الآخر (٢) أن القوم سَمَّوا ، فقال حين أنكرهم: هو سلام إن شا، الله فمن أنتم لإنكاره إيَّاهم ، وهو وجه حسن ، ويقال فى هذا المعنى: نحن سِلْم لأن التسليم لا يكون من قوم عَدُو . وقوله: ( فَمَا لبِثَ أَنْ جَاء بِعِجُل حَبِيدُ ) المعنى: نحن سِلْم لأن التسليم لا يكون من قوم عَدُو . وقوله: ( فَمَا لبِثَ أَنْ جَاء بِعِجُل حَبِيدُ ) أن فى موضع نصب توقع (١) ( لبِث ) عليها ، كَانَكُ قلت : فما أبط عن مجيئه بعجل : فلمَّ أتقيت الصفة وقع الفعل عَليها . وقد تكون رفعاً نجعل لبِث فعلا لأن كأنك قلت فما أبط مجيئه (١) بعجل حنيذ : والحنيذ : ما حَفَرْت له فى الأرض ثم غمته ، وهو من فعل أهل البادية معروف . وهو محنوذ فى الأصل (٢) فقيل : حَنِيذ ، كا قيل : طَبِيخ لله طبوخ ، وقتيل له تقتول .

وقوله: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلَ إِلَيْهِ لَكِيهُمْ [٧٠] أي إلى الطعام. وذلك أنها كانت

<sup>(</sup>١) إيه : مناب العديث . واكتل الفاء : تبسير وهو تكشفه بضوء البرق

<sup>(</sup>٢) أميرها: الدي له عليها الولاية والأمر يريد زوجها ، ومؤها: إشارتها

<sup>(</sup>٣) ش: « الأخرى » أي الكلمة الأخبرة

<sup>(</sup>غ) ۱: « يوقو ع »

<sup>(</sup>٥) في الأصول : « عن مجيئه » وهو سهو من الناسخ

<sup>(</sup>٢) ش: «الأرني»

سُنّة فى زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأتُو ا بالطعام فلم يمسّوه ظيّنوا أنهم عَذُو الوصوص. فهناك أوجس في نفسه خيفة فواً والذك فى وجهه، فقالوا: لا تخف ، فضحكت عند ذلك امرأتُه وكانت قائمة وهو قاعد ( وكذلك هى فى قراءة عبد الله : وامرأته قائمة وهو قاعد ) مثبتة (ا فضحكت فبشرت بعد الضحك . وإنما ضحكت سروراً بالأمن (ا فأتبعوها البشرى بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب . وقد يقول بعض الفسِّرين : هذا مقدّم ومؤخَّر . والمعنى فيه : فبشَّر ناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة وهو ممَّا قد يَحتمله الكلام والله أعلم بصوابه . وأما قوله ( فضحكت ) : حاضت فلم نسمعه من ثقة وقوله ( يَمْقُوب ) يرفع وينصب . وكان حمزة ينوى به (ا الخفض يريد : ومن وراء إسحاق بيعقوب. ولا يجوز الخفض إلّا بإظهار الباء . ويعقوب هاهنا ولد الولد والنصب فى يعقوب بمنزلة قول الشاعر (ا

جنَّنی بَشَالَ بنی بدر لقومهم أو مثلَ أُسرة منظور بن سَيَّار أو عامرَ بن طُفَيَل فی مُو کَبِه أو حارثا يوم نادی القومُ يا حارِ

وأنشدنى بعض بني باهلة :

لو جيتَ بألخبز له مُيَسِّرا والبيضَ مطبوخًا معاً والنُّكَّرَا<sup>(°)</sup> لم يُرضه ذلك حتى يسكرا

<sup>(</sup>١) سقط ما بين التوسين في ش

 <sup>(</sup>٧) كذا في ش . وفي الطبرى: « بالأمن منهم لا قلوا لا برهيم: الآنخان « وفي ا : « بالأمر »

<sup>(</sup>۲) ا: « بيا » أي بالمكامة

<sup>(</sup>٤) هو جرير والبيتان من قصيدة في ديوانه يهجو فيها الأخطل

وبين البيت الأول والثاني بيت في الديوان ٢٤٢ وهو :

أو مثل آل زهـــير والقنا قيض والخيل في رهيج منهما ولمعمار وقد ورد البيت الأول في الكتاب لسببوية ١ / ٨٤

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « بالخبر » في مكان « بالخبر » والنفاهر ما أثبت

فنصب على قولك : وجِئْتَ بالسكَّر ، فامَّــا لم يُظهر الفعــل مع الواو نصب كما تأمر الرجل بالمرور عَلَى أخيه فتقول : أخاك أخاك تريد : المرُرْ به .

وقوله: هَوُلاءِ بَنَاتِي [ ٧٨ ] قال بعضهم: بَنَات نفسه . ويقال: بنات قومه . وذلك جائز في العربيّة ؛ لأن الله عَزَ وجل قال ( النَّبِيُّ (١) أَوْلَى بِاللّهُ مِنِينَ مِنْ أَنْهُ سِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهَا تُهُمْ ) وهو في بعض القراءة ( وهو أب لهم ) فهذا من ذلك .

وقوله: يَاوَيْكَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْـلِي شَيْخًا [ ٢٧ ] وفي قراءة عبــد الله ( شَيْخُ ) فذكروا أَنها كانت بنت ثمان وتسعين سنة ، وكان عليــه السَّلام أكبر منها بسنة . ويقال في قوله (رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانَةُ عَلَيْكُمْ ) البركات: السعادة .

وَقُولُه : فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبراهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ البُّشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ [ ٧٤ ]

ولم يقل: جادلنا. ومثله في الكلام لا يأتى إلَّا بفعل ماض كقولك. فلمَّا أتانى أتيته. وقد يجوز فلمَّا أتانى أثيب عليه كأنه قال: أقبلت أثب عَلَيْهِ . وجداله إلياهم أنه حين ذهب عنه الخوف قال: ما خَطْبُكُم أَيُّها المرسلون، فلمَّا أخبروه أنهم يريدون قوم لوط قال: أتَّهلكون قومًا فيهم لوط قال: أنَّه لكون قومًا فيهم لوط قال: أنَّه لكون قومًا فيهم لوط قالوا: نحنُ أعلم بمن فيها.

وقوله أوَّاهُ [ ٧٥ ] دعًا، ويقال : هو الذي يتأوَّه من الذنوب. فإذا كانت مِنْ بتأوَّه ('' من الذنوب فهي من أوَّهُ له وهي لفة في بني عامر أنشدني أبو الجراح :

فَأُوَّهُ مِنِ الذَّكِرِي إِذَا مَا ذَكُرتُهَا وَمِن بُعَــد أَرْضَ بِينَنَا وَسَمَاءِ

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>۲) أي من هذا الفعل وفي ا: « ممن »

أُوِّهُ عَلَى فَعَلَ يَقُولُ فَى يَثْقَلُ (): يَتَأُوَّهُ . وَيَجُوزُ فِى السَكَارُمُ لَمْنَ قَالَ : أُوَّهُ مقصوراً (<sup>\*)</sup> أَن يقولُ فى يَتَفَعَّلُ يَتَأُوِّكِي وَلَا يَقُولُهَا بِالْهَاءُ .

وقوله : لَوْ أَنَّ لِي كِمْ ۚ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَي رَّ كُنِ شَدِيدٍ [ ٨٠] يقول : إلى عشيرة .

وقوله: فأسر بأهليك [ ٨٦] قراءتنا من أسريت بنصب الألف وهمزها . وقراءة أهل (٢) المدينة (فالسر بأهليك ) من سريت . وقوله: ( يقطع ) يقول: بظلمة من آخر الليل . وقوله: ( إلا أمرأتك ) منصوبة بالاستثناء: فأسر بأهلك إلا أمرأتك . وقد كان الحسن يَر فعما (١) يعطفها على (أحد (١) أي ) لا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك وليس في قواءة عبد الله ( ولا يلتفت منكم أحد ) وقوله: ( إن مَوْعِدَهُمُ الصَّبُحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بَقَرَيب ) .

لَمَّا أَتُو الوطاً أخبروه أَن قومهم (٢) هالكون من عَدٍ في الصبح ، فقال لهم لوط : الآن الآن . فقالت الملائيكة : أليس الصبح بقريب .

وقوله : مِنْ سِجَّيلِ [A۲] يقال : من طين قد طُبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء (مَنْضُودٍ ) يقول : يتلو بعضُه بعضًا عَايبهم . فذلك نَضْدُه .

وقوله : مُسَوَّمَةً [٨٣] زعوا أنها كانت مخطَّطة بحمرة وسواد في بَياض ، فذلك تسويمها أي

<sup>(</sup>١) يريد النصارع . والأولى : « يتفعل » كالذي بعده

 <sup>(</sup>۲) ش: « مهموزا » ويريد بالقصر سكون الهاء وحبسها عن الحركة والهاء في هذه الصيفة للسكت فلذلك جاء المضارع: يتأوى ، بخادف الصيغة الأولى

<sup>(</sup>٣) سقط مايين القوسين في ا

<sup>(</sup>٤)كذا في الأصول · والأولى : « قومه »

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وأبن جعفر

<sup>(</sup>٦) هي أيضاً قراءة « ابن كتير وأبي عمرو»

عَلامتها (الله من على (مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَهِيدٍ) يقول : من ظالمي أمَّتك يا محمد . ويقال (١) : ما هي من الظالمين يعني قوم لوط أنها لم تكن تخطِئهم .

وقوله : إنَّى أَرَاكُمْ خِمَارٍ [٨٤] يقول : كثيرةً أمو الْسَمَّ فلا تنقصوا المُسَلَمَال وأمو السَمَّ كثيرة يقال رخيصةً أسعارُكُم ( ويقالُ (° ) : مدَّهِنين (° خَسنةً سَحْنتكم .

وقوله: تَقِيَّةُ اللهِ خَيْرُ لَكُمْ [٨٦].

يقول: ما أَبقى لَكُمْ مِن الحَلالِ خَيْرَ لَكُمْ . ويقالَ بقيَّة الله خَيْرِ لَكُمْ أَى مُواقِبة الله خَيْرِ لَكُمْ . ويقالَ بقيَّة الله خَيْرِ لَكُمْ أَنْ تَنْزُكَ مَا يَعْبُنْدُ آبَاوْنَا وقوله : أَصَلَوْاتُكَ تَأْمُولُكَ أَنْ تَنْزُكَ مَا يَعْبُنْدُ آبَاوْنَا أَوْ تَأْمُولُكَ أَنْ تَنْزُكَ أَنْ تَقْعَلَ. ( فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ ) فَأَنْ مُردُودَة (٢) عَلَى ( تَقْعَلَ. ( فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ ) فَأَنْ مُردُودة (٢) على ( تَتْرَكُ ) .

وفيها وجه آخر تجمل الأمر كالنعمى كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا وتنها، عن ذا. وهي حينتذ مردودة على (أن) الأولى لا إضمار فيه كأنك قلت: تنهانا أن نَعْمل في أموالها ما نشاء ؛ كما تقول ، أضر بك أن تُسيئ كأنه قال: أنهاك بالضرب عن الإساءة. وتقرأ (أو أن تَغْمَل في أموالها ماتشاء) و (نَشَاه) هميماً.

<sup>(</sup>۱) ب: «علاماتها»

<sup>«</sup> J. » : 1 (Y)

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(3)</sup> هذا الضبط من ا • والأدهان استعال الدهن أو التعلى به ، وكان المعنى من الأولى فان الدهن علامة الخصب، مقتضىالذى فى القاموس ضبطه : « مدهنين » بفتح الدال وتشديد الدال المفتوحة المم مفعول من دهنه ، وهم الذين تغلمر عليهم آثار النعيم

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حفس وحمزة والكسائي وخلف كما في الإنعاف

<sup>(</sup>٦) يريد أنها متعلقة بننزك لا بتأمَّن

<sup>(</sup>٧) في الكشاف أنها قراءة ابن أبي عبلة

وقوله : ( إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحِلْيُمْ الرَّشِيدُ ) استبزاء منهم به .

وقوله: لا يَجْرُ مَنْكَمَ شِعَاقِي [ ٨٦] .

يقول : لا تحمانكم عداوتى أن يُصيبكم . وقد يكون : لا يكسبنكم . وقوله : ( وَم قَوْمَ لَوْمُ وَوْمَ اللهُ وَمِينَ الْوَطْ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ) يقول : إنما هلكوا بالأمس قريباً . ويقال : إن دارهم منكم قريبة وقريب .

وقوله : أَرَهَطِى أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ واتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِياً [٩٢] : رميتم بأمر الله وراء ظهوركم : كما تقول : تعظمون أمر رهطى وتتركون أن تعظموا الله وتخافوه .

وقوله: مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابْ يُخْزِيهِ [٩٣] ( مَن ) في موضع رفع إذا جعلتها استفهاماً . ترفعها بعائيد ذكرها . وكذلك قوله ( وَمَنْ هُوَ كَاذِبْ ) وإنما أدخلت العرب ( هو ) في قوله ( ومَنْ هُوَ كَاذِبْ ) ولأنهم لا يقولونَ : مَن قائم ولا مَن قاعد ، إنما كلامهم : من يقوم ومن قامَ أو من القائم ، فاماً لم يقولوه لمعرفة أو رافعك أو يفعل أدخلوا هو مع قائم ليكونا تجيعاً في مقام فَقَل ويفعل : لأنهما يقومان مقام اثنين . وقد يجوز في الشعر وأشباهه مَنْ قائم قال الشاعر (١٠) :

مَنْ شارب مُنْ بِيح بالكَأْس نادمَني لا بالخصيور ولا فيها بسوًّار

وربما تهيَّبت العرب أن يستقبلوا مَنْ بنكرة فيخفضونها فيقولونَ : مِنْ رجلٍ يتصدَّق فيخفضونه على تأويل : هَل مِن رجل يتصدَّق . وقد أنشدونا هذا البيت خَفْضًا ورفعًا :

مِنَ رَسُولُ إِلَى الثَّرِيَّا بَأْنِي ضِقْتَ ذَرَعًا بِهِجَرِهَا وَالْكُتَابِ(")

 <sup>(</sup>۱) هو الأخطل. والحصور: البخيل المسك. والسوار: الذي تسور الخرة في رأسه سريعاً فهو يعربد ويثب على
 من يشاربه . ويروى: « وشارب » . ويروى: « بسار » والسار : الذي يسئر في الصراب أي يبق منه

<sup>(</sup>٢) من أبيات لمسر بن أبي ربيعة وانظر الديوان ٣٠٠

وإن جعلتهما مَن ومِن (1) في موضع ( الذي ) نصبت كفوله ( يَعْلَمُ (٢) الْمُنْسِدَ مِنَ الْمُطْلِيحِ ) وكقوله ( وَلَمَّا يَعْلِمُ (٣) اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ) .

وقوله : مِنْهَا قَائِمْ وَحَصِيدُ [١٠٠] فالحصيدُ كالزرع المحضّود . ويقال : حُصَدهم بالسّيف كما يُحصد الزرع .

وقوله: يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكُلَّمُ إِنْ ١٠٥ كُتُب بغير اليا، وهو في موضع رفع ، فإن أثبتَ فيه الياً، إذا وصلت القراءة كان صَواباً . وإن حذفتها في القطع والوصل كان صَواباً . قد قرأ بذلك (٤) القراء فمر تحذفها . إذا وصل قال : الياء ساكنة ، وكلّ يا، أو واو تسكّنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء وأنشد وما قبل الياء وأنشد في بعضُهم :

كَفَّاكَ كُفُّ مَا تُلْبِقِ دِرِهِمَّا خُودًا وأُخْرِى تُمْطِ بِالسِيفُ الدَّمَا (٥)

ومَن وصل بالياً، وسكتَ بحذفها قال : هِيَ إذا وَصلتُ في موضع رفع فَأَثبتها وهي إذا سَكَتْ عليها تسكن فحذفتُها . كا قيل : لم يَزْم ولم يَقْض . ومثله قوله : ( ما كُنّا (٢٠) كُنْبغ ) كُنْبت بحذف اليا، فالوجه فيها أن تثبت اليا، إذا وصَلْت وتحذفها إذا وقفت . والوجه الآخر أن تحذفها في القطع والوصل، قرأً بذلك حمزة . وهو جائز .

 <sup>(</sup>۱) هما بدلان من الضامير في ( جطانهما ) يريد: ( من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ) - وهذا مقابل قوله
 مها سبق: « في موضع إذا جعلتها استفهاما »

<sup>(</sup>٢) اكية ٢٢٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٢ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) قرأ باثبات الياء وصلا نافع وأبو عمرو والكسائل وأبع جعفر . وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب وقرأ الباقون بحذف الياء . وصلا ووقفا

<sup>(</sup>٥) يقال . ألاقه : حيسه . يصفه بالجود والفلطة على عدوه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٤ سورة الكيف. وقد أثبت الياء فيها وصلا نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جفز. وأثبتها في الموصل والوقف ابن كثير ويعقوب. وحذفها وصلا ووقفا الباقون

. وقوله: لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ [١٠٦] قالزفير أوَّل نهِيق الحار وشبِه، والشهِيق من آخره. وقوله: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ النَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ [١٠٧]، [١٠٨].

يقول القائل: ما هذا الاستثناء وقد وعد الله أهل النار الخلود وأهل الجنّة الخلود ؟ فني (١) ذلك معنيان أحدها أن تجعله استثناء يَسْتَنْيه وَلاَ يَفعله ؛ كقولك : والله لأضربنك إلاّ أن أرى غير ذلك ، وعزيمتك على ضَربه ، فكذلك قال ( خَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلاّ ما شاء رَبُك ) ولا يشاؤه والله أعلم ، والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيئاً كبيراً (٢) مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان مَعْنى إلا ومعنى الواو سواء ، فمن ذلك قوله ( خَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ ) سوى ما يشاء من زيادة الخلود فيجمل ( إلا ً ) مكان ( سوى ) فيصلح . وكأنه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السَّموات وكانت الأرض سوى ما زادهم من الخلود (٣) و ] الأبد . ومثله فى الكلام مقدار ما كانت السَّموات وكانت الأرض سوى ما زادهم من الخلود (٣) و ] الأبد . ومثله فى الكلام أن تقول : لى عَليك ألف إلا الألفين اللذين من قبل فلان ؛ أفلا ترى أنه فى المعنى : لى عَليك سوى الألفين . وهذا أحب الوجهين إليّ ، لأنّ الله عزّ وجل لا خُلف لوعده ، فقد وصل الاستثناء بقوله ( عَطَانُه غَيْرَ مُخذُوذٍ ) فاستدل عَلى أن الاستثناء لهم بالخاود غير منقطع عنهم .

وقوله: وإنَّ كَارٌ لِمَا آلِيوَ فَيَنَبَّهُمْ [111] قرأت القراء بتشديد ( لَمَّا ) وتخفيفها وتشديد ( ) إن وتخفيفها ) فمنْ قال ( وَ إِنَّ كُلاً لَمَا ) جعل ( ما ) اسماً للناس كا قال ( وَ نُكِخُوا ( ا ) ما طَابَ كَثَمْ مِنَ النِّنَاءَ ) ثم جَعَل اللام التي فيها جَواباً لإن ، وجَعَل اللام الَّتي في ( كَيُو فَيَنَهُمْ ) لا ما دخلت على نيّة يمين فيها : فيا بين ما وصلتها ؛ كا تقول هذا مَن كيذهبن ، وعندى ما كَفَيْرُهُ خير منه .

<sup>(</sup>١) شروع في الجواب نمن السؤال

<sup>(</sup>٢) سقط في ا

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير الطبرى في روايته لعبارة الفراء

٠٠ (٤) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٥) اكاية ٢ سورة الناء

ومثله (وإنَّ مِنْكُمْ كَمَنْ لَيَبَطُّنَنَ) وأَمَّا مَن شَدَّد ( لِمُنّا ) فإنه — والله أَعلم — أراد : لِمِن مَا لَيُوَقِّفِينَهم ، فلمّا اجتمعت ثلاث? ميات حذَف واحدة فبقيت اثنتان فأدغمت في صاحبتها ؛ كا قال الشاعر :

وإنى كيمًا أصسدر الأمرَ وَجْهَهُ إذا هو أعيا بالسبيل مصادرُه (")
ثم يخفّف (") كما قرأ بعض القراء ( وَالبَغْي (") يَعِظُكُمُ ) بَعَدْف الياء ( عند (") الياء )
أنشدني الكمائي :

كَأْنٌ مِن آخرها إلقادِمِ عَفْرِهَ نجــــــــــ قارعَ المخارِه (٧)

أراد: إلى القادم فحذف اللام عند اللام. وأمَّا مَن جعل (كَتَا) بَمْزَلَة إِلاَ فَإِنه وجه لا نعرفه . وقد قالت العرب: بالله كَتَا قت عنا ، وإلاّ قت عنا ، فأمَّا في الاستثناء فلم يقولوه في شعر ولا غيره : ألا ترى أنَّ ذلك لو جَأْز لسمعتَ في الكلام: ذهب الناسَ كَتَا زيدا .

وأَمَّا الذين خَنَفُوا ( إِن ) فإبهم نصبوا كلا بِـ ( آليُو فَينْهم ) . وقالوا : كأنَّ قانا : وإنْ آليوَ فَينْهم

<sup>(</sup>١) اكية ٢٢ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) وذلك أن نون ( من ) تقلب ميما

 <sup>(</sup>٣) « بالسبيل » كذا في الأصول ، وفي الطبرى : « بالنبيل » ويبدو أنه الصراب ، وعنبه فني العبارة قب أي أعيا النبيل الحاذق بمصادره .

<sup>(</sup>٤) أي في البيت فيروى : « وإنِّي لما » كما هو في الطبرى ·

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٠ سورة النحل

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ا

 <sup>(</sup>٧) ورد في اللسان في (قدم). وقادم الرحل: الخشبة الى في مقدم كور البعير بمنزلة قرابوس السبرج ومحزم الأكمة والجمل منقضعه ، وهي أفواه الفجاج ، والنارع العالى .

كُلاً . وهو وجه لا أشتهيه . لأن اللام إنما<sup>(۱)</sup> يقع الفعل الذى بعدها عَلَى شيء قبله غلو رفعت كلّ الصلح ذلك كما يصلح أن تقول : إنْ زيداً لَأَصْرِبُ لأن تأويلها كقولك : ما زيداً إلاّ أضرب فهذا خطأ في إلاّ وفي اللام .

وقرأ الزهرى (وإنَّ كُلاً لَمَّا لَيُو قَيَنَهُم) ينونها فجعل اللم "شديداً كا قال (وَتَأْكُلُون " النَّرَاثُ أَكُلاً لَمَّا) فيكون في الكلام بمنزلة قولك : وان كلاحقّا ليوفينهم، وإن كلا شديدا ليوفينهم . وإذا عَجَّلت العرب باللام في غير موضعها أعادوها إليه كقولك : إنَّ زيدا لإليك لحسن، كان موقع اللام في الحسن "، فامّا أدخلت في إليك أعيدت في الحسن ومثله قول الشاعر: ولو أنَّ قوى لم يكونوا أعِزَّة لَبَعْدُ لقد لاقيتُ لابد مَعْمُرِعاً (٥)

أُدخامًا في ﴿ بَعَد ﴾ وليسَ بموضعها ومثله قول أبي الجرّاح : إني لبحمد الله لصالح .

وقوله: زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [١١٤] بضمّ اللام تجعله واحداً مثل الخُلْم . والْزَلَف جمع زُلفة وزُلَف وهي قواءة العامّة وهي ساعة من الليل ومعناه: طرفي النهار وصلاة الليل المقروضة: المغربَ والعشاء وصلاة الفجر، وطرفي النهار: الظهرَ والعصر.

وقوله: فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقَيَّةٍ يَنْهُوْنَ [١١٦] يقولَ لم يكن منهم ( ) أحد كذلك إلاَّ قليلا أى هؤلا، كانوا ينهونَ فنجَوا . وهو استثناء على الانقطاع ممّا قبله كما قال عَزَّ وجل ( إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ) ولو كانَ رفعاً كان صَواباً . وقوله : ( واتَّبَعَ الَّذِينَ ظَآهُوا مَا أُنْزِ فُوا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . والناسب : « لا » أو الأصل : « على شيء بعده » وقد يكون الأصل : « على شيء هو قبله » على شيء الفعل قبله . وراجم الطبري .

<sup>&</sup>quot; - : ! (Y)

<sup>(</sup>٣) اكاية ١٩ سورة الفجر .

<sup>«</sup> just »: 1(1)

<sup>(</sup>ه) في الطبرى : « مصرعي »

<sup>(</sup>٦) في الأصول : « منكم » والمناسب ما أثبت

<sup>(</sup>v) اگیة ۹۸ سورة یونس .

فِيهِ ) يقول : اتّبعوا في دنياهم ما عُوِّدوا من النعيم وإيثار اللذّات على أمر الآخرة . ويقال : اتّبعوا ذنوبهم وأعمالهم السَّيثة إلى النار .

وقوله: ومَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ النَّرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ [١١٧].

يقول : لم يكن ليبلكهم وهم مصلحونَ فيكونَ ذلك ظاماً . ويقال : لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطَون الحقّ فيما بينَهم وإن كانوا مشركين والظلم الشرك .

وقوله : وَلاَ يَزَالُونَ نُخْتَافِينَ [١١٨] إِلاَ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [١١٩] يقول : (لا يَزَالُونَ ) يعنى أهل الباطل ( إِلاَّ مَن رَحم رَبُّكَ ) أهل الحق ( وَالدَاكِ خَلَقَهُمْ ) يقول : للشقاء والسعادة . ويقال : ( وَلا يزالُونَ مُختَلفَينَ إِلاَّ من رحم ربُّكَ وَلِدَاكِ خَلَقَهُمْ ) : للاختلاف والرحمة .

وقوله: وتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ [ ١١٥]: صَار قوله عزّ وجلّ ( وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ ) ميناكا تقول : تحلِني لأضربنّك ، وبدالى لأضربنّك ، وكلّ فعل كان تأويله كتأويل بلغنى ، وقيل لى ، وانتهى إلى ، فإن اللام وأن تصلحان فيه . فتقول : قد بدالى لأضربنّك ، وبدالى أن أضربك . فعو كان: وتَمَّت كلة ربك أن يَلا جهنم كان صوابًا وكذلك ( ثُمَّ بَدَالَهُمْ (١) مِنْ بَعْدِ ما رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ ) ولو كان أن يسجنوه كان صوابًا .

وقال: (وجاءُكُ فِي هَذِهِ الحَقُّ [١٢٠]) في (٢) هذه السورة.

سورة يوسف

ومن سورة يوسف: بِسْم الله الرَّحمنِ الرَّحمِ: قول الله عزَّ وجَلِّ : بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القرآنَ [٣]

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة يوسف

<sup>(</sup>٢) يذكر وجه تأنيث النم الإشارة وأن الراد السورة

( هَذَا القرآنَ ) منصوب بوقوع الفعل عليه . كأنك قلت : بوحينا (١) إليك هذا القرآنَ . ولو خفضت ( هذا ) و ( القرآنَ ) كان صواباً : تجعل ( هذا ) مكروراً (٣) على ( ما ) تقول : مررت بما عندك متاعِك تجعل المتاع مردوداً على ( مَا ) ومثله في النجل : ( وَلاَ تَقُونُوا (٣) لِمَا تَقِيفُ ٱلْسِلَمَ اللَّهِ مَا عندك متاعِك تجعل المتاع مردوداً على ( مَا ) ومثله في النجل : ( وَلاَ تَقُونُوا (٣) لِمَا تَقِيفُ ٱلسِلَمَ اللَّهِ مَا كُذُبٍ ) على ذلك .

وقوله: يا أبَتِ (\*) لا تقف عليها بالها، وأنت خافض لها في الوصل ؟ لأن تلك الجَفْضة تدلل على الإضافة إلى المشكلم . ولو قرأ قارى (يا أبَتُ ) لجاز (وكان (\*) الوقف على الها، جا يزاً . ولم يقرأ به أحد نعامه . ولو قيل : يا أبَتَ لجاز ) الوقوف عليها (بالها، (\*) ) من جهة ، ولم يجز من أخرى . فأمّا جواز الوقوف على الها، فأن تجمل الفتحة فيها من الندا، ولا تنوى أن تصلها بألف الندية فكأنه كقول الشاعر (٧) :

## \* كليني ايهم يا أويمة ناصب \*

وأمَّا الوجه الذي لا يَجوز الوقف على الها، فأن تنوى : يا أبناه ثم تحذف الها، والألف ؛ لأنبها في النِّيَّة متَّصلة بالألف كاتَّصالها في الخفض بالياء من الذكاّم .

وأمَّا قُولُه : ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَر كَوْكَبًا ﴾ [8] فإن العرب تجعل العدد ما بين أحد عشر

وقد روى « أميمة » بالضم والفتح وهو يريد رواية الفتح وانظر مختار الشعر الجاهلي ١٥٢ ..

<sup>(</sup>١) لو أتى بمصدر ( أوحينا ) لقال : « بإنجائنا » واكنه أتى بمصدر الثلاثي إذ كان في معني الايجاء .

<sup>(</sup>٢) يريد أن يكون بدلا .

<sup>(</sup>٣) اكاية ١١٦ نسورة النجل

<sup>(</sup>٤) قرأ بالخفض ابن كثير ويعقوب وهما يقفان بالهاء ، كما في الإتعاف .

<sup>(</sup>٥) سقط مابين القوصين في ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط مايين القوسين في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٧) هو النابغة • وعجزه :

<sup>\*</sup> وليل أناسيه بطيء الكواكب \*

إلى تسعة عشر منصوبًا فى خفضه ورفعه . وذلك أنهم جَعوا اسمين معروفين () واحداً ، فلم يضيفوا الأوّل إلى الثانى فيخرجَ من معنى العدد . ولم يرفعوا آخره فيكونَ بمنزلة بعلبك إذا رفعوا آخرَها . واستجازوا أن يضيفوا ( بعل ) إلى ( بَك ) لأن هذا لا يعرف فيه الانفصال من ذا ، والحمسة تنفرد من العشرة والعشرة من الخمسة ، فجعلوهما بإعراب واحد : لأن معناهما فى الأصل هذه عشرة وخمسة ، فاما عُدِلا عن جهنهما أعطيا إعراباً واحداً فى الصرف () كم كان إعرابهما واحداً قبل أن أيصرفا .

فأماً (٢) نصب كوكب فإنه خرج مفسراً المنوع من كل عدد ليعرف ماأخبر ت عنه. وهو في الكلام بمنزلة قولك : عندى كذا وكذا درهماً . خرج الدره مفسراً لكذا وكذا ؟ لأنها واقعة على كل شيء . فإذا أدخلت في أحد عشر الألف واللام أدخلتهما في أوّلها فقلت : ما فعلت الخمسة كشر . ويجوز ما فعلت الخمسة العشر . فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتوهمهم انفصاًل ذا من ذا في حال . فإن قات : الخمسة العشر لا يجز لأن الأول غير الثاني : ألا ترى أن قولهم : ما فعلت الخمسة الأثواب لمن أجازه تجد الحمسة هي الأثواب ولا تجد العشر الخمسة . فاذلك لم تصلح إنسافته بألف ولام . وإن شئت أدخلت الألف واللام أيضاً في الدرهم الذي يخرج مفسراً فتقول : ما فعلت الخمسة العشر (١٠) إلى نفسك رفعت الخمسة . فتقول : ما فعلت الخمسة عشرى ؟ : ورأيت خمسة عشرى ، ( ومررت بخمسة (٢٠) عشرى ) وإنما غربت الخمسة لإضافتك العشر . فام أضيف العشر إلى الياء منك لم يستقم المخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر لتصير اسماً . كا صار ما بعدها بالإضافة اسماً . سمعتها من أبي فقعس الأسكن فأضيف الأسكن

<sup>(</sup>۱) ش : « مرفوعين » .

<sup>(</sup>٢) يريد صرفها عن حالة الإفراد إلى الركب.

<sup>(</sup>۲) ا: « وأما » .

<sup>(</sup>غ) ا: « الدراع. » .

<sup>(</sup>٥) ش ، ب : ﴿ العثمر الدراه ، .

<sup>(</sup>٦) سنط مابين النوسين في ١ ، ش .

وأبى الهيثم النُعَقَيْلِيّ: ما فعات خمسة عشر ك ؟ ولذلك لا يصاح المفسر أن يصحبهما ؟ لأن إعرابيهما قد اختلف ، وإنما يخرج الدرهم والكوكب مفسراً لهما جميعاً كما يخرج الدرهم من عشرين مفسراً للما جميعاً كما يخرج الدرهم من عشرين مفسراً لكائمنا . فإذا أضفت العشرين دخلَت في الأسماء وبطل عنها التفسير . فخطأ أن تقول : ما فعلت عشروك درهما ، أو خمسة عشرك درهما . ومثله أنك تقول : مررت بضارب زيداً . فإذا أضفت الضارب إلى غير زيد لم يصلح أن يقع على زيد أبداً .

ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخمسة إلى عشر فى شعر لجاز ، فقلت : ما رأيت خمسة عشر قط (١) خيراً منها ، لأنك نويت الأسما، ولم تنو العدد . ولا يجوز للمفتسر أن يدخل ها هنا كا لم يجز في الإضافة ؛ أنشدنى الفكليّ أبو ثر وان :

كُلِّف من عَنائه وشِقُوته من حِجَّته (١٠)

ومن القرّاء (٣) من يسكّن العين من عَشرَ (٤) في هذا النوع كلّه (٥) ، إلاّ اثنا عشر . وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحركات ، ووجدوا الألف في ( اثنا ) والياء في ( اثنى ) سَاكنة فكرهوا تسكين العين وإلى جنبها ساكن ( ولا يجوز (٢) تسكين العين في مؤنّث العدد لأن الشين من عشرة يسكن فلا يستقيم تسكين العين والشين معاً ) .

وأمّا قوله (رَأُ مِيْمُمْ لِي سَاجِدِينَ ) فإن هذه النون والواو إنّما تَكُونان (٧) في جمع ذُكران الجنّ والإنس وما أشبهم . فيقال : الناس ساجدون، والملائكة والجنّ ساجدون: فإذا عدّوت هذا

<sup>(</sup>١) سقط في ش و ب.

<sup>(</sup>٢) في مختصر الشواهد للعبتي في باب العدد أنه رجز له يدر راجزه . وقبل : فأنه نفيع بن طارق .

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر كما في الإنحاب .

<sup>(</sup>٤) ش ، ب : « عشرة » .

<sup>(</sup>٥) سقعا في ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط مابين القوسين في ش .

<sup>(</sup>۷) ۱: « يكون » .

صار المؤنّث والمذكر إلى التأنيث. فيقال: الكباش قد ذُبّعن وذُبّعت ومذبّعات. ولا يجوز مذبّعون. وإنما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لأنهم وُصفوا بأفاعيل الآدميين (ألا ترى (أ) أن السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين فأخرج فعلهم على فعال الآدميّين) ومثله (وَقَالُوا (أ) لِجُلُودهم لِمَ شَهِدْتُم عَالَيْنَ ) فكنّهم خطبوا رجالا إذ كلّمتهم وكلّموها. وكذلك ( يَأْيُها (أ) النّمالُ ادْخُوا مَنَاكِنَكُمْ ) فما أتاك مواقعاً لفعل الآدميين من غيرهم أجريته على هذا.

[ قوله ] (۱) ( كَا ْبَنَى ٓ ) و ( يا ْبَنِى ٓ ) (٥) لفتان ، كقولك : يا أُبَتَ وِيا أَبَتِ لأَن مَن نصب أَراد النَّدبةَ : يا أَبِناه فحذفها .

وإذا تركت الهمزة من ( الرُّؤُيّ ) قالوا : الرُّوكَا طلبا (٢٠) الهمزة . وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة : قالوا : لا تقصص رُيّاكُ في الكالم . فأمّا في القرآن فلا يجوز لمخالفة الكتاب . أنشدني أبو الجرَّاح :

لِعِرض من الأعراض أيسى حَمَّامُهُ وأيضحى على أفنا أِنهِ الغينِ يَهْنِفُ أُ أحب إلى قابي من الديك رُيَّة وباب إذا مامال الغلق يَصرِف (٧)

أراد: رُؤْية ، فلمن ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها يا، تحولتا يا، مشدّدة ، كما يقال: لويته ليّا وكويته كيّ والأصل كَوْيًا وَلَوْيًا . وإن أشرت (^) إلى الضّمة قلت : ريّا فرفعت الرا، فجائز .

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ا

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ سورة فصات .

<sup>(</sup>٣) اكاية ١٨ سورة النملي.

<sup>( :</sup> و ٥ ) الفتح خفس والكسر الباقين.

<sup>(</sup>٦) أي مراعاة لها كمانها موجودة . ومن ثم نجب القاب والإدناء .

 <sup>(</sup>٧) العرب : الوادي فيه شجر . و لغين حم لعينا، وعن المخضرا، من الشجر وهو بدل من (أفتا به)و(بصرف) :
 يصوت . وقوله : ( رية ) في اللمان ( عرب ) : « رنة » ولا شاهد فيه .

<sup>(</sup>٨) هو مايسمي في كتب النحو بالإنهاء وهو أن تأتى بحركة بين الضعة والكسعرة.

وتكون هذه الضَّمة مثل قوله ( وحِيلَ ( ) ( وسيق ( ) ) وزَعَمَ الكسائي أنه سمع أعرابيًا يقول ( إِن كُنْتُمُ ( ) للر يَّنَا تَعْبُرُون ) .

وقوله: (وكَذَلِكَ يَجْتَدِيكَ رَبُكَ ) [7] جواب لقوله ( إنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا ) فقيل له: وهكذا يجتبيك رُبُك . كذلك وهكذا سوا، في المعنى . ومثله في الكلام أن يقول الرجل قد فعلت اليوم كذا وكذا من الخير فرأيت عاقبته محمودة ، فيقول له القائل : هكذا السعادة ، هكذا التوفيق و (كذلك) يصلح فيه . و ( يَجْتَبِيكَ ) يصطفيك .

قُولُه : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ [٨] والعُصْبَة : عَشرة فما زاد .

وقوله: (أو أطُرَحُوهُ أَرْضاً يَخَلُ الحَمْ ۚ وَجُهُ أَبِيكُمْ ) هِ جواب للأمر ولا يصلح الرفع في ( يَخْلُ ) لأنه لا ضمير فيه. ولو قلت: أعر ني ثوبًا ألبس لجاز الرفع والجزم لأنك تريد: ألبُّهُ فَلَا يَخْلُ ) لأنه لا ضمير فيه. والجزم على أن تجعله شرطًا.

قوله: (و أَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبُّ ) [10] واحدة (\*). وقد قرأ أهل الحجاز (غَيَاباتِ) عَلَى الجُمع ( يَلْتَقَطُهُ بَعْضُ السَّيَارِة ) قرأه العامّة بالياء لأن ( بعض ) ذكر وإن أضيف إلى تأنيث. وقد قرأ (\*) الحسن - فيما ذُكِر (\*) عنه - ب: ذكروا ( تَلْتَقِطُهُ ) بالتاء وذلك أنه ذهب إلى السَّيارة والعرب إذا أضافت الذكر إلى المؤنّث وهو فعل له (\*) أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكير. وأنشدونا:

<sup>(</sup>١) في الآية ؛ ٥ سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) في الآيتين ٧١ ، ٧٣ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) اكرية ٣٠ سورة يوسف . وقد ضبط «للريا» بكسى الراء وفتاً نا اً . وفي اللسان (رأى) ضبط بضم الراء.

<sup>(</sup>٤) يريد (غيابة ) بالإفراد . وهو مقابل (غيابت ) في القراءة الأخرى . والإفراد قراءة غير افع وأبي جعفر . أما هما فقرأًا (غيابات ) كما في الإتحاف . وقوله « أهل الحجاز » فلأولى . « أهل المدينة » .

<sup>(</sup>٥) سقط في ا

<sup>(</sup>۱) ۱: « ذکروا».

<sup>(</sup>٧) سقط في ١ .

على قبضة موجوءة ظهر كنّه فلا المرء مَسْتحي ولا هو طاعم (١) ذهب إلى الكف وألغى الظهر لأن الكف يُجزىء من الظهر فكأنه قال : موجوءة كفه وأنشدنى العُكْبِلِيّ أَبُو تَرْوان :

أرى مَرَّ السنين أخلفن منى كَمَا أَخَلَفُ السِّرارِ من الهلال وقال ابن مقبل:

قد صرَّح السيرعن كُتْمَان وابْتذات وَقَعْ المحاجِن بِاللَّهْرِيَة الذَّقَنِ (٢٠) أَراد: وابتذلت المحاجِن وأننى الوقع. وأنشدنى الكسائن:

إذا ماتَ منهم سَـــــَيد قام سَــــيد فَدانَتْ له أهل القرى والكنائس ومنه قول الأعشى:

وَتَشْرَقُ بِالقُولِ الذي قد أَدْعُتُه كَمْ شُرِقَتَ صَدَرُ القِنَاةِ مِنَ لَدُهُ وأنشدني يونس البصري:

<sup>(</sup>١) سبق س ٣٢ في ١٨٧ من الجزء الأولى . وفيه : «مرجوة» في مكان «موجوءة» وبهدو أن تصواب ماها .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٧ من الجزء الأولى.

 <sup>(</sup>٣) هو لجرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق . وكان فاتل الزبير بن العواء غدراً رجاز من رهط الفرزدق ، فعيره جرير بهذا . وانخس الديوان ٢٧٠ .

وقوله: لاَ تَأْمَنَا [11] تشير <sup>(۱)</sup> إلى الرَّفعة، وإن تركّتَ فصواب، كلُّ قدْقُرَى به ؛ وقد قرأ يحيى بن وثَّاب: ( تيمَنَّا ) .

وقوله كِرْ تَعْ وَيَلْعَبْ (١٢) مَنْ سَكِن العين أخذه من القيد والرَّ تُمَـة (٢) وهو يفعل حينئذ ومن قال (كِرْ تَعْ وكِلْعَبْ ) فيهو يفتعل من رعَيت ، فأسقط الياء المجزم .

وقوله: وجاهوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كذب ١٨٪ معناه: مكذوب: والعرب تقول المكذب. مكذوب والضعف (٢): مضعوف ، وليس له عَقْد رَأْى ومعقودُ رَأْي؛ فيجعلون المصدر في كثير من المكادم مفعولاً . ويقولون : هذا أمر ليس له مَعْنِيّ يريدون مَعْنَى ، ويقولون المجلّد: مجلود: قال الشاعر:

إن أخا المجلود من صَبَرا (١)

وقال لآخر (٥):

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماً ولا لغؤاده معقولاً وقال أبو تَرْوان : إنّ بنى تمكير ليس لحدهم (٢) مكذوبة ومعنى قوله ( بدَم كذب ) أنهم قالوا ليعقوب : أكله الذئب. وقد غسوا قميصه في دم جَدْى . فقال : لقدكان هذا الذئب رفيقاً بابني ، مزّق جلده ولم يمزق ثيابه . قال : وقالوا : اللصوص قتلوه ، قال : فلم تركوا قميصه ! وإنما يريدون الثياب . فلذلك قيل ( بدَم كذب ) ويجوز في العربيّة أن تقول : جاءوا على قميصه بدم كذب : كما تقول : جاءوا بأمر باطل وباطلا ، وحق وحقاً .

<sup>(</sup>١) يربد الإشام.

<sup>(</sup>٢) هو الاتساع في الخصب واللهو .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « للضعيف » وما أثبت عن السان في حكاية كلام الفراء في (كذب )

<sup>(</sup>٤) الشعفر في اللسان ( جلد) : واصبر فان أخا انجاود من صبرا .

<sup>(</sup>٥) هو الراعي النميري .

<sup>(</sup>٦) ب: « جُمَّ » . ب (٦)

وقوله: ( فَصَّبُرْ بَجِمِيانٌ ) مثل قوله: ( فَصِيامْ ( ) ثَالَاثُهُ أَيَّامِ ) ( فَإِمْسَاتُ ( ) بِمَعْرُ وفِ ) ولو كان: فَصَبَرا جميلاً يكون كالآمر لنفسه بالصبر لجاز. وهي في قراءة أبَى ( فَصَبْرا جَمِيلاً ) كذلك على النصب بالألف.

وقوله: ( يَا بُشْرَى (٣) ١٩] هَذَا غَلاَمْ ) (يَوَيَّ بِشَرَى (٤)) بِنصِبِ اليَّاء، وهي لغة في بعض قيس.
وهْذَيَانٌ: يَا بُشْرَى ۚ . كَلَّ أَلْفَ أَضَافِهَا المُسْكُمْ إِلَى نفسه جعاتبها يَاء مشدَّدة . أَنشدنى القاسم بن مَعْن :

تركوا هُوَى وَأَعْنَقُوا لَمُواهِم فَنَقَدَتُهِمْ وَلَكُلَّ جَنْبِ مَصْرَعُ (٥)
وقال لى بعض بنى سُكَمَّ : آتيك بمولَيَّ فَإِنّه أَرُوى مَنّى . قال :

أنشدني الفضّال:

يطوِّف بِي عِكَبِ فِي مَعَدَ ويطعن بالصَمْلَة في قَفَيًّا فإن لَمْ تَثْأَرُوا لِي مِن عِكَبِ فلا أَرُويِمَا أَبِداً صَدَيًّا (\*)

ومن قرأ ( يابشرَى ) بالسكون فيو كقولك : يابنى لا تفعل ، يكون مفرداً فى معنى الإضافة . والعرب تقول : يانفس اصبرى ويانفس اصبرى وهو يعنى نفسه فى الوجهين و ( يابشرَاى ) فى موضع نصب . ومن قال : يابشرَى قَأْضَاف وغيّر الألف إلى الياء فإنه طاب (٧) الكسرة التى تلزم ما قبل

<sup>(</sup>١) اكية ١٩٦ سورة البقرة ، والكية ٨٩ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ ، سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣و١) القراءة الأولى لعاصم وحزة والكسائى، والأخرىللباقين.

<sup>(</sup>٥) هو من عينية أبي فؤبب المشهورة .

 <sup>(</sup>٦) الشعر للمتخل اليشكري . وعكب اللخمي صاحب سجن النمان بن المنذر . والصماة : العصا . وقوله . «يثأروا» في ش: « تثأروا » والرواية : « تثأرا » ليناسب قوله بعد : « فاذ أرويتما » وفي الشعر :
 ألا من مبلغ الحرن عتى مغلغلة وخص بها أبيا

والحران الحر وأخوه أبي والفار السان ( حرر ) .

<sup>(</sup>٧) يريد أنه مال إلى الكسرة فأتى بالياء التي هي مناسبة الكسرة.

اليا، من المتكلّم في كل حال؛ ألا ترى أنك تقول: هذا غلامي فتحفض الميم في كل جهات الإعراب في طُوها إذا أضيفت إلى المتكلّم ولم يحطُّوها عند غير اليا، في قولك: هذا غلامك وغلامه: لأن ( يائِشُرَى ) من البشارة و الإعراب يتبيّن عند كل مكنيّ إلاّ عند الياء.

وقوله: (وَأُسَرُّوهُ مِضَاعَةً) ذلك أن الساقى الذي التقطه قال للذين كانوا معه: إن سَـَالــكم أصْحابُنكم عن هذا الفلام فقولوا: أبضمناه أهلُ الله لنبيعه بمصر.

وقوله: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة [٢٠]قيل: عشرين. وإنما: قيل معدودة ليستدل به على القلّة: لأنهم كانوا لا يزنون الدراهم حتى تبلّغ أوقِيّة، والأوقيّة كانت وزن أربعين درهماً. وقوله: (وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ) يقول: لم يعلموا منزلته من الله عَزَّ وجلّ.

وقوله: (وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ إِسَرَا اللهِ بَنْ مَسْعُودُ وأَصَحَابُهُ حَدَّثُنَا الفَرِّاءَقَالَ: حَدَّثُنَى بِنَ أَبِى عَنْ إِنِى حَبَيْبِ عَنْ الشَّعِيِّ عَنْ عَبْدَ اللهِ ابن مسعود أنه قال : أقرأني رسول الله صلى عليه وسلم (هَيْتَ ) ويقال : إنها لغة لأهل حَوْران سقطت إلى مكّة فتكهّوا بها . وأهل المدينة يقر ون هِيتَ الكُ بكسر الها، ولا يهمزون وذُكر عن عَلى بن أبي طالب وابن عبّاس أنهما قر ا (هِئتُ لك ) يراد بها: تهيأت لك وقد قال الشاعر :

أنَّ المِراق وَأَهْ لَهُ مَنْ عَلَيْكَ فَهَيتَ هَيْمَا()

أي هَلِيٌّ.

وقوله : ( إِنَّهُ رَبِّى ) يعنى مولاه الذي اشتراه . يقول : قد أحسن إلى ّ فلا أخونه . وقوله : أنْ رَأْى بُرْ هَانَ رَبِّهِ [٢٤] ذكروا أنه رأى صورة يعقوب عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) قبله . وهو يريد علياً رضى الله عنه . ويروى «عنق» اليك أي ،اللون في مكان (أسلم عليك) ويروى ( إن العراق ) بكسر النون . والفار الخصائس ١ /٢٧٩ .

وقوله: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [٢٥] يعنى يوسف وامرأة العزيز وجدا العزيز وابن عم الامرأته على الباب، فقالت: (مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا) فقال: هي راودتني عن (() [نفسي فذكروا أن ابن عمها قال: ( إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدُّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُو َ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ فَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُو َ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ فَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبْرٍ فَسَكَذَبَتْ وَهُو َ مِنَ الصَّادِقِينَ ) فامتا رأوا القميص مقدوداً من دُبر قال ابن العم : فَمِيصُهُ مُنْ مَنْ كَثِيدَ كُنَّ إِنَّ كَثِيدَ كُنَّ عَظِيمٌ ) ثم إن ابن العم طلب إلى يوسف فقال: (أغرض عَنْ هَذَا) أي اكتمه، وقال للأخرى: ( استَغْفِرِي ) زوجك ( الدَنبِكِ ) .

قوله : ( وَشَهِدَ شَاهِدْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [٢٦] .

قال : حدّ ثنا الفرَّاء قال : وحدّ ثنى قيس بن الربيع عن أبى حَصِين عن سَعِيد ابن جُبَير فى قوله : ( وَشَهِدَ شَاهِدْ مِنْ أَهْلِياً ) قال : صبى . قال : وحدّ ثنى قيس عن رجل عن مجاهد أنه رجل . قال : وحدّ ثنى مُعَلَّى بن هلال عن أبى يحيى عن مجاهد فى قوله : ( وَشهد شاهد من أهلها ) قال : حكم حاكم من أهلها .

ولوكان في الكلام: (أَنْ إِنْ كَانَ قَيْضُهُ) لصلح: لأَنَ الشهادة تُستقبل بـ (أن) ولا يَكْتَنَى بِالجُزاء فإذا اكتفت فإنما ذهب بالشهادة إلى معنى القول كأنه قال: وقال قائل من أهلها ، كا قال : ( يُوصِيكُمْ (٢) اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمُ لَاِذَ كُرِ مِثْلُ حَظِّ اللهُ نَشْيَدُيْنِ ) فذهب بالوصية إلى القول ، وأنشدني الكسائية :

وخَــــبَّرُ ثَمَا أَنْ إِنَّمَا بَين بِيشَة ﴿ وَنَجْرَانَ أَحْوَى ٣ وَالْمَالَ قَرْيِبُ

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ا

<sup>(</sup>٢) اكمية ١١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) أحوى وصف من الحوة ، وهو سواد يفعرب إلى الخفيرة ويوصف به الشجر الأخضر والنبات الأخضر ، وكأنه يريد أن مابين بيشة ونجران كثير الشجر والنبات .

( والجناب (۱) خصيب ) فأدخل ( أن ) عَلَى ( إنما ) وهي بمنزاتها قال : وسمعت الفر"اء قال : زعم القاسم بن مَعْن أن بِئشة وزِئنة أرضان مهموزتان .

وقوله: قَدْ شَغَفَهَا حُبُّا [٣٠] أى قد خرق شَغَاف (٢) قلبها وتقرأ (٢) (قَدْ شَعَفَهَا) بالعين. وهو من قولك: شُعِف بها . كأنه (١) ذَهَب بها كلّ مَذهب. والشَعَف: رءوس الجبال.

وقوله: ( وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكًا ) يقال: اتخذت لهنّ مجاسًا. ويقال: إنّ مُثْكُماً غير مهموز ، فسمعت (\*) أنه الأُنْرُخُ . وحدَّنَى شيخ من ثقات أهل البصرة أنه قال: الزُّمَاوَرْدُ (\*) .

وقوله : وَقَطَّمْنَ أَيْدِيَهِنَ يَقُول : وخَدَ شَنها ولم يُبِنَّ أَيْدِيهِن ، مِنْ إعظامه ، وذلك قوله : ( حَاشَ للهِ ) بَالْأَلْف، ( حَاشَا للهِ ) بالْأَلْف، وهو في معنى مَعَاذ الله .

وقوله: ( مَاهَذَا بَشَرًا) صبت ( بَشراً) لأن الباء قد استعمات فيه فلا بكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خَرَجت منه فنصبوا عَلَى ذلك: ألاً ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذا، وقوله: ( مَا هُنَ ( ) أُمْهَاتِهِمْ ) وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء فإذا أسقطوها رفعوا. وهو أقوى الوجهين في العربية. أنشدني بعضهم:

<sup>(</sup>١) هذه رواية أخرى في تمام البيت في مكان « والحل قريب » .

<sup>(</sup>٢) شفاف القلب غلافه .

<sup>(</sup>٣) ش : « يقرأ » وهي قراءة الحسن وابن محيصن .

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير لقراءة العين في الآية .

<sup>(</sup>ه) ۱۱ « وسمعت » .

<sup>(</sup>٦) هو طعام يتخذ من البيض واللحم .

<sup>(</sup>V) قرأ أبو عمرو بالألف في الوصل .

<sup>(</sup>A) الآية ٢ سورة المحادلة.

تَمَنَّوا لَى المُوتَ الذَى يَشْعَبِ الفتى وكُلُّ فَتَى والمُوتُ يلتقيانِ (١) وأنشدوني :

ركابُ حُسَيل أَشهرَ الصيف بُدُن وناقةُ عَمْرو ما يُحَلَّ لها رَحلُ ويزع حِسْلُ أَنه فَرْع قُـومِهِ وما أَنت فرع ياحُسيل ولا أصْلُ (٢) وقال الفرزدق:

أَمَا نَحَن را و و دارِها بعد هذه يد الدهر إلا أنَّ يمرّ بها سَفْر (٣)

وإذا قدّمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمه فقلت : ما سامع هذا وما قائم أخوك . وذلك أن الباء لم تستعمل ها هنا ولم تدخل ؛ ألا ترى أنه قبيح أن تقول : ما بقائم أخوك ؛ لأنها إنما تقع فى المنفى إذا سَبَق الابهم ، فلمناً لم يمكن في (ما ) ضمير الاسم قبح دخول الباء . وحسن ذلك في (ليس ) : أن تقول : ليس بقائم أخوك ؛ لأن (ليس ) فعل يقبل المضمر ، كقولك : لست ولسنا ؛ ولم يمكن ذلك في (ما ) .

## \* لا بالخُصُور ولا فِيها بسوَّارِ \*

قات: إن ( لا ) أشبه بليس من ( ما ) ألا ترى أنك تقول: عبد الله لا قائم ولا قاعد ، كما تقول: عبد الله ليس قاعداً ولا قائماً ، ولا يجوز عبد الله ما قائم ولا قاعد فافترقتا ها هنا .

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت الثاني في شواهد النحو في مبحث المبتدأ ، ونسبه العيني إلى الفرزدق . ويشعب : يفرق .

<sup>(</sup>٢) فرغ القوم: الشريف فيهم.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة له في مدح بني ضبة . وانظر ديوانه ٣١٥ : وقوله \$ « بها » في ١ : «لها» والسفر : المسافرون ويد الدهر : طول الدهر .

<sup>(</sup>٤) أراد بالفعل المكلمة فأنث اسم الموصول لها . وأراد ؟ بالفعل هنا الوصف وفي ب : « الفعل يليها » .

<sup>(</sup>٥) الشطر من بيت تقدم الأخطل. ونسبه إلى العرب لما سمعهم ينشدونه هكذا ويقرونه .

ولو حملت الباء عَلَى ( ما ) إذا وليبها الفعل تتوكم فيبا مَا توهمت في ( لا ) لكانوجها ، أنشدتنى المرأة من غَني :

أما واللهِ أن لو كنتَ حُوًّا وما بِالْلُمِّ أنتَ ولا الصِّيقِ (١)

فأدخاتِ الباء فيما يلى ( مَا ) فإن أَلْقِيتُها رفعت ولم يَقُو َ النصب لقلّة هذا . قال : وحدّثنا الفر"اء قال : وحدّثنى دِعامة بن رجاء التَّيمُى " - وكان غر"ا - عن أبى الْمُورَبِرث الحنني أنه قال : ( ما هذا بشر "ى ) أى ما هذا بمشتر "ى .

وقوله: رَبِّ السَّجْنُ [٣٣] السَّجِن : المَحْبِسُ. وهو كالقعل . وكل موضع مشتق من فعل فهو يقوم مقام الفعل ؛ كا قالت المرب: طلعت الشمسُ مَطْلِعاً وغَرَبَت الشمس مغرباً ، فجعلوها خلقاً من المصدر وهما اسمان ، كذلك السِّجِن . ونو فتعت السين لسكان مصدراً بيناً . وقد قُرىء : (رَبِّ السَّجْنُ ) .

وقوله: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴿ ٢٤] وَلَمْ تَكُنَ مِنهُ مِسْلَةً إِنَمَا قَالَ : ﴿ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ فِعَلَه الله دعا، لأن فيه معنى الدعاء ، فلذلك قال : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ ﴾ ومثله فى السكلام أن تقول لعبدك : إلا تطبع تعاقب ، فيقول : إذا أطيقك كأنك قلت له : أطع فأجابك .

وقوله : ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآياتِ [٣٥] آيات البراءة قَدَّ القميص من دبر ( لَيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِين ) فهذه اللام في اليمين وفي كل ما ضارع القول. وقد ذكرناه. ألا ترى قوله : ( وَظَنُوا ٢٠ مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ) ( وَلَقَدُ ٣٠ عَلِمُوا لَنَ اشْتَرَاهُ ) دخلت هذه اللام و ( ما ) مع الظنّ ( والعلم ) لأنهما في معنى القول و اليمين .

<sup>(</sup>١) انظر الغزانة ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٨ سورة فصات.

<sup>(</sup>٣) اكية ١٠٢ سورة البقرة .

وقوله : إِنَّا نَرَ النَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [٣٦] يقول : من العالمينَ قد أحسنْتَ العِلْم . حدّثنا الفراء قال : حدّثنا ابن (١) العَسِيل الأنعاري عن عِكرمة قال : الحين حينان : حين لا يدرك وهو قوله عزّ وجلّ : ( هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ ) ( قال (٢) الفرّاء فهذا يقلّ ويكثر ) ليست له غاية ، قال عكرمة : وحين يدرك وهو قوله : ( تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ ) يعنى سنّة أشهر ،

وقوله: (إِلاَّ نَبَأْتُكُمَّنَا بِنَأُو بِلِهِ ) [٣٧] يقول: بسببه وألوانه. وقوله: (وَهِمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) العرب لا تَجْمِع الشّمِين قد تُحنِي عنهما ليس بينهما شيء إلاَّ أن ينونُوا التسكرير وإفهام المكلَّم ؛ فإذا أرادوا ذلك قالوا: أنت أنت فعلت، وهو هو أخذها. ولا يجوز أن تجمل الآخرة توكيداً للأولى، لأن لفظهما واحد. ولكنهم إذا وصلوا الأوال بناصب أو خافض أو رافع أدخلوا له اسمه فلا ولى ولا يُعون أمّا النصوب فقولك: ضربتك أنت، والمخفوض: مررت بك أنت، والمرفوع ؛ قت أنت. وإنما فعلوا ذلك لأن الأوال قال واختلف لفظه، فأدخلوا اسمه البندأ. فإذا قالوا: أنت فينا أنت رَاغب ففرقوا بينهما بصفة ( قالوا ذلك ، وكأنه في مذهبه بمنزلة قوله: (كُتِب ( عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَهُ فَلَهُ وَلَا اللهُ عَلْهِ أَنَّهُ مَنْ أَنَا للهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ قَوله ؛ ( كُتِب ( كُتِب ( أَنَّكُم و كُنْه في مذهبه بمنزلة قوله ؛ ( كُتِب ( كُتُب ( أَنَّكُم في والاتّكة والله به الثاني . وكذلك قوله ؛ ( أَيَعِدُ كُونُ في ينهما بإذا . ومثله : ( وَهُمْ ( ) بِاللّخِرَةِ فَمْ يُوتِنُونَ ) وهما جميعاً في معني واحد ، إلا أن ذلك جاز حينَ فُرق بينهما بإذا . ومثله : ( وَهُمْ ( ) بِاللّخِرَةِ مُعْ يُوتِنُونَ ) ،

وقوله : (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي) [٣٨] ثهرِيز وتُثبت فيهَا الياء . وأَصْحَابنا يروون عن الأعشى

 <sup>(</sup>۱) فى الأصول : « العميل » والطاهر ماأثبت . والغميل حنظه بن أبن عامر الأنصارى ، وأولاده ينسبون اليه ،
 وانظر التاج في غمل .

<sup>(</sup>٣) مابين القوصين كتب في ا بعد قوله . « ستة أشهر » .

<sup>(</sup>٣) يريد الجار والمجرور: (فينا).

<sup>(</sup>١٤) الآية ٤ سورة الحج .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥ صورة المؤمنين ،

<sup>(</sup>٩) اگية ؛ سورة لقمان ،

(مِلَّةَ آبَايَ إِبراهِيمَ )و( دُعَايَ (١) إِلاَّ فِرَارًا ) بنصب الياء لأنه يترك الهمز ويقصرُ المدود فيصير بمنزلة تمياي وهداي .

وقوله : ( قُضِىَ الأَمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتَفَتْيَانِ [٤٦] ) ذكروا أنه لما عَبَّر لهما الرؤيا فقال للآخر : تصلب رجعا عن الرُؤْيا ، فقالا : لم نر شيئًا فقال يوسف : ( قُضِىَ الأَمْرُ الَّذِي فِيه تَسْتَفَتْيِيَانِ ) . وقوله : ( فَأَنْسَاهُ [٤٢] الشَّيطان ) .

يقول: أنسى الشيطان يوسف أن يجعل ذكره ومستغاثه إلى الله . ويقال: أنسى الشيطان الساقى أن يذكر أمر يوسف .

وقوله : ( ذَ كُرَ رَبِّهُ ) يقول : ذكر يوسف لمولاه .

وقوله : ( فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ) ذكروا أنه لبث سبمًا بعد خمس والبِضع ما دون العشرة .

وقوله : ( إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ﴾[٤٣]

هو من كلام العرب: أن يقول الرجل: إنى أخرج إلى مكّة وغير ذلك ، فمُلم أنه للنوم ولو أراد الخبر لقال: إنى أفعل إنى أقوم فينُستدّل على أنها رُؤيا<sup>(٢)</sup> لقوله: أرى ، وإن لم يذكر نوماً. وقد ييّنها إبراهيم عليه السلام فقال: إنى <sup>(٣)</sup> أرَى فِي المَنَام أَنَى أَذْ بَحُـكَ )

وقوله: أَضْفَاثُ أَحْلاَم ِ [٤٤] رَفْع ، لأنهم أرادوا: ليس هذه بشي إنما هي أضفاث أحلام <sup>(١)</sup>. وهو كقوله: ( مَاذَا أَنْزِلَ رَبَّكُمْ قالوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ <sup>(٥)</sup> ) كفروا فقالوا: لم يُنزِل شيئاً ، إنما هي

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة نوح (١)

<sup>(</sup>٢) كذا . والأولى : « بقوله » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٢ سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) سقط ف I .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٤ سورة النحل.

أساطير الأولين. ولوكان ( أَضَغَاثَ أَحارَم ٍ ) أي أنك (١) رأيت أضغاث أحارم كان صواباً.

وقوله : وادَّ كَرَ بَعْدُ أُمَّة [83] الأمة : الحين من الدهر. وقد ذُ كر عن بعضهم (٢) ( بَعْدُ أَمَهِ ) وهو النسيان . يقال رجل مأموه كأنه الذي ليس معه عقله وقد أمِهَ الرجُل .

وقوله: وسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ [٤٦]

لوكان الخضر منصوبة تُجُعل نعتاً للسّبْع حسن ذلك . وهي إذ خُفضت نعْت للسنبلات . وقال الله عَزَّ وَجَل : (أَكُمْ تَرَوْا كَيْفَ (٣) خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً ) ولوكانت (طباقٍ )كان صوابا

وقوله : دأْبًا [ ٤٧ ] وقرأ بعض (<sup>٥)</sup> قرّ اثنا ( سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ) : فَعَلَّا. وكذلك كل حرف فُتح أَوِّله وشكّن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة أو عينًا أو غينًا أو حاء أو خاء أو هاء .

وقوله: يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ ۚ لَهُنَّ [ ٤٨ ] يقول ما تقدَّمتم فيه لهنَّ من الزرع .

وقوله: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْفَيْبِ: [ ٢٥] قال ذلك يوسف لما رجع إليه الساق فأخبره (٥) ببراءة النسوة إيّاه . فقال يوسف ( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخْنُهُ بِالْفَيْبِ) وهو متصل بقول امرأته ( الآنَ حَصْحَصَ الحَقَ أَنَا رَاوَدُ ثَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ ) ور بماؤصل الكلامُ بالكلام ، حتى كأنه قول واحدٍ وهو كلام اثنين ، فهذا من ذلك . وقوله ( مِنْ أَرْضِكُمُ ٥٥٠) لِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) اتّصل قول فرعون بقول الملائ : وكذلك قوله ( إِنَّ ٥١٥) اللَّهُ لَكَ إِذَا دَخَلُوا

<sup>(</sup>١) ش: « كأتك » .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن كما في الإتحاف .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ سورة نوح .

هو حفي ،

<sup>(</sup>ه) كذا . والمناسب : « بنبرئة »

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٥ سورة الشعراء. يريد الفراء ، أن قوله « يريد أن يخركم منأرضكم بسحره » من كلام فرعون ، وقوله : « فماذا تأمرون » من خطاب الملاً لفرعون ، ويرى جمهور المفسرين أن السكل من كلام فرعون ، وأنه غشيه الدهش حتى استأمر رعيته ونسى مكانه فيما يزعم فى الألوهية .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٤ سورة التمل .

قَوْ يَةً أَفْسَدُوهَا ) إلى قوله ( وكَذَلكَ يَفْعَلُونَ ) انقطع كلامها عنـــد قوله ( أَذِلَةً ) ثم قال عزّ وجَلّ ( وَكَذَلِكَ يَفْعَــلُونَ ) ويقال : إنه من قول سليمان عليه السَّلام.

وقوله: قَالَتِ أَمْرَأَةُ العَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحُقُّ [ ٥١ ] لَمَا دَعَا النسوة فبرَّأَته قالت: لم يبق إلا أن يقيل على بالتقرير فأقرَّت ، فذلك قوله: (حَصْحَصَ الْحَقُّ ) يقول: ضاق الكذب وتبيَّن الحَقَّ .

وقوله: إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ ۚ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّنِ [ ٥٣ ] (ما ) في موضع نصب. وهو استثناء منقطع ممَّنا قبله: ومثله ( إلَّا حَاجَةً (') في نَفْسِ يَفْقُوبَ قَضَاهَا ) ومثله في سورة يس ( فلا صَرِيحَ ('') لَهُمْ وَلَاهُمْ 'يَنْقَذُونَ إِلَّارَ حَمَّةً مِنَّا ) إنما هو \_ والله أعلم \_ إلا أن يُرحموا. و ( أن ) تضارع ( ما ) إذا كانتا في معنى مصدر.

وقوله: ولا تَقْرَ بُونِ [ ٦٠ ] فى موضع جزم ، والنون فى موضع نصب حذفت ياؤها . ولو جَملتها رفعاً فنصبت النون كان صواباً على معنى قوله واستم تقربونَ بعد هــذه كـقوله ( فَبِمَ (٣ تُنَبِّمُ رُونَ ) و ( الَّذِينَ (١ كُنْتُمُ \* تُشَاقُونَ فِيهِمْ \* ) .

وقوله : وَقَالَ لِفِتْمَا نِهِ [ ٦٢ ] و ( لِفِتْمَيَّتِهِ ) قراءتان (٥) مستفيضتان .

وقوله: (كَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا) قيبال فيها قولان: أحدها أن يوسف خاف ألّا يكون عند أبيه دراهم، فجعل البضاعة في رحالهم ليرجعوا . وقيل إنهم إن عرفوا أنَّها بضاعتهم وقد اكتالوا ردُّوهَا على يوسف ولم يستحلّوا إمساكها .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٨ سورة يوسف .

<sup>.</sup> ١٤،٤٣ ناتية (٢)

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ سورة الحجر .

<sup>(</sup>غ) الآية ٢٧ سورة النجل .

<sup>(</sup>٥) القراءة الأولى لحفص وحمزة والكسائق وخلف . والثانية الهبرهم ، كما في الاتحاف .

قوله: فَأَرْسِلْ مَمَنَا أَخَاناً نَكْتَلْ [ ٦٣] قرأ أَصْحَابِ<sup>(١)</sup> عبد الله ( يَكْتَلْ) وسأتر الناس ( نَكْتَلْ) بصيبه كيل ( نَكْتَلْ) بصيبه كيل الغمل له خاصّة لأنهم أيزادونَ به كيل بعير .

[ قوله ]: قَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً (٢) [٦٤] و (حفظاً (٢) وهي قراءة عبد الله ( والله خير الحافظين ) وهذا شاهد الوجهين جميعاً . وذلك أنك (٤) إذا أضفت أفضل إلى شي، فهو بعضه ، وحذف المحفوض يجوز وأنت تنويه . فإن شئت جَعاته خيرهم حفظاً فحذفت الها، والميم وهي تُنوى في العني و إن شئت جعات (حافظاً) تفسيراً الأفضل . وهو كقواك : اك أفضاهم رجلًا ثم تلغي الها، والميم فتقول اك أفضل رَجلًا وخير رجلًا . والعرب : تقول اك أفضاها كَبشا ، وإنما هو تفسير الأفضل .

حد ثنا الفراء قال حد ثنا أبو ليسلى السجستاني عن أبى حريز (\*) قاضى سِجِسِتان أن إن مسمود قرأ ( فالله خير حافظا (\*) وقد أعامتك أنها مكتوبة في مصحف عبد الله ( خَيْرُ الحافظين ) وكان هذا \_ يعنى أبا ليلى \_ معروفا بالخير . و حد ثنا بهذا الإسناد عن عبد الله أنه قرأ ( فَلَا أَ قُدِيمُ (٢) بِمَوْقِعِمِ النَّهُ أَنْهِ قَرأ ( وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ) (\*) يقولون : مُؤْدُونَ في السلاح آدى يُؤدِي .

وقوله: يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي [ 70 ] كَقُولِكُ فَى الكلاء ماذا تَبغى ؟ ثم قال ( هَــَـذِهِ بِضَاعَتُنَا ) كأنهم طيّبوا بنفسه<sup>(4)</sup>. وَ ( مَا ) استفهاء في موضع نصب . ويكون معناها جعداً كأنهم قالوا : السنَا نريد منك دراهم . والله أعلم بصواب ذلك .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٢٠٢) النراءة الأولى خفص وح: ﴿ وَالْكُسَانُ وَخَلَفَ . وَالْأَخْرِي لِلْمَالِينَ . لأَ

 <sup>(</sup>٤) سقطف ا

<sup>(</sup>ه) ش: « جو ير».

<sup>(</sup>٦) ش : « حفظ » .

<sup>(</sup>٧) اكية ٧٠ سورة الواقعة . وهي قراءة حمزة والكسائن وخلف .

<sup>(</sup>٨) اكرية ٩- سيورة الشهراء . وجهي قراءة عاصر وحمزة والمكمائي وخلف وابن ذكوان وهشام .

<sup>(</sup>٩) كذا . وكأن الياء زائدة .

وقوله: إلَّا أَنْ يُعَاطَ بِكُمْ [ ٦٦ ] يقول: إلَّا أن يأتيكم من الله مَا يَعذركم .

وقوله: يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ [ ٣٧ ] يقول: لا تدخلوا مِصر مَن طريق واحد . كانوا صِبَاحا تأخذهم العين .

[ وقوله ] : وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ [ ١٨ ]

يقول: إنه لذو علم لتعايمنا إيَّاه ويقال: إنه لذو حفظ(١) لمـا علمناه .

وقوله : فَكَلَّ تَنْبَتَئِسٌ [ ٦٩ ] معناه : لا تستكن من الحزن والْبؤس . يَقُول : لا تحزن .

وقوله: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بَجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ [ ٧٠] (٢) جوابور بما أدخلت العرب في مثلها الواو وهي جَواب على (٢) حالها ؛ كقوله في أول السورة ( فَلَمَّا (٤) ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي الواو وهي جَواب على الله ( فَلَمَّا غَيَا بَةِ الْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ) والمعنى \_ والله أعلم \_ : أوحينا إليه . وهي في قراءة عبد الله ( فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَجَعَلَ السِّقَايَةَ ) ومثله في الكلام : لَمَّا أَتَانِي وَأَثِبَ عليه كَأَنَهُ قال : وثبت عليه وربما أدخلت العرب في جواب لَمَّا لكن . فيقول الرجل : لَمَّا شَتَمني لكن أَثِبُ عليه ، فكأنه استأنف الكلام استئنافا ، وتوهم أن ما قبله فيسه جوابه . وقد جا ، ( الشعر (٥) في كل ذلك ) قال المرؤ القَيْس :

فَلَمَّا أَجَــزْنا ساحة الحليّ وانتجى بنا بطنْ خَبْت ذي قِفافٍ عَقَنْقَلِ (١)

<sup>(</sup>۱) ۱: «حظ».

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « جواباً » ولا وجه للنصب .

<sup>(</sup>٣) ش : « في » .

<sup>. 1. 251 (1)</sup> 

<sup>(</sup>ه) كذا . والأنسب ا « في الشعر كل ذلك » .

<sup>(</sup>٦) البيت من معلقته . «انتجي» : اعترض . والخبت : المتسع من بطون الأرض . والقفاف جمع قف وهو ما ارتفع من الأرض . والعقنقل : المنعقد المتداخل .

وقال الآخر:

حتَّى إِذَا قَمِلَت بطونْنكم ورأيتمُ أَبْناءكم شَبُّوا وقلبتم ظهر المِجَنِّ لَنَا إِنَّ اللَّهُ العاجزُ الْخُبُّ(١)

قمِلت : سمِنت وكبِرَت .

قُولُه : قَالُوا نَفَقْدُ صُواعَ الْمَلِكِ [ ٧٧ ] .

وقوله : الصُّواع ذكر . وهو الإناء الذي كان الملك يشرب فيه . والصاع يؤنَّث ويذكّر . فمن أنَّه قال : ثلاث أصُوْع مثل ثلاث أَدْؤُر . ومن ذكّره قال : ثلاثة أصواع مثــل أبواب . وقوله (وَأَنَابِهِ زَعِيمْ) يقول : كفيل . وزعيم القوم سيّدهم .

وقوله: تَاللهِ [ ٧٣] العرب لا تقول تالرحمن ولا يجعلون مكان الواو تاء إلّا في الله عز وجل. وذلك أنها أكثر الأيمان مُجْرى في الكلام؛ فتوهموا أن الواو منها لكثرتها في الكلام، وأبدلوها تاء كما قالوا: التُرَاث، وهو من ورث، وكما قال : (رُسُلَنَا ٢٠٠ تَبْرَى) وهي من المواترة، وكما قالوا: النُّخَمة وهي مِن الوَخَامة، والتُّجاه وهي مِن واجهك. وقوله (كَقَدْ عَلِيشَمْ مَا جِئنا لِنَفْسِدَ) يقول النَّائل : وكيف علموا أنهم لم يأتوا للفساد ولا للسرقة ؟ فذُكر أنهم كانوا في طريقهم لا ينزلون بأحد ظلما، ولا ينزلون في بساتين الناس فيفسدوها فذلك قوله ( مَاجِئنَا لِنَفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَا سَارِقِينَ مَا رددنا عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا.

وقوله : قاْلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَفَى رَحْمَلُهُ فَهُوَ جِزَاؤُهُ [٧٥] (من) في معنى جزاء وموضعها رفع بالهاء التي عادت . وجواب الجزاء الفاء في قوله : ( فَهُوَ جَزَاؤُهُ ) ويكون قوله ( جزاؤه ) الشانية

<sup>(</sup>١) الحجن : الترس، ويقال: قلب له ظهر المجن إذا كان وادا له ثم تغير عن مودته . والخب : الخداغ . وانظر الخزانة ٤١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ سبورة المؤمنين .

مرتفعة بالمعنى المحمّل فى الجزاء وجوابه. ومثله فى السكلام أن تقول: ماذالى عندك؟ فيقول: لك عندى إن بشرتنى فلك ألف درهم، كأنه قال: لك عندى هذا. وإن شئت جَعلت (مَن) فى مذهب (الذي) وتدخل الفاء فى خبر (مَن) إذا كانت على معنى (الذي) كما تقول: الذي يقوم فإنّا نقوم معه. وإن شئت جعلت الجزاء مرفوعاً بمَنْ خاصة وصلتها ، كأنك قلت: جزاؤه الموجود فى رَحْله . كأنك قلت: ثوابه أن 'يث تَرق ، ثم تستأنيف أيضاً فتقول: هو جزاؤه . وكانت سنّتهم أن يسترقوا من سرق.

ثم قال : ثُمَّ السُّتَخْرَجَهَا [٧٦] ذهب إلى تأنيث السَّرقة . وإن يكن الصُّوَاع في معنى الطَّاعِ فلمل هذا التأنيث من ذلك . وإن شئت جعلته لتأنيث السُّقاية .

وقوله ( نَرْ فَعَ مُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاهِ ) ( مَنْ ) فى موضع نصب ، أى نرفع مَنْ نَشَاء درجاتٍ . يقول : نفضًل من نشاء بالدرجات . ومن <sup>(۱)</sup> قال ( نَرْ فَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نشاه ) فيكون ( مَمْنَ ) فى موضع خفض .

وقوله ( وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ) يقول: ليس مِن عالِم إلاَّ وَفَوْقَهُ أَعْلَمُ منه .

وقوله: ( فَأْسَرَهَا 'يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ) [٧٧] أُسَرَّ الكامة. ولو قال: ( فأسرَّ ه ) ذهب إلى تذكير الكلام كان صَوابًا ؛ كقوله ( تِلْكَ ( مِنْ أَنْبَاءِ الفَيْبِ ) و ( ذَلِكَ ( مِنْ أَنْبَاءِ الفَيْبِ ) و ( ذَلِكَ ( مِنْ أَنْبَاءِ الفَيْبِ ) و ( وَلَكَ ( مَنْ أَنْبَاءِ الفَيْبِ ) و ( وَلَكُ ( مَنْ أَنْبَاءِ ) الفَيْبِ ) و الفَيْبِ ) و المُنْ فَلَمْ وَلَمْ يَظْهُرُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وقوله: مَعَاذَ ٱللهِ [٨٩] نَصْب لأنه مصدر ، وكل مصدر تكلّمت العرب في معناه بفَعَسَل أو يفعل فالنصب فيه جائز. ومن ذلك الحد لله لأنك قد تقول في موضعه يحمد الله. وكذلك أعوذ بالله تصلح في معنى معاذ الله .

<sup>(</sup>١) هم غير عاصم وحمزة والكمائي وخنف.

<sup>(</sup>٢) اكية ٩٤ سورة هود .

<sup>(</sup>٣) اكبة ؛ ؛ سورة آل عمران .

وقوله: خَلَصُوا نَجِياً [٨٠] و [ نَجُومى ] قال الله عز وجل ( مَا يَكُون مِن نَجُوَى ثَلَاثَةً ) وقوله: ( قَالَ كَبِيرُ هُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَا كُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْرِثْقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ ) (مَا) التي مع ( فَرَّطْتُمْ ) في موضع رفع كأنه قال: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف.

فإن (<sup>(۱)</sup>شئت جعلتها نصباً ، أى ألم تعلموا هذا وتعلموا من قبل تفريطكم فى يوسف . وإن شئت جعلت (ما) صلة كأنه قال (<sup>(۲)</sup> : ومن قبل فراطتم فى يوسف .

وقوله: إِنَّ الْبَنَكَ سَرَقَ [٨١] ويقرأ (سُرِق) ولا أشهيها؛ لأنها شاذّة. وكأنه ذهب إلى أنه لا يستحل أن يسرَّق ولم كيسرِق: وذ كر أن ميمون بن مِهْران لقى رجاء بن حَيْوَة بمكةً ، وكان رجاء يقول: رب كذبة هى خير من صدق كثير. قال فقال ميمون لرجاء: من كان زميلَك؟ قال: رجل من قيس. قال: فلو أنك إذ مورت بالبِشر (٣) قالت لك تغلب: أنت الغاية فى الصدق فمن زميلك هذا؟ فإن كان مِنْ قيس قتلناة ، فقد علمت ما قتلت قيس منّا ، أكنت تقول: مِن قيس أم من غير قيس ؟ قال: بل من غير قيس. قال: فلم من غير قيس. قال: بل من غير قيس. قال: فلم من غير قيس أم من غير قيس أم من من المكايد ما هو أكثر من هذا ، والله أعلم بتُويل ذلك .

وقوله: ومَا كُنَّا الِلْفَيْبِ حَافِظِين يقول: لم نسكن نحفظ غيب ابنك ولا ندرى ما يصنع إذا غاب عنا . ويقال: لو عامنا أن هذا يكون لم نخرجه معنا .

وقوله : أَمْراً فَصَبْرٌ بَجِيلٌ [٨٣] الصبر الجميل مرفوع لأنه عَزَّى نَفْسَه وقال : ما هو إلا الصبر ، ولو أمرهم بالصبر لكان النصب أسهل ، كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) كذا . والأولى : « وإن » .

 <sup>(</sup>۲) سقط فی ا

<sup>(</sup>٣) البشر : جبل من منازل تغاب. وبين تفلب وقيس حروب وغارات .

يَشْكُو إِلَىَّ جَمِّى طُولِ الشَّرِى صَبَراً جَمِيلاً فَكَلَانَا مُنْبَتَلَى (١) وقوله : ( فَصَبْرُ جَمِيل ) يقول : لا شكوى فيه إِلاّ إلى الله جل وعز ".

قالو: تَدَلَّهِ تَفْتَأْ: [٥٥] معناه لا تزال تذكر يوسف و ( لا ) قد تضمر مع الأيمان ؟ لأنها إذا كانت خبرا لا يضمر فيها ( لا ) لم تكن إلا بِلَام ؟ ألا ترى أنك تقول : والله لآتينَّكَ ، ولا يجوز أن تقول : والله آتيك إلا أن تكون تريد ( لا ) فِلمَّا تبيَّن مُوضعُها وقد فارقت الخبر أضمرت ، قال امرؤ القبس :

فقات کیمین الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسی لدیك وأوصاًلی<sup>(۲)</sup> وأنشدنی بعضهم:

فلا وأبى دَهُما، زالت عزيزةً عَلَى قَوْمَها ما فَقَل الزَّنْدُ قادح يريد: لا زالت ، وقوله : (حتَّى تَكُونَ حَرَضا ) إيقال : رجل حَرَض وامرأة حَرَض وقوم حَرَض بكون موخَداً عَلَى كل تحالي : الذكر والأنثى ، والجميع فيه سَوَاء ، ومن العرب من يقول للذكر : حارض ، وللأنثى حارضة ، فيثنى ها هنا و يَجمع ؛ لأنه قد خرج على صورة فاعل وفاعل "كُنجمع ، والحارض : الفاسد فى جسمه أو عقله . ويقال للرجل : إنه لحارض أى أحمق . والفاسد فى عقله أيضاً . وأمّا حَرَض فترك جمعه لأنه مصدر بمنزلة دَنَف وضَنَى (٤) . والعرب تقول : قوم دنف ، وضَنَى وعد ل ، ورضا ، وزور ، وعود ، وضَيْف . ولو ثُنّى وجمع لكان صواباً ؛ كا قالوا : ضيف وأضياف . وقال عز وجل (أنو من "كا بَلَيْمَرين مِثْلِناً ) وقال فى موضع آخر : كا قالوا : ضيف وأضياف . وقال عز وجل (أنو من منهم إلى جمعه ؛ لأن الواحد قد يكون فى معنى (ما أثنتم "كا إلا بَشَر") والعرب إلى التثنية أسرع منهم إلى جمعه ؛ لأن الواحد قد يكون فى معنى

<sup>(</sup>۱) ورد فی کتاب سیبویه ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له في الديوان ٢٢.

<sup>. « [</sup>slå] » : 1 (+)

<sup>(</sup>٤) الضتي في الأصل المرض المخامر كليا ظن برؤه نكس .

<sup>(</sup>٥) اكية ٧٤ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥ سورة بس.

الجمع ولا يكون فى معنى اثنين ؛ ألا ترى أَنك تقول : كم عندك من درهم ومن دراهم ، ولا يجوز : كم عندك من درهمين . فلذلك كثرت التثنية ولم يجمع .

وقوله: وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ [٨٨] ذكروا أنهم قدِموا مصر ببضاعة ، فباعوها بدراهم لا تَنْفُق فى الطعام إلاَّ بغير سعر الجياد، فسألوا يوسف أن يأخذها منهم ولا ينقصهم . فذلك قوله: ( فَأُوْفِ لَنَا الكَيْلَ وَتَصَدَّق عَلَيْنَا ) بفضل ما بين السِّعرين .

وقوله : يأت ِ بَصِيراً [٩٣] أي يرجع بَصِيراً .

وقوله : لَوْ لَا أَنْ تُفَتِّدُونِ [٩٤] يقول : تَكَذَّبُونَ وتُعَجِّزُونَ وتضعُّفُونَ .

وقوله: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى [٩٨] قال: حدَّ ثنا الفراء (١) (عن) شريك عن السَّدِّيّ في هذه الآية أخّرهم (٢) إلى السّحر (قال أبو زكريا (٣) وزادنا حبِّان عن الحكابيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: أخرهم إلى السحر) ليلة الجمعة .

وقوله: وكَأَيِّن مِنْ آيَةً فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ [١٠٥] فآيات السَّموات الشمس والقمر والنجوم. وآيات الأرض الجبال والأنهار وأشباه ذلك.

وقوله: وَمَا نَيْوْمِنُ أَ كُثَرُاهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ[١٠٦] يقول: إذا سألتهم مَن خلقكم ؟ قالوا: الله ، أو من رزقكم ؟ قالوا: الله ، وهم يشركون به فيعبدون الأصنام . فذلك قوله: ( وَمَا نَيْوْمِنُ أَ كُثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) .

وقوله : أَنَا وَمَن أَتَّبَعَـنِي [١٠٨] يقول : أنا ومن اتبّعنى ، فهو يدعو على بصيرة كما أُدعو . وقوله : وَلَدَارُ ٱلآخِرَةِ [١٠٩] أُضِيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة وقد تضيف العرب الشيء

 <sup>(</sup>۱) ۱۱ « قال حدثتی » . ۱

<sup>(</sup>٢) أي أخر الاستغفار لهم .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١ .

إلى نفسه إذا اختلف لفظُه كقوله ( إِنَّ (١) هَذَا كَمُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ) والحقّ هو اليقين. ومثله أتيتك بارحة الأولى ، وعام الأوَّل وليلة الأولى ويوم الخيس . وجميع الأيّام تضاف إلى أنفسها الاختلاف لفظها . وكذلك شهر ربيع . والعرب تقول في كلامها – أنشدني بعضهم – :

أَتَمدح فَقُمْسَاً وَتَدَمّ عَبْسًا أَلَا للهِ أَمْنُكُ مِن مَجِينُ (\*)
ولو أقوت (\*\*) عَلَيْكُ ديار عَبْس عرفت الذُلُ عِرفان اليقيمن
وإنما معناه عرفاناً ويقيناً.

وقوله: تحتَّى إِذَا ٱسْتَمَالًسَ الرُّسُلُ وَطَلَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا [١١٠].

خفيف. وقرأها أهل المدينة بالتثقيل، وقرأها ابن عباس بالتخفيف، وفسَّرها: حتى إذا استيأس الرُّسُل من قومهم أن يؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد گذبوا جاءهم نصرنا. وحُسكيّت عن عبد الله (كُذُّبُوا) مشدَّدة وقوله: (فنجى مَنْ نَشَاء) القراءة بنونين (٤) والكِمّاب أنى بنون واحدة. وقد قرأ عاصم (فَنُجِّى مَنْ نَشَاء) فجعلها نونًا، كأنه كره زيادة نون ف (مَنْ) حينئذ في موضع رفع. وأما الذين قرءوا بنونين فإن النون الثانية، تخفى ولا تخرج من موضع الأولى، فلمَّا خفيت الثانية حذفت واكتفى بالنون فلمَّا خفيت الثانية حذفت واكتفى بالنون الأولى من الحرف من الحرفين فيدغم ويكون كتابُهما واحداً.

وقوله: مَا كَانَ حَدِيثًا مُفَتَرَى وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ [١١١] منصوب، يراد به: ولكن كان تصديقَ ما بين يديه من الكتب: التوراة والإنجيل. ولو رفعت التصديق كان صواباً كما تقول: ما كان

<sup>(</sup>١) اكامة ٥٥ سبورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) الهجين : عربي ولد من أمة أومن أبوه خير من أمه .

<sup>(</sup>٣) أقوت : أقفرت وخلت .

<sup>(</sup>٤) قرأً « فتنجى » غير ابن عامر وعاصم ويعقوب ـ أما هؤلاء فقد قرءوا : « فنجى » على صيغة المبتى للمفعول من تبحر .

هذا قائمًا ولكن قاعدًا وقاعد . وكذلك قوله : (مَا كَانَ نَجُمَدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِـكُمُ وَلُـكِنْ رَسُولَ اللهِ ) وَلَـكِنْ هُو رَسُولُ اللهِ ) فَمَن رَفِع لَم يضمر كان (١) أراد : ولـكن هو رسول الله .

سورة الرعيد

ومن سورة الرعد: بسم الله الرَّحمن الرَّحمي: قول الله جَلَّ وعزَّ: الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْشَهَا (٢).

جاء فيه قولان. يقول: خلقها مرفوعة بلاعمد ، ترونها: لا تحتاجون مع الرؤية إلى خبر . ويقال: خلقها بعَمَد لا ترونها ، لا ترون تلك العَمَد . والعرب قد تقدم الحجة من آخر الكلمة إلى أوّلها: يكون ذلك جائزاً . أنشدني بعضهم:

وقوله قبل هذه الآية : وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱللَّهِ أَلَاقُ [1] فموضع ( الذي ) رفع تستأنفه على الحقّ، وترفع كلّ واحد بصاحبه . وإن شئت جعلت ( الذي ) في موضع خفض تريد : تلك

<sup>(</sup>١) فى الأصول: «كأنه » والمناسب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ورد الشعر في شواهد العيتي في مبعث المفعول معه على هامش الخزانة ٣ /٩٩ من غير عزو .

<sup>(</sup>۴ و ٤) في الأصول: « فيما لا يرى » والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) هو إبرهم بن هرمه .

آیات الکتاب و آیات الذی أنزل إلیك من ربك فیکون خفضاً ، ثم ترفع ( الحقّ ) أی ذلك الحق ، کقوله فی البقرة ( وَ إِنَّ (۱) فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَسَکُتُمُونَ ٱلْکُقَّ وَهُمْ یَعْمَامُونَ ٱلْکُقُ مِنْ رَبِّكَ ) فارفع علی إضمار ذلك الحق أو هو الحق . وإن شئت جَمَلت ( الذی ) خفضا فخفضت ( الحقّ ) فجمانته من صفة الذی ویکون ( الذی ) نعتاً للسکتاب مردوداً علیه و إن کانت فیه الواو ؛ کما قال الشاعر :

إلى الملك القَرْم وابن الهام وليث الكَتيبَة في الْمُزْدَحَم (٢)

فعطف بالواو وهو يريد واحداً . ومثله في الكلام : أتانا هذا الحديث عن أبى حفص والفاروق وأنت تريد عمر بن الخطاب رحمه الله .

وَهُوَ ٱلَّذِي مَدُّ ٱلْأَرْضَ [٣] أي بسط الأرض عَرْضًا وطولا.

وقوله : ( زَوْجَيْنِ ٱ ثَنَيْنِ ) الزوجان اثنان الذكر والأنثى والضربان . يبيّن ذلك قوله ( وَأَنَّهُ خَلَقَ (٣) الزُّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْدَى ) فتبيّن أنهما اثنان بتفسير الذكر والأنثى لهما .

وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ [٤] يقول: فيها اختلاف وهي متجاورات: هذه طيّبة تنبت وهذه سَبَخَة لا تُخرج شيئًا.

ثم قال : ( وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ ) فلك فى الزرع وما بعده الرفع . ولو خفضت كان صَوابا . فمن رفع جعله مردوداً على الأعناب أى منْ أعناب ومن كذا وكذا .

وقوله : ( صِنْوَ انْ وَغَيْرُ صِنْوَ انِ ) الرفع فيه سَهل : لأنه تفسير لحال النخل . والقراءة بالخفض (١) ولو كان رفعاً كان صوابًا . تريد : منه صنوان ومنه غير صنوان . والصَّنْوان النّخالات يَكونُ

<sup>(</sup>١) الكيتان ١٤٦، ١٤٧ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الشعر في س ١٠٥ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) ادّية ٥٥ سورة النجم.

<sup>(</sup>٤) قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وحفس ويعقوب . وقرأ بالحفض غيرهم . كما في الإنحاف .

أَصَّا بِنَّ وَاحِداً . وَجَاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عَمَ الرجل صنَّو أبيه .

ثم قال: (تُسْقَى بَمَاء وَاحِدٍ ) و (يُسْقَى ) (١) فمن قال بالناء ذهب إلى تأنيث الزروع والجُنّات والنخل. ومن ذكّر ذهب إلى النبت: ذلك كلّه يسقى بماء واحدٍ ، كلّه مختلف: حامض وحو . فني هذه آية ،

وقوله : وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّيْشَةِ قَبْسَلَ أَكُسْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ المُثلَّاتَ الهُ! يقول : يستعجونك بالعذاب وهم آمنون له ، وهم يرون العقوبات المُثلَّات في غيرهم ممن قد مضى . هي المَثلَّات وتميم نقول : المُثلَّات ، وكذلك قوله : ( وَآتُو الآ) النَّسَاءَ صَدُقَالَهُنِنَ ) حجازية ، وتميم : في المَثلَّات ، واحدها (۳) صُدْقة ، قال الفراه : وأهل الحجاز يقولون : أعطها صَدُقتها ، وتميم تقول : أعطها صُدُقتها في لغة تميم .

وقوله : إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلَـكَانَ قَوْمِ هَادِ إِلَّ قَالَ بَعْضَهِم : نبى . وقال بعضهم : لَـكُلُ قوم هادِ يَتَّبِعُولُه ، إِنَّا نِحِقَ أَو بِبَاطِلَ .

وقوله: وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرَدْدَادُ إِهِمَا رَغَيضٍ ) يقول: فما تنقص من النسعة الأشهر التي هي وقت الحمل ( وما تزداد ) أي تزيد عَلَى النسعة أولاتري أن العرب تقول: غاضت المياهُ أي نقصت. وفي الحديث ( أ ): إذا كان الشتاء قيظاً ، والولد غيظاً ، وغاضت الكراهُ غَيْظاً ، وفاضت الثام فيضاً . فقد تبيّن النقصان في الغيض .

وقوله: سَوَالِه مِنْكُمْ مَنْ أَسُرُ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ١٠]. ( مَنْ ) و ( من ) في موضع

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب .

<sup>(</sup>٢) اكية : سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) كذا . والأولى : ﴿ وَاحْدَتُهَا ﴿ .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث في أشراط الساعة .

رفع، الذى رفعهما جميعاً سواء، ومعناهما: أن من أسر ً القول أو جهر به فهو يعلمه، وكذلك قوله: ( وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بالنّهارِ ) أى ظاهر بالنّهار . يقول: هو يعلم الظاهر والسر ً وكلُّ عنده سواء .

وقوله: لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ [11] المُعَقِّبَات: الملائكة ، ملائكة الليل تعقّب ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار (١) يحفظونه . والمعقّبات: ذُكران إلاَّ أنه جميع جَمَع ملائكة معقبة . ثم جمعت معقّبة ، كما قال: أبناوات سَعْدٍ (٢) ، ورجالات جمع رجال .

ثم قال عز وجل ( يَحَفَظُونَه مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ) فرجع إلى التذكير الذى أخبرتك وهو المعنى . والمعقبات من أمر الله عز وجل يحفظونه ، وليس يحفظ من أمره إنما هو تقديم وتأخير والله أعلم ، ويكون ( ويحفظونه ) ذلك الحفظ من أمر الله وبأمره وبإذنه عز وجل ؟ كما تقول للرجل : أجيئيك مِن دعائك إيّاى وبدعائك إيّاى والله أعلم بصواب ذلك ،

وقوله : هُوَ ٱلَّذِي يُرِيَكُمُ البَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا : [١٢] خوفًا على السافر وطمعًا للحاضر.

وقوله: (وَأَيْنْشِيءُ السَّعَابَ الثَقَالَ) السحاب وإن كان لفظه واحداً فإنه جمع ، واحدته سَحابة . جُعل نعنه عَلَى الجمع كقوله (مُتَّكِئينَ (٣) عَلَى رَفُوفٍ خُصْرِ وَعَبْقَرِيَّ حِسَانٍ) ولم بقل : أخضر . ولا حسن ، ولا الثقيل ، السحاب . ولو أتى بشى، من ذلك كان صواباً ؛ كقوله : ( جعالَ كم فَنُ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ) فإذا كان نعت شي من ذا يرجع إلى صغر أو كبر لم تقله إلاَّ عَلَى تأويل الجمع . فمن ذلك أن تقول : هَذَا تَمْرُ طَيْب ، ولا تقول تمر

<sup>(</sup>١) بعده في اللَّمَان في سوق عبارة الفراء : ﴿ وَمَلاَّكُمَّ النَّهَارِ تَعَقَّبُ مَلاَّتُكُمَّ اللَّهِلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اسم لأكثر من قبيلة في العرب ، منهم سعد تميم وسعد قيس وسعد هذيل ، كما في القاموس -

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٦ سورة الرحمن .

<sup>( ؛ )</sup> الآية ٨٠ سورة بس .

صغير ولاكبير من قِبَلِ أن الطبّيب عامٌّ فيه ، فو حدّ ، وأن الصغر والكبر والطول والقِصَر في كل تمرة على حدّ بها .

قوله: لَهُ دَعُومَ أَتَلْقَ: [12] لا إله إلا الله (وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) يعنى الأصناء لا تجيب داعيها بشيء إلا كما ينال الظمآن المشرف على ماء ليسَ معه ما يستقى به . وذلك قوله عز وجل : ﴿ وَلَا كَنَالُ الظَمَآنِ المُشْرِفُ عَلَى مَاء ليسَ معه ما يستقى به . وذلك قوله عز وجل : ﴿ إِلاَ كَبَاسُطِ كَنَفَيْهِ إِلَى المَاء ﴾ ثم بيّن الله عز وجال ذلك فقال : ﴿ لِيَبَالُغَ فَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِفِهِ ﴾.

وقوله: وَلَيْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأرض طَوعاً وَكُوهاً: [10] فيقال: مَنِ الساجد طوعا وكرها من أهل السموات والأرض؛ فالملائكة (١) تسجد طوعاً، ومن دخل في الإسلام رغبة فيه أو ولد عليه من أهل الأرض فهو أيضاً طائع. ومَن أكره على الإسلام فهو يسجد كرها ( وَظِلاَ لَهُمْ ) يقول: كل شخص فظِله بالغداة والعَشِيُّ يسجد معه. لأن الظلّ يَفِيء بالعَشَى فيصير فَيناً يسجد. وهو كقوله: ( عَنِ النمين (٣) وَالشَّما ثِل ) في المعنى والله أعلم. فمعنى الجمع والواحد سواء.

قوله: أَمْ هَلَ تَسْتَوِى الظُّلَهَ تَ وَالنَّورُ وَ١٦]: ويقرأ ( أَمْ هَلَ يَسْتَوِى الظُّلَمَاتُ وَالنَّورُ ) وتقرأ ( تَسْتَوِى ) وله وقوله : ( وَأَخَذَ اللَّذِينَ ( ) ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) وفي موضع آخر : ( وَأَخَذَ اللَّذِينَ ( ) ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) وفي موضع آخر : ( وَأَخَذَ اللَّذِينَ ( ) ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) وفي موضع آخر : ( وَأَخَذَ اللَّذِينَ ( ) .

وقوله : أَنْوَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مِنْ قَمَالَتْ أُودِيَّةٌ بِقَدَرِهَا [١٧] :

ضربه مثلاً للقرآن إذا نَزَل عليهم لقوله : ﴿ فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ ۚ بِقَدَّرِهَا ﴾ يقول قباته القسوب بأقدارها وأهو إنها .

<sup>(</sup>١) هذا شروع في الجواب.

<sup>(</sup>٧) ادّية ٨٤ سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبنَ بكر وحزة والمكمائي وخلف.

 <sup>(</sup>٤) اگية ٢٧ سورة هود .

<sup>(</sup>ه) في الآية ١٥ سورة هود .

وقوله: ( فَاحْتُمَـٰلَ السَّيْلُ رَبَدًا) يذهب لامنفعة له ، كذلك ماسكن فى قاب مَن لم يؤمن وعبد آلهته وصار لاشى، فى يده ( وَأَمَّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) فهذا مَشَلُ المؤمن.

ثَمْ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ مِمَّا يُو قِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ﴾ من الذهب والفضة والنُّحاس زَبَد كزَ بَد السيل يعني خَبِئه الذي تُحصَّله النار فتخرجه من الذهب والفضّة بمنزلة الزَّبَدِ في السيل.

وأمَّا قوله : ( ابْتُوَاءَ حِلْيَةَ أُو ْ مَتَاءِع ) يقول : يوقدون عليه في النار يبتغون به الحلِّي والمتاع ما يكون من النحاس والحديد هو زَبَد مثله .

وقوله: ( فَيَذْهَبْ جُفّاء ) ممدود أصله الهمز يقول: جفّ الوادى غُثاً و ('' جَفْنا . وقيل: الْجُفّاء: كا قيل: الغثاء: كا قيل: الغثاء: وكل مصدر اجتمع بعضه إلى بعض مثل القياش ('') و الدُّقاق ('') والغُثاء والحطام فهو مصدر . ويكون في مذهب اسم على هذا المعنى ؛ كم كان العظاء اسماً على الإعطاء ، فكذلك الجفاء والقاش لو أردت مصدره قلت: قمشته قمشاً . والجفاء أي يذهب سريعاً كا جاء .

وقوله : واللَّا أَنَّكُهُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ ٢٣ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ و ٢٤].

يقولون: سَلام عليكم . القول مضمر ؛ كقوله : ( وَلَوْ تَرَى إِذِ النَّجْرِ مُونَ فَا كِنُو رُوسِمِمْ (١) عِيْدَ رَبِّهُمْ رَبِّنَا (٢٧ أَى يقولون : ربنا ثم تركت .

وقوله: اللهُ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاهِ وَيَقْدِرُ [٧٧].

أى يوسَّع و يَقْدِر ( أَى(٥) يَقَدْر ويقَتَر ) ويقال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له في ذلك أي

<sup>(</sup>١) الغثاء ما يحمله السيل من ورق الشجر البالى والزبد وغيره وجف الوادى له: رميه إباه .

<sup>(</sup>٢) القاش : ما يُجمع من هنا وهناك .

<sup>(</sup>٣) الدقاق : فتات كل شيء .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ سورة السجدة .

<sup>(</sup>٥) عنقط ما بين القوسين في ١.

يَخيِر (<sup>1)</sup>له . قال ابن عباس : إنَّ الله عزَّ وجل خاق الخلق وهو بهم عالم ، فجعل الغنى لبعضهم صلاحاً والفقر لبعضهم صلاحاً، فذلك الخيار الفريقين.

وقوله : طُوبَى لَمُمْ وَحُسْنُ مَآبِ [79] رفع (٢٠) . وعليه القراءة . ولو نصب طُوبَى والحَسْن كان صَوَّ ابَا كَا تقول العَرَب : الحَمْدُ لله والحمدَ لله . وطوبى وإن كانت اسماً فالنصب يأخذها ؛ كما يقال فى السب : الترابُ له والترابَ له . والرفع فى الأسماء الموضوعة أجود من النصب .

وقوله: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَا سَيِّرَتْ بِهِ الجِّبَالُ ٣٦] لم يأت (٢) بعده جواب لِلَوْ فإن (١) شئتَ جَمَلت جوابه جوابها متقدّماً: وهم يكفرون — ٨٦ ب ولو أنزلنا عليهم الذى سأَّاوا . وإن شئتَ كان جوابه متروكا لأن أمره معلوم : والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان معلوماً إرادة الإيجاز ، كا قال الشاعر :

## وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد ال مَدْفعا

وقوله: ( كِلْ لِلهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمُ كَيْئَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا ) قال المُفسَرون: يبأس: يعلم. وهو ف المعنى على تفسيرهم لأن الله قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء الله لهدى الناسَ جميعًا فقال: أفلم يبأسوا علمًا. يقول: يؤيسِهم العلم، فسكان فيهم (٥) العلم مضمرا كما تقول في الكلام: قد يئيست منك ألا تفلح علمًا كأنك قلت: علمته علمًا.

<sup>(</sup>١) يقال : خار الله الى في الأمر : جعل اك العجر فيه.

<sup>(</sup>r) أظركتاب سيبويه ١١٦١ .

<sup>(7) 1: (4)</sup> 

<sup>( : )</sup> سبق له هذا في تفسير قوله نعالى في سورة هود : « أفمن كان على بيته من ربه . . . »

<sup>(</sup>ه) في عبارة الطبرى: « فيه » وكذا في اللسان ( يأس) .

وقال الكابيّ عن أبى صَالح عن ابن عباس قال: ييأس في معنى يعلم لغة للنَخَع. قال الفراء: ولم نجدها في العربية إلاّ على ما فسرّت. وقول الشاعر ('):

حتى إذا يئسِ الرماة وأرْسـألوا غُضْفًا دواجِن قافلاً أعصامُهَا

معناه حتى إذا ينسِسوا من كل شيء ثمّا يمكن إلا الذي ظهر لهم أرسلوا . فهو معنى حتى إذا علمُوا أن ليس وجه إلا الذي رأوا أرسلوا . كان ما وراءه يأساً .

وقوله : ( وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ وا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ) القارعة : السريَّة من السرايا ( أَوْ تَحُمُلُ ) أنت يا محمد بعسكرك ( قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ) .

وقوله: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ [٣٣] . تُرك جوابه ولم يقل: كَذَا وَكَذَا لأَن المُعنى مَعَلُوم . وقد بَيْنه ما بعده إذ قال: (وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاء) كَأَنه في المعنى قال: كشركائهم الذين اتْخَذُوهِ . ومثله قول الشاعر:

تَخَيَّرِي خُــــيِّرِت أُمَّ عالِ بين قصير شَبْرُه نِنْبَالِ '' أذاكِ أم منخرق '' السربال ولا يزال آخر البيالى مُتلفِ مال ومفيد مال

تخيّرى بين كذا وبين منغرق السربال . فلمَّ أن (\*) أنّى به فى الذكر كنى من إعادة الإعراب (\*) عليه .

 <sup>(</sup>١) هو لبيد في معاقته والبيت في وصف كلاب الصيد والفضم كلاب الصيد لفضف آذا لهن وهو إقبالها على القها .
 و « دواجن » ألفن البيوت . و « قافلا » يابسا . والأعصام القلائد .

 <sup>(</sup>۲) الثير: القد والقامة • والتنبال: القصير •

<sup>(</sup>٣) منخرق السريل كأنه كناية عمن بشتغل في خدمة أهله . فينخرق سرياله ، والسريال النوب والقميس

<sup>(</sup>٤) سقط ق ١٠

<sup>(</sup>ه) أي البيان والتصريح بما هو معاوم

وقوله : ( فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ) باطل المعنى ، أَيْ أَنه ظاهر في القول باطل المعنى .

ويقرأ : ( وَصَدُّوا عَنِ السَّلْمِيلِ ) وبعضهم ( وصَدُّوا ) نجعلهم (٢) قاعاين .

وقوله: مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِيدَ المُتَقُونَ [٣٥] يقول: صفات الجنة . قال الفراء: وحدَّ ثنى بعض المشيخة عن الكلبيّ عن أبى عبد الرحمن السُّلَمَيّ أَن عليًا قرأها : (أمثالُ الجنّة) قال الفراء أظن دون (٣) أبى عبد الرحمن رجلا قال: وجاء عن أبى عبد الرحمن ذلك والجماعة على كِتاب المصحف.

وقوله: ( تَجْرِى مِنْ تَحْتَبِهَا الْأَنْهَارُ ) هو الرافع. و إن شئت للمثَل الأمثال فى المعنى كقولك: حِلْية فلان أسمر وكذا وكذا . فليس الأسمر بمرفوع بالجلية ، إنما هو ابتدا، أى هو أحمر أسمر ، هوكذا .

ولو دخل في مِثْل هذا أنّ كان صواباً . ومثله في السكلام مَثَلكُ أنك كذا وأنك كذا . وقوله : ( فَلْمَيْنظُرِ ( ) الإِنْسَانُ إِلَي طَعَلَمِهِ إِنَّ ) من وَجْهِ ( مَثَلُ الجُنَةِ التي وْعِدَ النُّتَّقُونَ تَجُرِي مِنْ تَحْتِمِا الأَنْهِار ) ومن قال ( أنَّ صَبَبْنا ( ) اللَّهَ ) بالفتح أظهر ( ) الاسم ؛ لأنه مردود على الطعام بالخفض أو مستأنف أي طعامُه أنا صَببنا ثم فعلنا .

وقوله لِكُلُّ أَجَلِ كِتَابْ [٣٨] جاء التفسير : لكل كتاب أجل . ومثله ( وَجَاءَتْ (٢٠ سَكْرَة

<sup>(</sup>١) في الأصول : « باطن » والتصويب من تفسير الطبري .

<sup>(</sup>٢) القراءة الأولى الهاصم وحمزة والكسائل وخنف، والأخرى نعيرهم.

<sup>(</sup>٣) أي سقط في الإصناد رجل بين السكلمي و اسلمي .

 <sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٤، ٢٥ سورة عيس. وكسر ( إ أ ) قراءة غير عاهم و حزة و الكسائل وخلف ، و الفتح قراءة هؤلاء كما في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) كذا ف ١ . و في ش : « أضور » .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩ سورة ق .

المَوْتِ بِالحُقِّ) وذلك عن أبى بكر الصّديق رحمه الله : (وجاءتْ سكرةُ المَوْتِ بالحقِّ) لأن الحقّ ١٨٧ يأتي بها و تأتى به . فكذلك تقول : لـكل أجلٍ مؤجّل ولكل مؤجّل أجل والمعنى واحد والله أعلم .

قوله: كَيْحُو اللهُ مَا يَشَاء ويُثْبِتُ [٣٩] (ويُثَبِّتُ ) مشدّد قراءة أصحاب عبد الله وتقرأ و (يُثْبِتُ ) مشدّد قراءة أصحاب عبد الله وتقرأ و (يُثْبِتُ ()) خنيف. ومعنى تفسيرها أنه — عزَّ وجلَّ — تُرفع إليه أعمال العبد صغيرُها وكبيرها، فيثبت ما كان فيه عقاب أو ثواب ويمحو ما سوى ذلك .

وقوله : وَإِمَّا نُرِ يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ [٤٠]وأنت حَىّ . ( أَوْنَتَوَ قَيَنَّكَ ) يَكُون بعد موتك ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحُسِابُ ) .

وقوله : أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهِا [21] جاء: أو لم ير أهل مكّة أنا نفتح التَ<sup>(7)</sup> مَا حَوَلَهَا . فذلك قوله ( نَنْقُصْهَا ) أى أَفَالاِيخَافُون أَنْ تنالهُم . وقيل ( ننقصها من أطرافها ) بموت العلماء .

وقوله: ( لَا مُعَقِّبَ لِخُـَامِهِ ) يقول: لا راد لخَـَامِه إذا تَحَكَم شيئًا (") والمعقّب الذي يَكُرّ عَلَى الشيء. وقول لَبيد:

حتى تهجّر فى الرّواح وهاجه طابُ المعمّب حمَّه المظلوم (١) من ذلك لأن ( المعمّب صاحب الدَيْن يرجع على صاحبه فيأخذه منه ، أو من أُخِذَ منه شيء فهر راجع ليأخذه .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ويتقوب .

<sup>. «</sup> عليك » : ۱ (۲)

<sup>(</sup>۳) شيء: «بينا» .

<sup>(</sup>٤) هذا من شعره في وصف الحمار الوحشى وأنانه، يبعث مها عن أرض يستطيبها. والتهجر: السير في الهاجرة ومي شدة الحريذكر أنه أناره على السير طلب ما يرعاه، وقد أجدبت الأماكن الني كان يرتادها فكأنما أصابه ظلم في ذلك فهو يدفعه بطلب المرعى في موضح آخر فهو يغذ السير ولا يبالي الهاجرة .

وقوله: وسَيَعْلَمُ الكُنْفَارُ [٤٣] على الجع(١) وأهل المدينة (الكَافِر).

وقوله: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ [٤٣] يقال عَبد الله بن سَلَام . و ( مِنْ عِنْدِهِ (٢٠) خفض مردود على الله عز وَجل . حدثنا الفراء قال : وحدثنى شيخ عن الزُّهْرِي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه لما جاء يُسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ) حدثنا الفراء قال وحدَّ ثنى شيخ عن رجل عن الحكم بن عُتَيْبَة ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ) ويقرأ ( وَمِنْ عِنْدِهِ عِنْدِهِ عَنْ رجل عن الحكم بن عُتَيْبَة ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ) ويقرأ ( وَمِنْ عِنْدِهِ عِنْهِ الكِتَابِ ) بكسر الميم مِنْ ( من ) .

# سورة إبراهيم

ومن سورة إبراهيم ( بسم الله الرحمن الرحيم ).

قول الله عزَّ وجل: إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ [ ١ ] اللهِ الَّذِي [ ٢ ] .

يُخفض فى الإعراب ويُر فع (٣) . الخفض على أن تتبعه ( الحميد ) والرّفع عَلَى الاستئناف لانفصاله من الآية ؛ كقوله عَزَ وجَلَّ ( إِن (١) اللهُ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَأَنَّ لَمْمُ الجُنَّةُ ) إلى آخر الآية ، ثم قال ( التَّانْيُونَ (٥) ) وفى قراءة عبد الله ( التائيين ) كل ذلك صواب .

[ وقوله : وَمَا أَرْسَاٰهَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِلْيَبَيِّنَ لَمُمْ [ ٤ ] .

يقول: ليفهمهم وتلزمهم الحجّةُ . ثم قال عز وجَل ( فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاء ) فرفع لأنّ النيّة فيه الاستئنّاف لا العطف عَلَى مَا قبله . ومثله ( لِنُمَيِّنَ (٢٠ لَـكُمْ وَنُقِرْ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء ) ومثله

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن والمطوعي ، كما في الإتحاف .

<sup>(</sup>٣) الرفع قراءة نافع وابن عام، وأبى جعفر . والحفض قراءة غيرهم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١١ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) في الآية ١١٢ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) الآية = سورة الحج .

في براءة (قَاتِلُوهُمْ (١) 'يَعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) ثم قال ( وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ) فإذا رأيت الفعل منصوباً وبعده فعل قد نُسَقِ عليه بواو أو فاء أو ثم أو أوْ فإن كان يشاكل معنى الفعل الذي قبله نَسْقُته عليه . وإن رأيته غير مشاكل لمعناه استأنفته فرفعته .

فين المنقطع مَا أخبرتك به . ومنه قول الله عز وجل ( وَالله (٢) يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُ وَيْرِيدُ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوَاتِ) رفعت ( ويريد الذين ) لأنها لا تشاكل ( أَنْ يَتُوبَ ) ألا ترى ويريدُ الذينَ عَمْكُ إِيَّاهُمَا لا يجوز ، فاستأذفت أو رددته على قوله ( وَاللهُ يُرِيدُ ) ومثله ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطفِئُوا فَوْرَدَ اللهِ بِأَفْوَاهِمُ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ (٣) ) فيأبَى في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك . ومثله قوله :

والشمر لا يَسْطيعُه من يظلمه يريد أن يعمريه فيعجمُه(١)

وكذلك تقول : آنيك أن تأتيني وأكرمُك فترد ( أكرمك ) على الفعل الأول لأنه مشاكل له وتقول آتيك أن تأتيني وتحسن إلى فتجعل ( وتحسن ) مردوداً على ما شاكلها ويقاس على هذا . وقوله : وذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ [ ٥ ] .

يقول: خوّ فهم بأياًم عاد و تَمُود وأشباههم بالعذاب وبالعفو عن آخَرِين. وهو في المعنى كقولك: خذهم بالشدّة واللين.

رَقُولُهُ هَا هَنَا : وَيُذَبِّحُونَ [ ٦ ] وفي موضع آخر ( يُذَبِّحُونَ (٥) ) بغير واو وفي موضع آخر

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ سورة الناء.

<sup>(\*)</sup> الآية ٢٢ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) هذا من رجز ينسب إلى الحطيئة فأله حين احتضاره . وانظر الخزانة في الشاهد ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٤ سورة البقرة .

( ُيَمَّتُلُونَ (١) بغير واو . فعنى الواو أنهم يَمشّهم العذابُ غير التذبيح كأنه قال : يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح . ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب . وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجمّلاً في كلة ثم فسرته فاجعله بغير الواو . وإذا كان أوّله غير آخره فبالواو . فمن المجمل قول الله عز وجل ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (٢) يُلقَ أَثَاماً ) فالأثام فيه نيّة العذاب قليله وكثيره . ثم فسّره بغير الواو فقال ( يُضاعَف (٣) لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيامَةِ ) ولو كان غير مجل لم يكن ما ليس به تفسيراً له ، ألا ترى أنك تقول عندى دابّتان بغل وبردون ولا يجوز عندى دابّتان وبغل وبردَون وأنت تريد تفسير الدّابين بالبغل والبردون ، ففي هذا كفاية عَمّا نترك من ذلك فقس عَليه .

وقوله ( وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ) يقول : فياكان يَصنع بكم فرعونُ من أصناف العذاب بلاء عظيم من البِلِيَّة . ويقال : في ذلكم نِنَم من ربِّكم عظيمة إذ أنجاكم منها . والبَلاء قد بكون نعماً ، وعذابًا . ألا ترى أنك تقول : إن فلانًا لحسن البلاء عندك تريد الإنعام عليك .

وقوله: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴿ ٧ ] معناه: أعلم ربَّكُم وربما قالت العرب في معنى أفعلت تفقّلت فهذا من ذلك والله أعلم. ومثله: أوعدني وتوعَّدني وهو كثير.

وقوله فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ لِ ٩ ] جاء فيها أقاويل . حدثنا محمَّد قال حدَّثنا الفراء قال : كانوا إذا جاءهم الرسول قالواله : حَدَثني حِبَّان عن الكهيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كانوا إذا جاءهم الرسول قالواله : السكت وأشاروا بأصابعهم إلى أفواه أنفسهم ؛ كَ تُستكنَّت أنت — قال : وأشار لنا الفراء بأصبعه السباّبة على فيه — ردّا عليهم وتسكذيبا . وقال بعضهم : كانوا يكذَّبونهم ويردّون القول بأبديهم إلى أفواه الرسل وأشار لنا الفراء هكذا بظهر كفه إلى من يخاطبه . قال : وأرانا ابن عبد الله الإشارة في الوجهين ( وأرانا (٤) الشبخ ابن العباس بالإشارة بالوجهين ) وقال بعضهم : فردُّوا

<sup>(</sup>١) الآية ١٤١ سورة الأعراب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٨ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٩ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ا

أيديهم فى أفواههم يقول رَدُّوا ما لو قبلوه لكان نِعَمَّا وأيادى من الله فى أفواههم ، يقول بأفواههم أى بألسنتهم . وقد وجدنا من العرب مِن يجعل ( فى ) موضع الباء فيقول : أدخلك الله بالجنَّة يريد ، فى الجنة . قال : وأنشدنى بعضهم :

وأرغب فيها عن لَقيطٍ ورهطه ولكنّنى عن سِنْبِس لست أرغب فقال: أرغب فيها يعنى بنتاً له. أى إنى أرغب بها عن لقيط (١).

وقوله : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِ جَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا [١٣] قال (أَوْ لَتَعُودُنَ ) فجعل فيها لاماً كجواب الهين وهي في (٢) معنى شرط ، مشله من السكلام أن تقول : والله لأضربنك أو تقرَّ لى : فيكون معناه معنى حَتَّى أَو إلا ، إلا أنها جاءت بحرف نسق . فمن العرب من يجعل الشرط مُثبعاً للذي قبله ، إن كانت في الأول لام كان في الثاني لام ، وإن كان الأول منصوبا أو مجزوماً نسقوا عليه كقوله : (أو لَتَعُودُنَ ) ومن العرب من ينصب ما بعد أوْ ليُؤذن نصبُه بالانقطاع عمّا قبله ، وقال الشاعر (٣) :

لَتَقَهْدُنَ مَعَدَ الْقَصِيِّ مَنِّى ذَى القَاذُورة الْمَقْلِيّ أُو تَعْلَىٰ بِربِّكُ العِلَىٰ أَنِي أَبُو ذَيَّالِكِ الصبيّ

فنصب ( تَعلَقِ ) لأنه أراد : أن تَعلَقِ . ولو قال أو لتحلفِنَ كان صوابا ومثسله قول المرئ القيس :

بكي صاحبي لَمَّا رأى الدرب دونه وأيقن أنَّا لاحقان بقَيْصَرا(١)

<sup>(</sup>١) في الطبري بعده : «ولا أرغب بها عن قبيلتي» فأفاد أن الشاعر من سنبس . وسنبس حيى من طبيء.

<sup>(</sup>٢) سقط في ا .

<sup>(</sup>٣) هو بعض العرب ، قدم من سفر فوجد امرأته قد ولدت غلاما فانكره . وانظر اللسان (ذا) في حرف الألف اللينة في أواخر الجزء العثمرين وفي ب : «ليقعدن» .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له نالها حين ذهب إلى قيصر . وانظر الديوان من ٦٥ وما بعدها .

### فقلت له لا تبك عَيْنُك إِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكًا أَو نَمُوتَ فَنُعَذَرا

فنصب آخره ورفع ( نحاول ) على معنى إلاّ أو حتى . وفى إحدى القراءتين : ( ُتَقاَ تِلُونَهُمُ (١) أَوْ يُسْلِمُوا ) و المعنى — والله أعلم — تقاتلونهم حتى يُسلموا . وقال الشاعر (٢) :

لاأستطيع نُزوعاً عن مودّتها أوْ يصنعَ الحبُّ بي غير الذي صَنَعاً

وأنت قائل في الكلام: لست لأبي إن لم أقتلك أو تسبقني في الأرض فتنصب (تسبقني) وتجزمها . كأنّ الجزم في جوازه: لست لأبي إن لم يَكن أحدُ هذين ، والنصب عَلَى أنّ آخره منقطع عن أوّله ؛ كما قالوا: لايسمُني شيء ويَضيق عنك ، فلم يَصْلح أن تردّ ( لا ) على ( ويضيق ) فلم أنها منقطعة من سعناها . كذلك قول العرب : لو تُرحُت وَالأَسَدَ لأ كلك لمّا جاءت الواو تردُدُ اسمًا على اسم قبله ، وقبح أن تردّ الفعل الذي رَفَع الأوّل على الثاني نصب ؛ ألا ترى أنك لا تقول لو تُركت وتُرك الأسدُ لأ كلك . فمن ها هنا أتاه النصب ، وجاز الرفع لأن الواو حرف نَسَق معروف فجاز فيه الوجهان للهلّتين .

وقوله : وَلاَ يَكَادُ يُسِيفُهُ [١٧] فهو يُسيغه . والعرب قد تجعل ( لا يكاد ) فيما قد فُعل وفيما لم يُفعل . فأمَّا ما قد قُعِل فهو بَيّن هنا منْ ذلك لأن الله عزَّ وَجلّ يقول لِمَا جعله لهم طعاماً

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ سورة الفتــح . وهذه القراءة في قراءة أبي وزيد بن على كما في البحــر ٨ / ٩٤ ، وهي من القراءات الشــاذة .

<sup>(</sup>٢) هو الأحوس.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ سورة الواقعة .

(إِنَّ (') شَجَرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ ٱلأَثْتِمِ كَالْمُهْ لِ يَغْلِى فِى الْبِطُونِ ) فهذا أيضاً عذاب في بطونهم يسيغونه . وأمَّا ما دخات فيه (كاد) ولم يفعل فقولك في السكلام : ما أتيته ولا كدت ، وقول الله عز وجل في النور (إِذَا (') أُخْرَجَ يَدَهُ لمْ يَكَدُ يَرِاهَ ) فهذا عندنا – والله أعلم – أنه لا يراها . وقد قال ذلك بعض الفقهاء لأنها لا ترى فيا هو دون هذا من الظلمات ، وكيف بظلمات قد وصفت يأشد الوصف .

وقوله: وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلُّ مَكَانِ: حدَّ ثنا الفراه: قال: حدثني حبِّان عن السكابي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ( يأتِيهِ المَوْتُ ) يعنى: يأتيه العذاب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. حدثني هُشَيْع عن العوَّام بن حَوْشَب عن إبراهيم التَّيْمِي قال: من كل شعَرة. وقوله: ( وَمَا هُوَ بَميَّتُ ) العرب إذا كان الشيء قد مات قالوا: ميت وميت . فإن قالوا: هو ميت إن ضربته قالوا: مائت وميت. وقد قرأ بعض القراء ( إنَّك (٢٠) مَائِتُ وَإِنَّهُمْ مَائِتُون ) وقراءة العوام عَلَى ( ميت ). وكذلك يقولون هذا سيّد قومه وما هو بسائدهم عن قليل ، فيقولون: بسائدهم وسيّدهم ، وكذلك يفعلون في كل نعت مثل طمع ، يقال: طمع أذا وصف بالطمع ، ويقال هو طامع أن (١٠) يُصيب منك خيراً ، ويقولون: هو سكران إذا كان في سكره ، وما هو سائر عن كثرة الشراب ، وهو كريم إذا كان موضوفاً بالمكرم ، فإن نويت كرّماً يكون منه فما يُستقبَل قلت: كارم .

وقوله : مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ [١٨] .

أضاف المَثَل إليهم ثم قال ( أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادِ اشْقَدَّتْ بِهِ الرِّيخِ ) والمَثَل للأعمال والعرب تفعل

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤ – ٥٤ سورة الدخان

<sup>(</sup>٢) الآية ٠ ؛ سورة النور

<sup>(</sup>٣) في الآية ٣٠ صورة الزمر . وهذه القراءة قراءة الحسن وابن محيصن ، كما في الإتحاف

<sup>«</sup> ½] » : 1(±)

ذلك: قال الله عز وجل (وَيُومَ (القيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسُودَةً) والمعنى والله على الله على الله على الله على وجوهَهُم مسودة. وذلك عربي لأنهم يجدون المعنى في آخِر الكامة فلا يبالونَ ما وقع على الله الله المبتدأ. وفيه أن تسكُرً ما وقع على الاسم المبتدأ على الناني كقوله (كَجَعَلْنَا لِمَنْ (اللهُ يَسَكُفُرُ بِالرَّحَمَنِ اللهُم كان لِبُيُوتِهِمْ شُقْفًا) فأعيدت اللام في البيوت لأنها التي تراد بالسقف ولو خفضت ولم تظهر اللام كان صوابًا كما قال الله عز وجل (يَسْأَلُو نَكَ (اللهُم عَنِ الشَّهْرِ الخُرَامِ قِتَالِ فِيه).

فاو خَفَض قارى الأعمال فقال (أعما لهِمْ كَرَمَادٍ )كان جائزاً ولم أسمعه في القراءة . وقد أنشدني بعضهم :

ما للجِمَالِ مَشْيِها وثيداً وثيداً أجندلاً يحملن أم حديدًا (١٠) أراد ما للجال ما لشيها وثيداً . وقال الآخر (١٠) :

ذريني إن أمرك لن يطاعاً وما ألفيتيي حلمي مُضَاعاً فالحلم منصوب بالإلقاء على التكرير ولو رفعته كان صَوابا.

وقال ( في يَوْمِ عَاصفٍ ) فجمل العصوف تابعاً لليوم فى إعرابه ، وإنما العصُوف للريح . وذلك جائز على جهتين ، إحداها أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم يوصف به ؛ لأن الريح فيه تكون ، فجاز أن تقول يوم عاصف كما تقول : يوم بارد ويوم حارّ . وقد أنشدنى بعضهم :

\* يومين غيمين ويوماً شمــاً \*

<sup>(</sup>١) ادَّية ٢٠ سورة الزمر

<sup>(</sup>٢) اكية ٣٣ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٣) اكَّية ٢١٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) من رجز للزباء في قصة لها . ووئيدا : له صوت شديد يريد شدة وطئها الأرنى من ثقل ما تحمله فيسمسه لوقعها صوت . وانظر شواهد العيني على هامش الحزانة ٧/٨٤ غ

<sup>(</sup>٥) هو عدى بن زيد العبادي ، كما في شواهد العيني في البدل.

فوصف اليومين بالغيمين و إنما يكون الغيم فيهما . والوجه الآخر أن يريد في يوم عَاصِفِ الريحِ فتحذف الريح لأنها قد ذَكرت في أوّل الكلمة كما قال الشاعر :

فيضحك عرفان الدروع جلودُنا إذا جاء يوم مظلمُ الشمس كاسفُ

يريد كاسف الشمس فهذان وجهان . وإن نويت أن تجعل (عاصف) من نعت الربح خاصَّة فلمّا جاء بعد اليوم أتبعته إعراب اليوم وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض إذا أشبه . قال الشاعر :

كَأَنَّمَا ضربت قدَّام أعينِهِا قُطْمًا بمستحصِد الأوتار محلوج (') وقال الآخر ('):

تريك سُنَّة وجه غير مُقرَفَةٍ مَلْسَاء ليس بها خال وَلَا نَدَبُ

قال : سمعت الفراء قال : قلت لأبى ثَرَ وان وقد أنشدنى هذا البيت بخفض : كَيف تقول : ثُر يك سُنَّة وجه غير مقرفة ؟ قال : تريك سنّة وجه غَيْر مقرفة . قلت له : فأنشِد فخفض (غير) فأعدت القول عَليه فقال : الذى تقول أنت أجود ممّ أقول أنا وكانَ إنشاده على الخفض . وقال آخر (٣) :

وإِيَّاكُم وحَيَّدَة بطنِ وادٍ كَمْوُرْ الناب ليسَ لَـكُم بِسِيّ

ومِمّا يرويه نحويُّونا الأُوَّلُون أَن العرب تفول : هذا جُحْرُ ضَبٌّ خَرِبٍ . والوجه أَن يقول : سُنَّةَ وجه غَيْرَ مقرفة ، وحَيَّةَ بطنِ واد هموزَ الناب ، وهذا جُحْرٍ ضب خرِبُ . وقد ذُكر عن

<sup>(</sup>١) أراد بمستحصد الأوتار مندفا متينا . وقوله : « محلوج » من صفة (قطنا ) وكان حته النصب ، ولكنه جره بلي المجــاورة .

<sup>(</sup>٢) هو ذو الرمة في بائيته المشهورة . والسنة : الصورة . والمقرفة . التي دنت من الهجنة ، وهو عيب . والندب الأثر من الجراح . وانظر الديوان ٤

<sup>(</sup>٣) هو الحطيثة كما في اللسان (سوا) والهمز : العض . وسي : مساو وانظر الخصائص ٣ عا ٢٢

يحيى بن وثَّاب أنه قرأ ( إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّ اللهُ هُوَ الرَّزَّ اللهُ هُوَ اللهُوَّة المَّتِينِ ) فخفض المتين وبه أخَذ الأعش . والوجه أن يرفع ( المتين ) أنشدنى أبو الجُرّاح العُقَيليّ :

يا صاح بَلِّغ ذَوِى الزوجَات كُلِّهم أن ليس وصلُ إذا أنحلّت عُرَا الذَنبِ (") فأتبع (كلّ ) خفض (الزوجات) وهو منصوب لأنه نعت لذوى .

وقوله: مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ [۲۲] أى الياه منصوبة ؛ لأن الياء من المتكلّم تسكن إذا تحرك مَا قبلها وتُنصب إرادة الهاء (٢٠ كا قرى (لكم (١٠ دينكم ولى دين) (ولي دين) فنصبت وجُزمت . فإذا سَكن ما قبلها رُدّت إلى الفتح الذي كان لها . والياء من (مُصْرِخِيّ) سَاكنة والياء بعدها من المتكلم سَاكنة فحرُّ كت إلى حَركة قد كانت لها . فهذا مطَّرِد في الكلام .

ومثله ( يَا بَنِيَّ ( ْ ) إِنَّ الله ( وَمُن تَبِعَ ( ) هُذَايَ ) ومثله ( تَحْيَاي ( ) وممَّاني ) .

وقد خفض الياء من قوله ( بِمُصْرِخِيّ ) الأعمش (^) ويحيى بن وثّاب جميعاً . حَدَّثني القاسم بن مَعْن عن الأعش عن يحيى أنه خفض الياء . قال الفراء : ولعالما من وهم القرَّاء طبقة يحيى فإنه قل من سَمْ منهم من الوّهم . ولعله ظَن أن الباء في ( بمصرخيّ ) خافضة للحرف كله ، والياء من المستكلّم خارجة من ذلك . ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله ( نُو لِهِ فَا لَوْ ) مَا تَوَلَى ونُصْلِه ْ جَهَنّمَ ) ظنّوا — والله خارجة من ذلك . ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله ( نُو لِهِ فَا لَوْ ) مَا تَوَلَى ونُصْلِه ْ جَهَنّمَ ) ظنّوا — والله

<sup>(</sup>١) اكية ٨٥ سورة الذاريات

<sup>(</sup>٢) هو لأبي الغريب وهو أعراني أدرك دولة العباسيين. وانضر الخزانة ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٣) أي هاء البكت كأن تقول في غارى : غارميه

<sup>(</sup>٥) اكية ١٣٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦٢ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٨) وقرأ به حزة كما في الإتحاف

<sup>(</sup>٩) اكاية ١١٥ سورة النساء . وهو يريد قراءة تسكين الهاء في (نوله) و ( نصله ) وهي قراءة أبي عمرو وأبي بكر وحزة كا في الإتحاف

أعلَم - أن الجزم في اكماء ؛ والهاء في موضع نصب ، وقد أنجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه .

وممّا أوهموا فيه قوله (وَمَا<sup>(۱)</sup> تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَيَاطُونَ) وحدَّث مندل بن على المَنزَى عن الأعش قال : كنت عند إبراهيم النَخَمَى وطَلَحة بن مُصَرِّف [يقرأ] (قَالَ<sup>(۲)</sup> لِمِنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ) بنصب اللام من (حوله) فقال إبراهيم : ما تزال تأتينا بحرف أشنع ، إنما هي (لِمَنْ حَوْلِهِ) قال قلت : لَا ، إنما هي (حَوْلهُ) قال : فقال إبراهيم ياطلحة كيف تقول ؟ قال : كما قلت (لمن حَوْلِهِ) قال الأعمش . قلت : لحنما لا أجالسكما اليوم . وقد سمعت بعض العرب ينشد :

# قال لها هل لك يا تا في قالت له مَا أنتَ بالمرضي (٣)

غَفض الياء من ( في ّ ) فإن يك ذلك تحيحاً فهو مما يلتقى من الساكنين فيُخفض الآخِر منهما ، وإن كان له أصّل فى الفتح : ألا ترى أنهم يقولون : لم أره مُذُ اليوم ومُذِ اليوم والرفع فى الذالِ هو الوجه ؛ لأنه أصل حركة مُذْ والخفض جائز ، فكذلك الياء من مصرخى خُفضت ولها أصل فى النصب .

وقوله ( إنَّى كَفَرْتُ بِمَ أَشْرَكْتُمَونِ ) هذا قول إبليس . قال لهم : إنى كنت كفرت بما أشركتمون يعنى بالله عز وجَل ( مِنْ قَبْل ) فجعل ( مَا ) في مذهب مَا يؤدّى عن الاسم ٨٩ ب .

وقوله : وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ [٢٧] رفعت المَثَل بالكاف التي في شجرة . ولو نعبت المثل (<sup>3)</sup> . تُريد : وضرب الله مثل كلةٍ خبيثة . وهي في قراءة أبي ( وضرب مثلاً كلة خبيثة ) كشجرة خبيثة وكل صواب .

<sup>(</sup>١) اِذَيَّة ٢١٠ سورة الشعراء . وهذه الفراءة تنسب إلى الحسن

<sup>(</sup>٢) اكَّية ٢٥ سورة الشعراء

<sup>(</sup>٣) من أرجوزة للأغلب العجلي ، واضر الحزانه ٢/٧٥٢

<sup>(</sup>٤) الجواب محذوف أي لجاز . وفي الكشاف أنها قراءة

وقوله: 'يثبَّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [٢٧] يقال: بلا إله إلا الله فهذا في الدنيا. وإذا سئل عنها في القبر بعد موته قالها إذا كان من أهل السَّقادة، وإذا كان من أهل الشقاوة () لم يقلها. فذلك قوله — عزَّ وجل — (وَيُضِلُ اللهُ الظَّالُومِينَ) عنها أي عن قول لا إله الله (وَيَفْلُ اللهُ مَا يَشَاءً) [٢٩] أي لا تذكروا له قدرةُ () ولا يُسأل عما يَفعل.

وقوله: جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا [٢٩] منصوبة عَلَى تفسير (دَّارَ البَوَارِ) فَرَدَّ عَلَيْهَا وَلُو رَفَعَتَ عَلَى الاَئْتَنَافَ إِذَا انفَصَلَتْ مِنَ الآية كَانَ صُوابًا. فيكون الرفع عَلَى وجهين: أحدها الابتداء. والآخر أن ترفعها بعائِد ذِكْرِهَا ؛ كَمَا قال ( بِشرَّ (٣) مِنْ ذَلِكُمُ النَّالُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا).

وقوله: قُلْ لِمِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا أَيقِيمُوا الصَّلَاةَ [٣٦] جُزِمت ( أَيقِيمُوا ) بتأويل الجزاء . ومعناه \_ والله أعلم \_ معنى أم ؛ كقولك : قل لعبد الله يذهب عنا ، تريد: اذهب عنا مُخْزِم بِنتية الجواب للجزم ، وَتأويله الأم ، ولم يُجْزم على الحكاية . ولو كان جَزمُه على مَحْض الحكاية لجاز أن تقول : قلت لك تذهب ياهذا ( ) وإنما جُزِم كا جُزم قوله : دَعْه يَنمُ ، ( فَذَرُوها ( ) تَأْكُن ) والتأويل \_ والله أعلم \_ ذَروها فَلْقَأْكُل . ومثله ( قُلْ ( ) لِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ واللّذِينَ لَا يَرْجُونَ ) ومثله ( وَثُلُ ( ) لِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ واللّذِينَ لَا يَرْجُونَ ) .

وقوله \_ تبارك و تعالى \_ : وَآ تَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ [٣٤] تضيف (كُلِّ ) إلى (مَا ) وهي قراءة العامّة . وقد قرأ بعضهم (٨٠) ( وَآ تَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوه ) وكأنهم ذهبو ا إلى أنا لم نسأل الله

<sup>(</sup>۱) ا: « الشقوة »

<sup>(</sup>۲) ش ، ب « قوة »

<sup>(</sup>٣) اكمية ٧٢ سورة الحج

<sup>« 👸 » : 1 (</sup> į )

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٣ سورة الأعراف ، والآية ٢٠ سورة هود

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ سورة الجاثية

<sup>(</sup>V) الآية ٢٠ سورة الإسراء

<sup>(</sup>A) هي قراءة الحسن والأعمش كما في الإتحاف

عَزَّ وَجِل شَمْساً وَلا قَراً وَلا كثيراً مِن نِعِمَه ، فقال : وآتاكم من كلِّ مالم تسألوه فيكون (ما) جعداً . والوجه الأوّل أعجب إلى " ؛ لأن المعنى – والله أعلم – آتاكم من كلِّ ما سألتموه لو سألتموه ، كأنك قلت : وآتاكم كل سُؤْلكم ، ألا ترى أنك تقول للرجل لم يسأل شيئاً : والله لأعطينك سُؤْلك : ما بلغته مسألتك وإن لم تسأل .

وقوله: وَاجْنَبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعَبْدُ الأَصْنَامَ [٣٥] أَهل الحجاز يقولون: جَنَبنى (١) ، هي خفيفة . وأَهل نجد يقولون: أَجنبني شرَّه وجنَّبني شرَّه . فلو قرأ (٢٠) قارئ : ( وَأَجْنِبْنِي وَ بَنِيَّ ) لأصاب ولم أَسمعه من قارئ .

[قوله: إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي . . [٣٧] ] وقال ( إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي) ولم يأت منهم بشيء يقع عَليه الفعل . وهو جائز: أن تقول: قد أَصَبنا من بني فلان ، وقتلنا من بني فلان وإن لم تقل: رجاً لا ، لأن ( مِن ) تؤدّى عن بَعض القوم كقولك : قد أَصبنا من الطعام و شربنا من الله ، ومثله ( أَنْ أَفِيضُوا عَكَيْنَا مِنَ ( ) الله أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ).

وقوله ( تَهُوِى إِلَيْهُمْ ) يقول: اجعل أفئدة من الناس تريدهم ؛ كقولك: رأيت فلانا يهوِى نحوك أى يريدك . وقرأ بعض القرّاء ( تَهُوَى إِلَيْهِمْ ) بنصب الواو ، بمعنى تهواهم كما قال ( رَدِفَ (١٠) لَـكُمُ ) يريد ردفكم ، وكما قالوا: نقدت لها مائة أى نقدتها .

وقوله: لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَّ فَهُمْ [٣٤] رفعت الطرف بيرتد واستأنفت الأفئدة فرفعتها بهوا، ؛ كما قال في آل عمران ( وَمَا يَعْلَمُ (٥) تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْم ) استأنفتهم فرفعتهم بيقولون لا بيعلم .

<sup>(</sup>١) سقط في ب

<sup>(</sup>٢) في الكشاف أنه قرى، بها

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ سورة النمل

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ سورة آل عمران

وقوله : يَأْتِيمُهُمُ الْعَذَابُ فَيَثُولُ : [٤٤] رَفْع تابع ليأتيهم وليسَ بجواب للأمر ولوكان جوابا لجاز نصبه ورفعه ، كما قال الشاعر (١٠) :

ياً ناق سيرى عَنَقاً فسيحا إلى سُلمان فنستريحاً

والرفع على الاستئناف. والائتناف بالفاء في جواب الأمر حسن ، وكان شيخ لنا يقال له: العلاء بن سَيابة — وهو الذي علم مُعاَذا الهَرَّاء وأصحابه — يقول: لا أنصب بالفاء جَوَابا للأمن.

وقوله : وَ تَبَيَّنَ لَكُمُ ۚ [68] وأضحاب عبد الله : ﴿ وَنَبَيِّنَ ۚ ۖ كَكُمُ ۗ ﴾ . وقوله : وَ إِنْ كَانَ مَـكُرُ هُمْ ۚ لِتَمَرُ وَلَ مِنْهُ الجِبَالُ [٤٦] .

حدثنا الفرا، قال حدَّ ثنى جار لنا من القراء بقال له غالب بن نجيح – وكان ثقة ورعاً – أن عَلياً كان يقرأ : ( وَ إِنْ كَانَ مَكُرْ هُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ ) بنصب (١) اللام الأولى ورفع الشانية . فمن قرأ : ( وَ إِنْ كَانَ مَكُرْ هُمْ لَتَزُولُ مِنْه ) فعلى معنى قراءة على أى مكروا مكراً عظياً كادت الجبال تزول منه .

وقوله: فَالاَ تَحْسَـبَنَ اللهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ رَسْلَه[٤٧] أَضَفَت ( مُعْلَفَ ) إلى الوعد ونصبت الرسل على التأويل (٠٠). وإذا كان الفعل يقع على شيئين مختلفين مثل كسوتك الثوب وأدخلتك الدار فابدأ

<sup>(</sup>١) هو أبو النجم العجلي . كما في شواهد العيني ؛ وكما في كتاب سيبويه ١/١١:

<sup>(</sup>۲) أي بالجزم ، وقد نسب القرطبي هذه القراءة إلى أبي عبد الرحن السَّلَمي . اتفار تفسيره ٢٧٩/٩ والجزم بالعطف على قوله : «أو لم تـكونوا » وفي البحر المحيط ٥/٣٤ أنه روى عنه أيضاً الرفع

<sup>(</sup>٣) أي أن «إن» نافية

<sup>(</sup>١) هي قراءة الكسائي

<sup>(</sup>ه) جعله على النَّاويل إذا كان الأصل تقديمه على « وعده »

بإضافة الفعل إلى الرجل فتقول : هو كاسى عبد الله ثوبًا ، ومُدخلُه الدار . ويجوز : هو كاسى الثوب عبد الله ومدخل الدار زيدًا ، جاز ذلك لأن الفعل قد يأخذ () الدار كأخذه عبد الله فتقول : أدخلت الدار وكسوت الثوب. ومثله قول الشاعر :

ترى الثور فيها مُدخلَ الظلِّ رأسَه وَسائره بادٍ إلى الشمس أجمع (٢٠) فأضاف (مُدْخل) إلى (الظل) وكان الوجه أن يضيف (مدخل) إلى (الرأس) ومثله: رئب ابن عمَّ لشكيمي مشمعل في طبًاخ ساعات الكرى ذادال كميل (٢٠)

ومثـــله:

فرشنی بخــير لا أكونَنْ ومدِّحتی كناحت يوم صــخرةً بعَسِيسل<sup>(1)</sup> وقال آخسر:

\* ياسارقَ الليك أهلَ الدار (٥) \*

فأضاف سارقا إلى الليلة ونصب (أهل الدار) وكان بعض النحويّين ينصب (الليلة) و يخفض (أهل) فيقول: ياسارق الليلة أهل الدار.

\* وكناحت يوماً صحرة \*

(١) أن يعمل وينصب

ينحت الصغرة بهذه المكنسة . (٥) رجز ورد في كتاب سيبويه ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>۲) يصف هاجرة ألجأت الثيران إلى كنسها ، فنرى الثور قد أدخل رأسه في ظل كناسه لما يجده من شدة الحرارة وسائر جسده بارز للشمس وانظر سيمويه ٩٧/١

<sup>(</sup>٣) رَمِن رَجْرَ لَجِبَارَ بِنَ جَزَءَ ابْنَ أَخَى الشَمَاخُ . والشَمَعَلُ : الْجَادُ فِي الْأَمُورِ الْخَفَيْفُ فِيمَا يَأْخَذُ فَيهِ . والسكرى النّومَ. وهو يصف عمه الشماخ وسلمى المرأة الشماخ وكان ابن عمها . يمدح الشماخ بخفته في خدمة الحوانه فهو يطبخ زاد الكسلان في وقت النوم ويكلفيه أمره . وانظر ديوان الشماخ ١٠٩ ، وكتاب سيبويه ١٠/١ والخزانة ٢/١٧١ (٤) راشه : نفعه وأصلح حاله والعسيل : مكنسة العطار ، وهو شعر يكنس به الطيب ، والمراد أنه لافائدة فيه كمن

وليس ذلك (١) حسناً في الفعل ولو كان اسماً لسكان الذي قالوا أُجُوز . كقولك : أنت صاحبُ اليوم ألف دينارٍ ، لأن الصاحب إنما يأخذ واحداً ولا يأخذ الشيئين ، والفعل قد ينصب الشيئين ، ولسكن إذا اعترضت صفة بين خافض وما خَفَض جاز إضافته ؛ مثل تولك : هدذا ضاربُ في الدار أخيه ، ولا يجوز إلا في الشعر ، مثل قوله :

تروَّحَ فَى عِمِّيَّـــــةٍ وأَغَاثه كَلَى الماء قوم بالهراوات هُوجُ (") مؤخِّر عن أنيابه جــــــلهِ رأسه لهن كأشباه الزَّجَاج خُــرُوج (") وقال الآخر (") :

وكرَّ ار دونَ المَجْحَرِين جَـــوادِه إذا لم يُحَام دُون أنثى حَليـــالُهَا

وزعم الكسائى أنهم يؤثرون النصب إذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون : هُوَ ضارِبُ في غير شيء أخاه ، يتوهُّون إذ حالوا بينهما أنهم لو أنوا . وليس قول من قال ( تُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ) ولا ( زُيِّنَ ( ) لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْ لاَدَهُمْ شُرَكائِهِمْ ) بشيء ، وقد فُستر ( ) ذلك. ونحويتُو أهل المدبنة بنشدون قوله:

فَزَّ جَجْتُهُ إِلَى مَزَّ ادَهُ (٧)

<sup>(</sup>۱) ۱: « بحسن » .

 <sup>(</sup>۲) العمية: الضلالة والكبر. والهراوات العصى. و « هوج » ضبط في ا: « هوج » وهو لا يستقيم مع البيت
 الذي : هده «خروج» فالظاهر أن يضبط «هوج» بسكون الواو جر أهوج ، ويراد به المتسرع العجل.

<sup>(</sup>٣) كائنه يريد بتأخير جلد رأسه عن أنيابه أنه كالأسد يكشر عن أسنانه ويبديها ولايطبق رأسه على أسنانه فيغفيها. وبذكر أن أنيابه لها خروج أى بروز وظهور كاطراف الزجاج . والزجاج جم زج، وهو الحديدة في أسفل الرمح.

 <sup>(</sup>٤) هو الأخطل يمدح عمام بن مطرف النفاي . والمحجر: الملجأ الذي غشيه عدوه . يصفه بالشجاعة والإقدام، فاذا فر الرجال عن أزواجهم منهزمين وأساموهن للعدوكر جواده يدافع عنهم . وانظر كتاب صيبوبه ١٠/١ .

 <sup>(</sup>٥) هذه قراءة ابن عامر .
 (٦) اظر س ٧٥٧ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٧) اظر ص ٣٥٨ من الجزء الأول من هذا الكتاب ، وشرح المفصل ١٩/٣ .

قال الفراء: باطل والصواب:

### • زَجَّ القَلوصِ أَبُو مَنَ ادَّهُ \*

قوله: سَرَابِياهُمْ مِنْ قَطْرَانِ [00] عامَّة القراء مجمعون على أن القطِران حرف () واحد مثل الظَّرِبان. حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدَّ ثنى حبَّان عن السكلبيّ عن أبى صَالح أن ابن عباس الظَّرِبان. حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدَّ ثنى حبَّان عن السكلبيّ عن أبى صَالح أن ابن عباس فسرها ( مِنْ قِطْرَآنُ (٢) ): قد انتهى حَرَّه، قسرأها ابن عباس كنذلك. قال أبو زكريّا، وهو من قوله: ( قَالَ (٣) ٱتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْمِ قِطْرًا ).

#### سورة الحجر

ومن سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم.

قوله عز َ وجل ّ: رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِهِ بِنَ [٤] بقال : كيف دخلت (رب) على فعل لم يكن ؛ لأن مودة الذين كفروا إنما تكون فى الآخرة ؟ فيقال ؛ إن القرآن نزل وعدُه ووعيده وما كان فيه ، حقّا (٤) فإنه عيان ، فجرى الكلامُ فيا لم يكن منه كجراه فى الكائن . ألا ترى قوله عز وَجل : (وَلَوْ تَرَى (٥) إِذِ اللّهُ رِمُونَ نَا كِسُو رُهُوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ ) وقوله : (وَلَوْ تَرَى (١) إِذْ فَرَعُوا ) كأنه ماض وهو منتظر لصدقه فى المَعْنى ، وأن القائل يقول إذا نهَى أو أمر فعصاه المأمور: إذ فَرَعُوا ) كأنه ماض وهو منتظر لصدقه فى المَعْنى ، وأن القائل يقول إذا نهَى أو أمر فعصاه المأمور: أمّا والله لرُبّ ندامة لك تذكر قولى فيها ، لعلمه أنه سيندم ويقول : فقول الله عز وجل أصدق من قول الحظوقين .

<sup>(</sup>١) هذا مقابل الوجه الآتي في القراءة عن ابن عباس فانه حرفان : قطر وآن ٠

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير للآثي . والقطر هو النجاس أو الصفر المذاب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ سورة الكهف.

 <sup>(</sup>٤) متعلق بقوله : « نزل » .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ سورة السجدة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٥١ سورة سبأ .

وقوله: وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةً إِلاَّ وَلَمَا كَتَابُ مَعْلُومٌ [٤] لو لم يكن فيه الواوكان صواباكا قال في موضع آخر: ( وَمَ أَهْلَكُنَا () مِنْ قَرْيَةً إِلاَّ لَمَا مُنْذِرُونَ ) وهو كا تقول في الكلام: مَا رأيت أحداً إلا وعليه ثياب وإن شئت: إلا عليه ثياب. وكذلك كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا ، والمكلام في النكرة تام فافعل ذلك بصلتها بعد إلا . فإن كان الذي وقع عَلَى النكرة ناقصاً فلا يكون إلا بطرح الواو . من ذلك ، مأفلن درها إلا كافيك ولا يجوز إلا وهو كافيك ، لأن الظن يحتاج إلى شيثين ، فلا تعترض بالواو فيصير الظن كالمكتنى من الأفعال باسم واحد . وكذلك أخوات ظننت وكان وأشباهُها و إن وأخواتها ( وإن (\*\*) ) إذا جاء الفعل بعد ( إلا ) لم يكن فيه الواو . في أن رجلاً وهو قائم ، أو أظن رجلاً وهو قائم ، أو ما كان رجل إلا وهو قائم .

ويجوز فى ليس خاصة أن تقول : كيس أحد إلا وَهو هكذا<sup>(۱)</sup> . لأن الكلام قد يُتوهم تمامه بايس وبحرف نكرة ألا ترى أنك تقول : ليس أحد ، ومَا من أحدٍ فجاز ذلك فيها ولم يَجُزُ فى أظن ، ألا ترى أنك لا تقول مَا أظن أحداً . وقال الشاعر :

إذا ماسُتورُ البيت أَرْخِين لم يكن سراج لنا إِلاَ وَوَجَهُكَ أَنُورِ فَلُو قَيْلٍ : إِلاَّ وَجِهْكُ أَنُورِ كَانَ صُوابًا .

وقال آخر:

وما مَسَ كُنِّى من يد طاب ربحها من الناس إلا ربح كُفَيك أطيب فجاء بالواو وبغير الواو . ومثله قوله: ( وَمَا<sup>(1)</sup> أَرْسَلُهُ الْقَالَمُ مِنَ الْمُرْسَلِين إلا إِنْهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٨ سورة الشمراء .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. ويظهر أنها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>۳) ش: « کبدا » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠ سورة الفرقال.

فأمًّا أصْبَحَ وَأَمْسَى ورأيت فإنّ الواو فيهن أسهل ، لأنهن / ١٩١ توامّ (يعني ١٥) تامّات) في حال ، وكان وليس وأظن بنين على النقص . ويجوز أن تقول : ليس أحد إلاّ وله معاش : وإن ألقيت الواو فصواب ، لا نك تقول : ليس أحد فتقف فيكون كالاماً . وكذلك لافي التيريّة وغيرها . تقول : كارجل ولا من رجل يجوز فيا يعود بذكره بعد إلاّ الواو وغير الواو في التمام ولا يجوز ذلك في أظن من قبل أن الظن خِلقته الإلغاء : ألا ترى أنك تقول : زيد قائم أظن ، فدخول ( أظن ) للشك فكأنه مستفيًى عنه ، وليس بنني ولا يكون عن النني مستفنيًا لأنك إنما تخبر بالخبر على أنه كأن أو غير كأن ، فلا يقال للظن .

وقوله: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَامَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ [٥] ولم يقل (تستأخر) لأن الأُمَّة لفظها لفظُّ مؤنَّثُ ، فأُخسرج أُوَّل الكلام عَلَى تأنيشها، وَآخِرِه عَلَى مَعْنَى الرجال. ومثامها (كَأَمَا جَاءَ (٢) أُمةً رَسُولُهُ اَ كَذَّبُوهُ ) وَلو قيل: كذّبته كَان صَوابا وَهو كثير.

وَقُولُه : لَوْمَا ۖ تَأْتِيناً [٧] وَلُولًا وَلُوما لنتان في الخبر وَالاستفهاء •

فأمَّا الخبر فقوله ( لَو ُلا (٢) أَنتُم ْ لَـكُنَّا مُو ْمِنينَ ) •

وقال الشاعر:

\* لوما هوى عراس كميت لم أبل \*

<sup>(</sup>١) سقط مابين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ سورة سبأ .

وهما ترفعان ما بعدها .

وَأَمَا الاستفهام فقوله : ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالمَلاَ ثِيكَةِ ﴾ وقوله ﴿ لَوْ لاَ أَخَّرْ ۚ تَنِي () إِلَى أَجَـلِي قَرِيبٍ ﴾ وَالله أَعلم ــ : هلاّ أَخَّر تني •

وقد استعملت العرب (لولا) في الخير وكَثَر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاى ، والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت فقد توضع الكاف عَلَى أنها خفض والرفع فيها الصَّواب. وذلك أنا لم نجد فيها حرفًا ظاهراً خُفِض ، فو كان ممًّا يَحْفض لأوشكت أن ترى ذلك في الشعر ؛ فإنه الذي يأتى بالمستجاز: وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع لأنهم يجدون في الشعر ؛ فإنه الذي يأتى بالمستجاز: وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع لأنهم يجدون المكنى يستوى لفظه في الخفض والنصب ، فيمال : ضربتك وصرت بك ويجدونه يستوى أيضًا في الرفع والنصب والخفض ، فيمال ضربَها ومرَّبنا ه فيمكون الخفض والنصب بالنون ثم يمال قمنا ففعالما فيكون الرفع بالنون . فلمًا كان ذلك استجازوا أن يكون الكاف في موضع (أنت) رفعاً إذْ كان إلى المركات .

قال الشاعر:

أيطمع فينا مَن أراق دماءناً وولاك لم يمرض لأحسابنا حَسَمُ وقال آخر:

وقوله : كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمَجْرِمِينَ [١٢] الهاء في ( نَسْلُكه ) للتَكذيب أي كذلك نسلك التيكذيب . يقول : نجعله في قلوبهم ألاَّ يؤمنوا .

<sup>(</sup>١) اكَية ١٠ سورة المنافقين .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة ليريد بن الحكم الثقني يعانب فيها ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان . واطر كناب سيبويه ١ /٣٨٨ .

وقوله: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمِ بَابًا مِن السَّمَاء فَظَلُوا [ ١٤] يعنى اللائكة فظَلَّت تصعد من ذلك الباب وتنزل (لَقَالُوا إِنمَا سُكِّرت أَبِصَارِنا) ويقال (سُكِرَت (١٠) ومعناها متقارِب. فأما سُكَّرت مُغبست، العرب: تقول: قد سَكَرت الربح وإذا سَكَنت وركدت . ويقال: أغشيت ، فالغِشاء والحيس قريب من السَّوَاء.

وقوله : فأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبينَ [١٨] يقول : لا يخطئه ، إمّا قَتَله وإمَّا خَبَّله .

وقوله : وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا [19] أَى دَحَونَاهَا وَهُو البَسْطُ ( وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا ) أَى فَى الجِبَالَ ( مِنْ كُلِّ شَيْءَ مَوْزُونٍ ) يَقُولَ : من الذهب والفَضَّة والرَّصَاص والنحاس والحديد فذلك الموزون .

وقوله : وَجَعَلْنَا كَـكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ [٢٠] أراد الأرض ( وَمَنْ لَسْتُمُ لَهُ بِرَ ارْقِينَ ) فمن فى موضع نصب يقول : جعلنا اكم فيها المعايش والعبيد والإما . .

تدجاء أنهم الوحوش والبهائم و ( مَن ) لا يفرد بها البهائم ولا ماسوى الناس. فإن يَكن ذلك على مارُوى قَنْرى أنهم أُدخل فيهم الماليك ، عَلَى أنا ملَـكناكم العبيد والإبل والغنم وما أشبه ذلك . فإزَ ذلك .

وقد يقال: إن (مَن) في موضع خنض يراد: جعانا لكم فيها معايش ولمن . وما أقلَّ مآرد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كُنِي عنه . وقد قال الشاعر (٢٠) :

تُعلَّق في مثل السوارى سُيُوفنا وما بينها والكَعْبِ غَوْط نفانف فرد الكعب عَلَى (بينها) وقال آخر: هلاً سألت بذى الجماجم عنهم وأبي نُعَيم ذى اللّواء المُحــرْق

<sup>(</sup>١) هي قراءة بن كثير .

<sup>(</sup>٢) هو مكين الدارمي كما في الحيوان . والسواري جم سارية وهي الأسطوا ة يريد أنهم طوال القامات. والغوط: المنتخلص من الأرض . والتفاغ جم نفت وهو الهواء بين الجباين .

فردٌ ( أبي نعيم ) على الهاء في ( عنهم ) .

وقوله: وَأَرْسَلْنَا الرَّيَاحَ لَوَاقِبَحَ [٢٧] وتقرأ ( الريح ) قرأها حمزة (١ . فمن قال الرِّبِحَ لواقِبِحَ ) فجمع اللواقِح والريخ واحدة لأن الريح في معنى جمع ؛ ألا ترى أَنك تقول: جاءت الريح من كل مكان، فقيل: لواقح لذلك . كا قبل: تركته في أرضٍ أغفال وسَبَاسب (١) ( قال (١) الفراء: أغفال: لاعلم فيها ) ومهارق (١) وثوب أخلاق. ومنه قول الشاعر:

وأمّا من قال (الرياح لواقح) فهو بَيِّن . ولكن يقال : إنما الريح مُلقِحة تُلْقيح الشجر . فكيف قيل : لواقح ؟ فني ذلك معنيان أحدها أن تجعل الريح هي التي تُلقَح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللَّقَاح، فيقال: ريح لاقح. كما يقال: ناقه لاقح . ويشهد على ذلك أنّه وصف ريح العذاب فقال: (عَلَيْهِمُ (١) الريح العقيم) فجعالها عقياً إذْ لم تَلْقَح . والوجه الآخر أن يكون وصفها باللَّقْح وإن كانت تُلقِح كما فيل : ليل نائم والنوم فيه ، وسر كاتم وكما قيل :

#### 

وقبله: فكائن معروف الديار بقادم فبراق غول فالرجام وشوم

قفوله : « أو مذهب » عطف على قوله : «وشوم» فقد شبه معروف الديار ني دقته بالوشوم أو بالمذهب أى لوح كتابة مطلى بالذهب عليه خط بارز أو مبرز ، وخط مختوم : غير واضح . وانظر الخصائص ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>١) وهي أيضاً قراءة خان .

<sup>(</sup>٢) جم سبسب . وهي الفازة أو الأرض البعيدة المستوية .

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ش .

<sup>(</sup>٤) جم مهرق . وهو هنا : الصحراء الملساء .

<sup>(</sup>٥) في اللسان (خلق) أن النواق ابن الراجز .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤١ سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت للسبد وصدره :

<sup>\*</sup>أ و مذهب جدد على ألواحه \*

فِعله مبروزا عَلَى غير () فعل ، أى إن ذلك من صفاته فجاز مفعول لمُفْعَل ، كما جاز فاعِل لمفعول إذ لم (٢) يردَّ البناء على الفعل .

وقوله : وَلَقَدْ عَنِيْنَا الْمُتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَأْخِرِينَ [٢٤].

وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلّون على الصفوف الأُوَل في الصّلاة ، فابتدرها الناس وأراد بعض السلمين أن يبيع داره النائية ليدنو من المسجد فيدرك الصف الأوّل ؛ فأنزل الله عز وجل - ( وَلَقَدْ عَلَمْنَا المُسْتَقَدِمِين مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَيْنَا المُسْتَأْخِرِين ) (٢٠ فإنّا نجزيهم عَلَى نيّاتهم فقَرَ الناسُ .

[ قوله : من صَلْصَال [٢٦] ] .

ويقال: إن الصلصال طين حُرّ خُلِط برمل فصار يصلصل كالفَخّار والمسْنون: المتغيّر والله أعلم أخذ من سنَنْت الحجر على الحجر ، والذي يخرج مما بينهما يقال له: السَّنين .

وقوله: مِنْ زَارِ السَّمُومِ [٧٧].

يقال: إنها نار دونها الحجاب. قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى حبّان عن رجل عن الحسن قال: خلق الله عزاً وجلاً ... الجان أبا الجن من نار الشموم وهي نار دونها الحجاب (وهذا الصوت الذي تسمعونه عند الصواعق من انعطاط (١٠) الحجاب) .

وقوله: فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ [٢٩] .

سجود تحيَّة وطاعة لا لربوبيَّة وهو مثل قوله في يوسف ( وَخَرُّو لَهُ سُجَّدا) (٥٠).

<sup>(</sup>١) ولو جاء على الفعل لقال : ﴿ مَبِرُ ۗ مِن أَبِرُهُ ۚ وَلَا يَقَالَ : بُرُهُ ٠

<sup>(</sup>٢) هذا الضبط من ١ ، وهو من الرد . ولو ضبط « يرد » من الإرادة كان له وجه .

<sup>(</sup>۲) ۱: « وإنا » .

<sup>(</sup>٤) سقط مابين القوسين في ش. والانعطاط: الانشقاق.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٠ سورة يوسف .

وقوله: إلاَّ عِبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [٤٠] ويقرأ (الْمُخْلِصِينَ) (١) فَمَن كسر اللام جعــل الفعل لهم كقوله تبارك وتعالى ( وأخْلَصُوا دِينَهُمْ )(٢) ومن فتح فالله أخاصهم كقوله: ( إنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ (٣) لِمَ كَفُوله تبارك وتعالى ( وقوله : هَذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِمٌ [٤١] .

يقول: مرجعهم إلى فأجازيهم . وهو كقوله تبارك وتعالى ( إِنَّ رَبُّك ( اللهِ عَالَى الفجر . في الفجر . فيجوز في مثله من الكلام أن تقول لمن أوعدته : طريقك على وأنا عَلَى طريقك : ألا ترى أنه قال ( إِنَّ رَبَّكَ لِبِالمرصَادِ ) فهذا كقولك : أنا عَلى طريقك . (وصِرَاطْ عَلَى ) أى هذا طريق على وطريقُك على قرأ بعضهم ( ) ( هَ ذَا صِرَاطْ عَلَى ) رَفْع يجعله نعتا للصراط ؛ كقولك : صراط مرتفع مستقيم .

وقوله : لَهَا سَبْعَةُ أَ بُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ [٤٤] يعنى : من الكفّار ( جُزْلا مَقْسُومٌ ) يقول : نصيب معروف . والسّبَعَة الأبوابِ أطبَاقٌ بعضها فوق بعض ٍ. فأسفلها الهاوية ، وأعلاهَا جهنّم .

وقـوله : أَبَشَرُ مُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الكِبَرُ [٤٥] لَوْ لَمْ يَكُن فِيهَا (على ) لكان صوابًا أيضًا . ومشـله (حَقيقٌ بِأَنْ لَا أَقُولَ ) ومثله في الكلام أتيتك أنك تعطى فلم أجدك تعطى ، تريد : أتيتك على أنك تعطى فلا أراك كذلك .

وقوله: (فَبِمَ 'تَبَشُّرُونَ ) النون منصوبة ؛ لأنه فعل لهم لم يذكر مفعول(٢). وهوجائز في الكلام.

 <sup>(</sup>١) كسر اللام لغير نافي وعاصم وحمزة والكسائن وأبن جعفر وخلف كما في الإتحاف .

<sup>(</sup>٢) اكَّية ١٤٦ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ سورة ص .

<sup>. 18 451 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هي قراءة يعقوب والحسن كما في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) الآية ه١٠ سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٧)كذا . والأولى : «مفعوله» أو سقط «له» والأصل : « له مفعول » .

وقد كَسر أهل (۱) المدينة يريدون أن يجعلوا النون مفعولا بها . وكأنهم شدّدوا النون فقالوا ( فَبَمَ تُنَبَشّرُ و نُ قَالُوا ) ثم خَفْفوها والنِّنيَّة على تثقيلها كقول عمرو بن معدى كرب :

رأت كَالْنُغَام يُعَـلُ مِشْكًا أيسوء الفالياتِ إذا فَلَيْنِي (") فأقسم لو جـ علتُ عَلَى أَنذُراً بطعنـةٍ فارس لقضيتُ دَيْنِي

وقد خَنَفْت العرب النون من أنّ الناصبة ثم أنفذوا لها نصبها ، وهي أشدَّ من ذا . قال الشاعر :

فلو أَنْكِ في يوم الرخاء سـألتني فراقَكِ لم أبخــل وأنت صديق

فما رُدَّ تزويج عَايــــه شهادة وما رُدَّ من بعد الحَرَار عَتِيقُ (٣)

وقال آخر (١) :

لقد علم الضَّيفُ والْمُرْمِلُونَ إِذَا اغْرَبُّ أَفْقُ وهَبَّت ثَمَالًا بِأَنْكُ الربيد، عُ وغيث مَرِيع وقدْماً هناك تكون الثَّمالًا

وقوله: وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُّلَاءِ مَقْطُوعٌ [٣٦] أَنَّ منتوحة عَلَى أَن تردّ عَلَى الأَمْم فَتَكُون فَي موضع نصب بوقوع القضاء عليها . وتكون نَصْبًا آخر بسقوط الخافض منها أى قضينا ذلك الأمر بهذا . وهي في قراءة عبد الله (وَقُلْنَا إِنّ دابِرَ ) فعلى هذا لو قرى ، بالكسر لكان وجها. وأما ( مُصْبِحِينَ ) إذا أصبحوا ، ومُشرقين إذا أشرقُوا . وذلك إذا شرقت الشمس . والدابر: الأصل . شرقت : طلعت ، وأشرقت : أضاءت .

<sup>(</sup>١) يرمد نانيا .

<sup>(</sup>۲) الهاء في (رأته) لشعره، الثنام منت له نور أبيض يشبه به الشيب. ويمل : يطيب شيئًا بعد شيء. وانظر سيبويه ١٥٤/٢ ، والخزانة ٢/٥٤٤ .

<sup>(</sup>٣) يخاطب أو أنه وقد سألته الطلاق . ويريد بيوم ارخاء ، مائبل إحكام عةد النكاح ؛ والحرار الحرقة والخاوس من الرق . وانظر الخزاة ٢/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أى شخص آخر وهو جنوب أخت عمرو ذى الـكتاب ترثيه . والمرملون 1 الذين نفدت أزوادهم ؛ ويقــال : أرمل ، واغبرار الأنق يكون في الشتاء لـكثرة الأمطار وهو زمن الجدب . والمربع الخصيب . والشمال الغياث . وانظر الحزانة ٢/٤٤ .

وقوله: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ إِلْمُتَوسِّمِينَ [٨٥]

يقال: للمتفكرين. ويقال للـاظرين المتفرسين.

قوله: الأبكة [٧٨] قرأها الأعش وعاصم والحسن البصرى: (الأبكة) بالهمز في كل القرآن. وقرأها أهل المدينة كذلك إلا في الشعراء وفي ص فإنهم جَعلوها بغير ألف ولام ولم يُجروها. ونرى \_ والله أعلم \_ أنها كتبت في هذين الموضعين على ترك الهمز فَسقطت الأيف لتحرك اللام. فينبغي أن تكون القريمين، والأبكة: فيها بالألف واللام لأنها موضع واحد في قول الفريمين، والأبكة: العَنْيَضة.

وقوله : وَإِنَّهُمَا لِبِهِمَا مِمُبِينٍ [٧٩] يقول : بطريق لهم يمرون عليها في أسفارهم . فجمل الطريق إماما لأنه 'يؤمّ ويتَّبع .

وقوله تَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ مُبُيُونًا آمِنِين [٨٢] أن تخرُّ عليهم . ويقال : آمنين للموت .

وقوله: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي [٨٧] يعنى فأنحة الكتاب وهي سبع آيات في قول أهل المدينة وأهل العراق. أهلُ المدينـة يعدون (١) (أنقمْتَ عَلَيهِمْ ) آية . حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدثني حِبَّان عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال : بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من الحمد . وكان حمزة يعُدّها آية وآتَيْنَاكَ ( التُرآنَ القظيم ).

وقوله : إنَّى أَنَا النَّذِيرِ الْمِبِينُ [٨٩] كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْقُتَسِمِينَ [٩٠] يقول : أنذرتكم ما أنزل بالمقتسِمين. واقتسِمون رجال من أهل مكَّة بعثهم أهل مكَّة على عِقَابِهَا (٢٠) أيَّام الحجّ فقالوا : إذا سألكم الناس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فقولوا : كاهن . وقالوا لبعضهم قولوا : ساحر ، ولبعضهم : يفرق

<sup>(</sup>١) أى لما لم يعدوا البسملة آية من الفاتحة عدوا أنعمت عليهم آية ويذلك كانت الآيات سبعاً ؟ أما من عد البسملة آية فلا يعد ( أنعنت عليهم ) آية .

<sup>(</sup>٢) العناب جمعقبة وهي المرق في الجيل أو الطريق فيه .

بين الإثنين ولبعضهم قولوا: مجنون ، فأنزل الله تبارك وتعالى بهم خِزْ ياً فماتوا أو خَسُةٌ منهم شرَّ مِيتة فستموا المقتسمين لأنهم اقتسموا طُرُق مكَّة .

وقوله: الذين َجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [٩٦] يقول: فَرَّقوه إِذْ جعلوه سِحراً وكذباً وأساطير الأولين. والعِضُونَ في كلام العرب: السحر بعينه. ويقال: عضَّوه أى فَرَّقوه كما تُعضَّى الشاة والجُزُور. وواحدة العِضِين عِضة رفعها عِضُون ونصبها وخفضها عضِين. ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها فيقول: عضينك و مررت بعضينك و سنينك وهي كثيرة في أسد وتمم . وعام . أنشدني بعض بني عام :

ذرانى من نَجُدِ فإن سِسنِينَه لعِبن بنا شِسيبا وشَيْبُننا أَمْرُدا متى نَنج حَبُواً من سنينٍ ملحَّةٍ أَنشَّر لأُخرى أُنْبَرِلُ الأعصم الفَرْدا(١) وأنشد في بعض بني أَسَد :

مثل المَقَالي ضُربت قُلينُها ﴿ (\*)

من الْقُلَة وهي العبة الصبيان ، وبعضهم :

\* إلى نُرِين الصُّفْر المَـلُويات \*(٢)

وو احد البُرِينِ بُرة . ومثل ذلك الثُّبين (\*) وعِزِين \* (\*) يجوز فيه ماجاز في العِضِين والسنين .

<sup>(</sup>۱) الشعر للصَّمة بن عبد الله الفشيرى كما في شواهد العيني في مبعث الإعراب ١٧٠/١ على هامش الحزانة. والأعصم من الظباء والوعول : ماني ذراعيه أو إحدامًا بياض وسائره أسود أو أحر . والعصم تسكن أعالى الجبال .

 <sup>(</sup>٣) المقالى جمع المقلى أو المقلاء ،والقلون جمع القاة. والقاة والمقلاء عودان يلمب بهما الصبيان .فالقلة خشبة قدر ذراع تنصب ؟ والمقلاء يضرب به القلة . وفي شفاء العليل في حرف الناف أنها كانت تسمى في أيام المؤلف عقلة .

<sup>(</sup>٣) البرون جم البرة وهي الحاتمة من صفر أو غيره تجعل في أنف البعير والصفر الحاس .

<sup>(</sup>٤) جمع ثبة وهي الجاعة والعصبة من الفرسان . وتجمع الثبة أيضاً على ثبات .

 <sup>(</sup>٥) العزون جم العزة وهي العصبة من الناس \*

و إنما جاز ذلك في همذا المنقوص الذي كان على ثلاثة أحرف فنقصت لامه ، فلم المجموه بالنون توهموا أنها الواو توهموا أنها الواو الله فنمول إذ تجاءت الواو وهي و او جماع ، فوقعت في موضع الناقص ، فتوهموا أنها الواو الأصلية وأن الحرف على فعول ؛ ألا ترى أنهم لا يقولون ذلك في الصالحين والمسلمين وما أشبهه . وكذلك قولهم الثبات واللغات ، و ربما (۱) عرّبوا التاء منها بالنصب والخفض وهي تاء جماع ينبغي أن تكون خنضا في النصب والخفض ، فيتوهمون أنها ها ، ، وأن الألف قباما من الفصل . وأنشدني بعضهم :

## إذا ما حَلَاهَا بِالْأَيَامِ تحسِرت أَبْبَاتًا عليهَا ذُلَّهَا واكتثابها (٢)

وقال أبو الجراح في كلامه: ما من قوم إلا وقد سمعنا لفاتهم ـ قال قال النراء: رجع أبو الجراح في كلامه عن قول لغاتهم ـ ولا يجوز ذلك في الصالحات والأخوات لأنها تامة لم يُنقص من واحدها شيء، وما كان من حرف نُتيص من أوّله مثل زِنة ولدة ودية فإنه لا يقاس على هذا لأن نقصه من أوّله لامن لامه فما كان منه مؤنّدًا أو مذكّرا فأجره على التام مثل الصالحين والصالحات تقول رأيت لداتك ولديك ولا تقل لدينك ولا لداتك إلا أن يغلط بها الشاعر فإنه ريا شبة الشيء بالشيء إذا خرج عن لفظه ، كا لم يُجر (٢) بعضهم أبو سمّان والنون من أصله من السمن الشبه بلفظ ربان وشبهه .

وقوله : فَاصْدَعْ بِمَا تُتَوْمَرُ [98] ولم يقل : بَمَا تُؤْمَر به \_ وَالله اعلم \_ أراد : فاصدع بالأمر . ولو كان مكان (ما) مَن أو ما مما يراد به البَهائم لأدخات بعدهَا الباء كما تقول : اذهب إلى من تؤمر به واركب ما تؤمر به ، ولكنه في المعنى بمنزلة المصدر ؛ ألا ترى أنك تقول : ما أحسن

<sup>(</sup>١) الأسوغ حذف الواو .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة لأبى ذؤيب الهزلى. والبيت فى الحديث عن مشتار العمل. يقول : إنه اجتلى النحل بالأبام وهو الدخان أى أبرزها وأظهرها حن دخن عليها ، وحينة: تجمعت وتحيزت عصا وفرة وهى ذايلة إذ أحمتأن المشتار غايبها وانظر ديوان الهذايين ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) أي يصرف وينون .

ما تنطاق لأنك تريد ؛ مَا أحسن انطلاقك ، وما أحسن ما تأمر إذا أُمَرتَ لأنك تريد مَا أحسن أمرك . ومثله قوله (١) (يَـأَبَتِ افْعَـلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ) كأنه قيل له : افعل الأمرالذي تؤمر . ولو أريد به إنسان أو غيره لجاز وإن لم يظهر الباء لأن العرب قد تقول : إني لآمرك وآمر بك وأكفرك وأكفر بك في معنى واحد . ومثله كثير ، منه قولهم ا

إذا قالت حَذَامِ فأنصتُوها فإنّ القولُ ما قالت حذامِ (\*) يريد : فانصتوا لها ، وقال الله تبارك وتعالى ( أَلاَ إِنَّ (\*) ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ) وهي في موضع ( يكفرون بالله ) و ( كفروا بربهم ) واصدع : أظهر دينك .

#### سورة النحل

ومن سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم. [قوله: سُبْحامَهُ وتعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ].

حدثنا محمد بن الجيم قال : حدّثنا الفواء قال حدّثنى عِمّاد بنالصّائت العُكْلِيّ عن سَعيد بن مسروق أبي سنيان عن الربيع بن خَيْثَم (1) أنه قوأ (سُبْحَانَهُ وتَمَالَى عَمَّا تُشْرِكُونَ) الأُولى والتي بعدها كلتاهما(1) بالتاء : وتقرأ بالياء . فمن قال بالتاء فكأنه خاطبهم ومن قرأ بالياء فكأنَّ القرآن نزَل على محمد صَلَّى الله عليه وسلم ثم قال (سُبْحانَهُ) بعجّبه من كفرهم وإشراكهم .

وقوله : يُنزَّلُ المَلائِكَةَ [٢] بالياء ، و (تَنزَّلُ المَلاثِكَةُ ) بالتاء (٢٠). وقراءة أصحاب عبد الله ( يُنزَّلُ الملائكة ) بالياء .

<sup>(</sup>١) اكية ١٠٢ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) سبق هذا البيت في ص ٢١٥ من الجزء الأولى .

<sup>(</sup>٣) ادّية ٦٨ سورة مود.

<sup>(</sup>٤) في ا : " خثيم ، بتقدم المثمثة على الياء . والنصويب من الخلاصة . وكانت وفاته سنة ١٤ هـ

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ردح عن يعقوب ۽ ووافقه الحسن .

وقوله: والأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ [٥] نصبت ( الأَنعَامَ ) بخلقها لنّا كانت في الأَنعَام واو . كذلك كلّ فعل عاد على اسم بِذ كره ، قبل الاسم واو أو فاء أو كلام يحتمل 'نقلة الفعل إلى ذلك الحرف الذي قبل الاسم ففيه وجهان: الرفع والنصب . أمّا النصب فأن تجعل الواو ظَرْفا للف ل . والرفع أن تجعل الواو ظرفاً للاسم الذي هي معه . ومثله ( وَالْقَمَرَ ( ) قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ ) ( والسَّمَاء بَنَيْنَاهَا ( ) بأَيْدٍ ) وهو كثير.

ومثله : (وكُلُّ إِنْسَانٍ (٣) أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةُ) ( وكُلِّ شيء (١) أَحْصَيْنَاهُ ).

والوجه في كلام العرب رفع كُلُ<sup>(٥)</sup> في هذين الحرفين ،كان في آخره راجع من الذكر أو لم يكن لأنه في مذهب ما مِن شيء إلاّ قد أحصيناه في إمّام مبين والله أعلم . سمعت العرب تُنشد:

مَا كُلُّ مَنْ يَظَنَّنِي أَنَا مُفْتِ وَلا كُلُّ مَا يَرُوْى عَلِيَّ أَقُول (٢٠) فلم يوقع على (كلَّ ) الآخرة (أنول) ولا على الأولى (مُفتب) وأنشدني بعضهم:

قَـد عَلِقَت أَمُّ الخِيَارِ تَدَّعِى عَلَى ذَنْبَا كُلُه لَمْ أَصْنِيعِ
وقرأُ عَلَى بِعَضُ العربِ بسورة يَس. ( وَكُلَّ شَيْء أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُجَبَن ) رفعًا قرأهًا

وأمَّا قُولُه : (وكُلُّ شَيْء (٧) قَعَـ لُوهُ فِي الزُّيرُ ) فلا يكون إلاَّ رفعاً ؛ لأن المعنى \_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ سورة يس .

<sup>(</sup>٢) اكرية ٤٧ سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) اكَّية ١٢ سورة يس واكَّية ٢٩ سورة النبأ .

<sup>(</sup>٥) أي لفظ كل في الآيدين الأخيرتين .

<sup>(</sup>٦) انظر ص١٤٠ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٥ سورة القسر .

كلُّ فعلهم فى الزبر مكتوب ، فهو مرفوع بنى وَ ( فعلوه ) صلة لشى ، ولو كانت ( فى ) صلة لفعلوه فى مثل هـذا من السكلام جاز رفع كل ونصبها ؛ كا نقول : وكل رجل ضربوه فى الدار ، فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت . وإن أردت : وكل من ضربوه هو فى الدار رفعت .

وقوله: (لَكُمُ فيها دِفْ يَه) وهو ما ينتفع به من أوبارها. وكتبت بغير همز لأن الهمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من الكتاب ، وذلك لخفاء الهمزة إذا سُكِت عليها ، فلمنا سكن ما قبلها ولم يقدروا عَلَى همزها في السكت كان سكوتهم كأنه على الفاء. وكذلك قوله: (يُخْرِجُ الخب،) و ( النَشْأَةَ ) () و ( مِلْ الأَرْضِ ) واعمل في الهمز بما وجدت في هذين الحرفين .

وإن كتبت الدِّف، في السكلام بوار في الرفع وياء في الخفض وألف في النصب كان صوابا . وذلك على ترك الهمز وَنقل إعراب الهمزة إلى الحرف الذي قبلها . من ذلك قول العرب . هؤلاء نَشُ و صِدْق ، فإذا طرَّحُوا الهمزة قالوا : هؤلاء نَشُو صِدْق ورأيت نَشَا صِدْق ومررت بِنَشِي صدق . وأجود من ذلك حذف الواو والألف والياء ؛ لأن قولهم : يَسَل أكثر من يَسَال ، ومَسَلة أكثر من مَسَالة وكذلك بين المَر وزوجه إذا تركت الهمزة .

والمنافع: حمامهم على ظهورها ، وأولادُها وألبانهما. والدف، : ما يابسون منها ، ويبتنون من أوبارها.

وقوله : حِينَ تُرْ يَحُونَ [٦] أى حين تريحون إبلكم : تردّونها بين الرعى ومباركها يقال لها الْمَرَاح . والسروح بالفداه (قال (٢) الفرّاء ) إذا سعت للرعى .

<sup>(</sup>١) كذا وقد يكون النشأ حتى تسكون الهزة بسكت عليها .

<sup>(</sup>٢) سقط مابين القوسين في ا .

وقوله: بِشِقِ الْأَنْفُسِ [٧] أكثر القُرّاء على كسر الشين ومعناها: إلا بجَهد الأنفس. وكأنه السّم وكأن الشّق فِعْل ؛ كمَا تُوهِم أن الكُرْه الاسم وأن الكَرْه الفعل. وقد قرأ به بعضهم (۱) ( إلاّ بِشَقِ الأَنْفُسِ) وقد يجوز في قوله: ( برْ حق الأنفس) أن تذهب إلى أن الجهد يَنقص من قوّة الرجُل و نَفْسه حتى يجعله قد ذهب بالنصف من قوّته ، فتكون الكسرة على أنه كالنصف والعرب تقول: خذ هذا الشّق الشّق الشّق الشّق الشّق الشّق الشّقة الشاة ويقال: المال بيني ويينك شَق الشعرة وشِق الشّعرة وها متقاربان ، فإذا قالوا شققت عَليك شَمَّا نصبوا ولم نسمع غيره .

وقوله: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجِمِيرَ [٨] تنصبها بالردّ عَلَى خَلَق. وإن شئت جعلته منصوباً على إضمار سَخَر: فيكون في جواز إضماره مثل قوله: (خَتَمَ (٢) اللهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى أَنُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى أَنْفِيهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى وَالبغالَ عَلَى دَلْكَ كَانْكُ قات : والآخر أن يتوهم أن الرفع في الأنهام قد كان يصلح فتردَها على ذلك كأنك قات : والأنهام خلقها ، والخيلُ والبغالُ على الرفع .

وقوله عزّ وجلّ: (لَقُرْ كَبُوهَا وَزِبِنَةً)، ننصبها: ونجعلها زينة على فعل مضمر، مثل وَحِفْظًا (٤) مِنْ كُلِّ شَيْطَان) أى جَعَلناها. ولو لم يكن في الزينة ولا في (وَحِفْظًا) واو لنصبتها بالفعل الذي قبالها لا بالإضمار. ومثله أعطيتك درهمًا ورغبة في الأجر، المعنى أعطيتكه رغبة. فلو ألقيت الواو لم تحتج إلى ضمير لأنه متّصل بالفعل الذي قبله.

وقوله: وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ [٩] يقال: هداية الطُّرُق. ويقال السبيل: الإسسارم ( وَمِنْهَا

<sup>(</sup>١) هو أبوجفر كما في الإتحاف وقد وافقه اليزيدي راوي أبي عمرو ، وخالف في هذا أبا عمرو .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) هو المفضل كما في البعر المحيط ١ / ٩ ؟ .

<sup>(</sup>٤) الكية ٩ سورة الصافات.

جَاءِ ۗ )، يقال : الجائر اليهودية والنصرانية . يدل على هذا أنَّه (١) القول قولُه ( وَلَوْ شَاءَ لَهَــَدَاكُمْ أَجْمَعِــينَ ) .

وقوله: تُسِيمُونَ [١٠] ترعون إباكم.

وقوله : مَوَاخِرَ فِيعِ [12] واحدها<sup>(۲)</sup> ماخِرة وهو صوت جَرَّى الفُلْكُ بالرياح ، وقد مَخَرت تُنْخَر وتمخَرُ .

وقوله : وَ بِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ [١٦] بقال : اَلْجِدْى والْفَرْقَدان .

وقوله: أَقَمَنْ يَتِخَانُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ [١٧] جعل ( مَن ) لغير الناس كَتَّا ميَّزه فجعله مع الخالقِ وصلح ، كَ قال : ( فَهِنْهُمْ " مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وحله فما أدرى مَن ذا مِن (١٠ دا م حيث جَعَهُما واحدها إنسان صلحت ( مَن ) فيهما جميعاً .

وقوله : أموّاتُ غَيْرُ أَحْيَـا ٢٦] رفعته بالاستئناف . وإن شئت ردد الى أنه خبر للذين فكأنه قال : والذين تدعونَ من دون الله أموّات . الأموات في غير هـذا الموضع أنها لا رُوح فيها يعنى الأصنام . ولوكانت نصباً على قولك يُخْلَقون أمواتاً على القطع (٥) وعلى وقوع الفِعل أي ويخلقون (٢) أمواتاً ليسوا بأحياء .

وقوله : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَ 'يَبْعَثُونَ ﴾ يقول : هي أموات فكئيف تشعر متى تُبعث ، يعني

<sup>(</sup>١) هذا بدل من قوله: « هذا » .

<sup>(</sup>۲) الأولى: « واحدتها » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٤ سورة النور .

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبرى : « ومن ذا » .

<sup>(0)</sup> كأنه يريد الحال .

<sup>(</sup>٦) كأن الأصل: لايخنفون أموانا ، وهذا بالبناء للفاعل وما قبله بالبناء للمفعول .

الأصنام. ويقال للكفار: وما يشعرون أيّان. وقرأ أبو عبد الرحمن الشَّمَلَى ( إيَّانَ 'يبْعَثُونَ ) بَكُسر أَلف ( إيَّان ) وهي لغة لسُّلَيم وقد سمعت بعض العرب يَقول: مَتَى إيوان (١) ذاك والـكلام أوّان ذلك.

وقوله: وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُقْقِينَ [٣٠] جَنَّاتُ عَدْنِ [٣١] .

ترفع الجنات لأنه اسم لنعم كما تقول: نعم الدار دارٌ تنزلها. وإن شئت جَعلت ( وَلَنهِ مُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) مكتفيًا بما قبله ، ثم تستأنف الجنات فيكون رفعها على الاستثناف. وإن شئت رفعتُها بما عَاد من ذكرها في ( يَدُخُلُونَهَا) .

وقوله: إنْ تَحْرِصْ عَلَى هَـدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ يُضِلَ [٣٨] قرآها أَصْحَاب (٢) عبد الله (يَهَدِّى) يريدون: يهندى مَنْ يُضِلَ . والعرب تقول للرجل: قد هَدَّى الرجل يريدون: اهندى . ومثله (أَمْ مَنْ لاَ يَهِدِّى) إلاَ أَنْ يُهْدَى) ، حدثنا (١) محمد قال : حد ثنا الفراء قال حدَّ ثنى الحسن بن عَيَاشُ أَخُو أَبِي بَكُر بن عَيَاشُ وقيس بن الربيع وغيرها عن الأعمش عن الشَّعبي عن عَلْقمة أنه قرأ (لا يَهْدِي مَنْ يُضِل ) كذلك .

وقرأها أهل الحجاز (لا يُهدُّنَى من يُضلُّ) وهو وجه جيّد لأنها في قراءة أبيّ (لا هادى لمنُ أضل الله) ومَنْ في الوجهين جميعاً في موضع رفع ومن قال (يَهدُنَى) كانت رَفعاً إذ لم يُسمَ فاعلماً ومن (٥) قال (لا يَهدُنِى) يريد: يَهتدى بكون الفعل لمنَّ .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول . وفى اللسان ( أون ) تقلا عن الكسائى ، وفيه (أين) تقلا عن الفراء : « لموان » وكأن ماهنا إن صح نشأ من إشباع كسرة الهمزة .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف كما في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) اكَية ٣٥ سورة يونس وهو يريد قراءة حزة والكمائي وخلف بفتح الياء ولمحكان الهاء وتخفيف الدال

ا سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٥)كذا والأولى حذف الواو .

وقوله : بَلَى وَعْداً عَلَيهِ حَقًا [٣٨] بلى ليبعثنَم وعداً عليه حَقًا . ولوكان رفعاً عَلَى قوله : بلَى ذلك وَعْد عليه حقٌّ كان صَوَاباً .

وقوله: إِنَّمَا قُولُنَا لَشَى؛ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فيكُونَ [٤٠] القول مرفوع بقوله: (أَنْ نَقُولَ ) كَا تقول: إنّما قُولُنا الحقّ. وأمّا قُولُه (فَيَكُونَ ) فَهِي منصوبة (١) بالردّ عَلَى نقول. ومثلها التي في يَس منصوبة ، وقد رَفعها أكثر القراء. وكان الكسائيّ يردّ الرفع في النحل ٩٤٠. وفي يس (٢) وهو جائز على أن تجعل (أَنْ تَقُولَ لَهُ ) كلاماً تامًا ثم تخبر بأنه سيكون ، كما تقول للرجل: إنّما يكفيه أن آمره ثم تقول: فيفعلُ بعد ذلك ما يؤمى.

وقوله: وَالَّذِينَ هَاجَزُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [٤١] ذُكِرَ أَنَهَا نزلت في عَمَّار وصُهَيب و بِلاَل ونظرائِهِم الذين عُذِّبوا بَمَكَة (كَنْبَوِّ نُنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً): نزول المدينة ، ولنحَلِّلَنَّ لَمُ الغنيمة . و ( الذين ) موضعها رفع .

وقوله: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً [٤٣] ثم قال: بِالبَيِّنَاتِ وَالرُّبُرِ [٤٤] بعد إِلاَّ وَصِلَةُ مَا قَبِلِ إِلاَّ لَا تَنْاخَر بعد إلاَّ . وذلك جَائِز عَلَى كلامين . فمن ذلك أن تقول: ما ضرب زيداً إلا أخوك أن تقول: ما ضرب إلا أخوك زيداً وما من بزيد إلا أخوك . ( فإن قات ما ضرب [ سقط في ا] إلا أخوك زيداً أو ما من إلا أخوك بزيد ) فإنه على كلامين تريد ما مَر إلا أخوك ثم تقول: مَر بزيد . ومثله قولُ الأعشى:

وليس مجيراً إن أني الحيَّ خائف ولا قائلاً إلا هو المتَمَ تَبِها (٢)

<sup>(</sup>١) النصب قراءة ابن عامر والكسائل .

<sup>(</sup>٢) في اكية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة له يهجو فيها عمرو بن المنذر ويعاتب بنى سعد بن قيس . ويذكر هذا فى وصف الغريب عن قومه وما يلاقيه من هوان وعجز ، فهو لايستطيع أن يجير خائفا ، وإذا قيل في الحجلس قول معيب نسب إليه ، والمتعيب من تعيبه عابه ونقصه ، وهو وصف للقول ، وانظر ديوانه نشر الدكتور كامل حسين ١١٣٠٠ .

وَ كَانَ عَلَى كُلَةً وَ احدة كَانَ خَطَأً ؛ لأَنَ المَّعَيَّبِ مِنْ صَلَةَ القَائِلِ فَأُخَّرِهِ وَنُوى كَالْمَيْنِ فَجَازِ ذَلَكَ . وقال الآخر :

أُنَّبُتُهُمُ عَذَّبُوا بالنار جارتهُمْ وهل يعذَّب إلاّ اللهُ بالنارِ (')
ورأيت الكسائي يجمل ( إلاّ ) مع الجحد والاستفهام بمنزلة غير فينصب ما أشبه هذا على كلة
واحدة ، واحتج بقول الشاعر (''):

فلم يَدْر إِلاّ اللهُ ما هيَّجت لَمَا أَهِمِلَةُ أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ ما هيَّجت لَمَا أَهِمِلَةُ أَنَا اللهُ اللهُ عَلَى كلامين . ولكنه حَسُن ولا حجَّة له في ذلك لأنّ (ما) في موضع أيّ (<sup>7)</sup> فلها فعل مضمر عَلَى كلامين . ولكنه حَسُن قوله ، يقول الله عز وجل ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَـةُ إِلاّ اللهُ لَفَسَدَتَا ) (<sup>4)</sup> فقال: لا أجد المعنى إلاّ لوكان فيهما آلهة غير الله لفسدتا ، واحتجَ بقول الشاعر (<sup>٥)</sup>:

أبنى لَبَيْنَ لَسُتمُ بيـــــد إلاّ يد ليست لها عضــــد فقال لوكان المعنى إلاَّ كان الـكالم فاسداً في هذا الأني لا أقدر في هذا البيت على إعادة خافض بضمير وقد ذهب ها هنا مذهباً .

وقوله : أَوْ رَأَخْذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ [٤٧] جاء التفسير بأنه التنقّص . والعرب تقول : تَحَوُّ فته بالحاء: تنقّصته من حَافاته . فهذا الذي سَمعت . وقد أتى التفسير بالخاء و ( هو<sup>(٢)</sup> معنى ) . ومثله ممّا قرى

<sup>(</sup>١) « جارتهم » كذا في ا ، ش . والمعروف في الرواية : « جارهم » .

 <sup>(</sup>۲) هو ذو الرمة . والأنآء جم نؤى، وهو سايخفر حولى البيت يمنع المطر ، والأهلة جم هلال ، وهو هنا مااستقوس واعوج منالأنآء ، والشام جم شامة وهي العلامة . وانظر الديوان ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٣) يريد أن (١٥) استمهامية كأى الاستفهامية وليست موصولة فهى ليست معمولة للفعل السابق لأن الاستفهام له الصدر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) هو أوس بن حجر . وانظر الكتاب ٢٦٢/١ ، وشرح المفصل ٢٠/٢ ، واللسان في (عبد ) .

<sup>(</sup>٦) في الطبري « هابمعني » .

بوجهين قوله ( إِنَّ (١) اَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ) و (سَبْغًا ) (٢) بالحا، والخا، والسَّبخ : السمة . وسَمعت العرب تقول : سَبِّخي صُوفك وهو شبيه بالندف ، والسَّبح نحو من ذلك ، وكل صواب بحمد الله .

وقوله: يَتَفَيَّأُ ظِلاَلَهُ [٤٨] الظُّلِّ يرجع على كلّ شيء من جوانبه ، فذلك تفيّؤه . ثم فَسَّر فقال : ( عَنِ النميْنِ وَالشَّمَائِلِ ) فوحّد النمين وجمع الشمائل . وكل ذلك جائز في العربيّة . قال الشاعر (٣) :

بِغِي الشَّامتين الصغر إن كان هدَّني رَزِيَّة شِــْبَلَىٰ عُفْدر في الضراغم ولم يقل: بأفواه الشَّامتين. وقال الآخر (١):

فباست بنى عَبْس وأَسْتَاه طَيِّ وباست بنى دُودان حَاشا بنى نَمْرِ فبع وَوَحَّد . وقال الآخر :

كلوا في نصف بطنكم تعيشوا فإنَّ زمانكم زَمَنْ خميص (٥) فإ، التوحيد لأن أكثر الكلام يواجَه به الواحد ، فيقال : خذ عن يمينك وعن شمالك لأن المكلّم واحد والمتكلّم كذلك ، فكأنه إذا وَحد ذهب إلى واحد من القوم ، وإذا جَمَع فهو الذي لا مسألة فيه . وكذلك قوله :

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة المزمل .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن يعبر وعكرمة وابن أبي عبلة كما في البحر المحيط ٣٩٣/٨ . وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٣) هو الفرزدق يرثى ابنين له . والمخدر : الأسد ، والضراغم جم ضرغموهو الأسد أيضاً . وانظر الديوان ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) هو جرير في هجاء عمرين لجأ التيمي ، والرواية في الديوان طبعة بيروث ٢٥٢ : « تدعوك تيم و تيم . . أراد بعض جلد الجواميس أنهم أسرى وفي أعناقهم أطواف من جلد الجواميس .

<sup>(</sup>ه) ورد ق أمالى ابن الشجرى ٢١١/١ و٣٨/٢ و ٣٤٣. وفيه: « تعفوا » في مكان « تعيشوا » .

## بنى عُقَيل ماذِهِ الخنافِيُ المالُ هَدْىُ والنساء طالق \* وجبل يأوى إليه السارق (١)

فقال: طالق لأن أكثر ما يجرى الاستحلاف بين الخصم والخصم، فجرى في الجمع عَلَى كثرة المُجرَى في الجمع عَلَى كثرة المُجرَى في الأصْل. ومثله ( بفيي الشامتين ) وأشباهه.

وقوله: وَللهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَةً [٤٩] فقال: ( مِن دابةً ) لأن (ما) وإن كانت قد تكون على مذهب ( الذي ) فإنها غير مؤقّنة ، وإذا أبهمت غير موقّتة أشبهت الجزاء ، والجزاء تدخل ( مِن ) فيا جاء من اسم بعده من النكرة ، فيقال: مَن ضربه من رجُل فاضربوه ، ولا تسقط من في هذا الوضع ، وهو كثير في كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تبارك وتعالى ( مَا أَصَابَكَ (٢) مِنْ حَسَنَةً فَهِنَ اللهِ ) وقال ( وَمَنْ (٣) يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحِاتِ مِنْ دَكُو أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ ) وقال ( أَوَ لم ( ) يَرَوْا إلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شيء ) ولم يقل في شيء منه بطرح ( مِنْ ) كراهِيّة أن تُشبه أن تكون حالا لنّ وَمَا ، فجعلوه بمِن ليدل على أنه تفسير لما ومَن لأنهما غير مؤقّتتين ، فكان دخول ( مِن ) فيا بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها بعدها تفسيراً لمُعناها ، وكان دخول ( مِن ) أنها علي ما لم يوقّت من من من وما ، فاذلك لم تُلقياً (٢) . ومثله قول الشاعر :

حاز لك الله ما آتاك من حَسَن وَحينًا يقضِ أمراً صَالحاً تكُن وقال آخر.

عُمْرًا حَمِيت ومَن يشناكَ من أحد يَلْق الهوان ويلق الذلّ والغِيَرا (٧)

<sup>(</sup>١) الخنافق جم خنفتيق وهي الداهية . وانظر الخصائص ٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٤ سورة النماء.

<sup>(</sup>٤) في ا . ش. ب: «قوله» والمناسب ما أثبت وهو متصل بما قبله .

<sup>(</sup>٥) اكرية ٨٤ سورة النجل .

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «تلفيا».

<sup>(</sup>٧) غير الدهر أحداثه وفي ب: «العبرا» ويظهر أنه تحريف.

فدل مجيء أحدها هنا على أنه لم يُرد أن يكون ما جاء من النكرات حالا للأسماء التي قبلها ، ودل على أنه مترجم (١) عن (٢) معنى من وما . ويمّا يدل أيضاً قول الله عدز وجـــل ودل على أنه مترجم ، من عن شيء فَهُو يُخلفه ) لأن الشيء لا يكون حاً لا ، ولكنه اسم مترجم ، وإنما ذكر ت هذا لأن العرب تقول : لله دَرَّه مِن رجل، ثم يُلقون (مِن) فيقولون لله دَرّه رجلا . فالرجل مترجم (لما (١٠) قبله ) وليس بحال ، إنما الحال التي تنتقل ؛ مثل القيام والقعود ، ولم ثرد لله دَرّه في حال رجوليته فقط ، ولو أردت ذلك لم تمدحه كل الدح ؛ لأنك إذا قات : لله دَرّك قائماً ، فإنما تمدحه في القيام وحده .

فإن قلت: فكم عن الله مؤقت فلم ألبل الموضع ؟ قلت مِن قِبَل أن الذى قبله مؤقت فلم ألبل أن يخرج بطرح من كالحال ، وكان في الجزاء غير موقت فكرهُوا أن تفسّر حال عن الله غير موقت فألزموها مِن . فإن قلت: ٥٥ ب قد قالت العرب : ما أثاني مِن أحد وما أتاني أحد فاستجازوا القاء من . قلت : جاز ذلك إذ لم يكن قبل أحد وما أتى مثله شيء يكون الأحد له حالا فلذلك قانوا: ما جاءني من رجل وما جاءني رجل .

وقوله: وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً [٥٢] معناه: دائماً. يقال: وَصَبَ يَصِبُ: دام. ويقال: خالصاً. وقوله: وَمَا بِكُمُ مِنْ نِعْمَةً فَمِنَ اللهِ [٥٣] (ما) في معنى جزاء ولها فعل مضمر، كأنك قلت: ما يكن بكم من نعمة فمن الله ؛ لأن الجزاء لا بد له من فعل مجزوم ، إن ظهر فهو جزم وإن لم يظهر فهو مضمر ؛ كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) ضبط في ا يفتح الجيم والظاهر كسرها .

<sup>. «</sup>JE»: 1(Y)

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ سورةسبأ .

<sup>(</sup>٤) سقط في ١ .

إِنِ الْعَقْلُ فِي أَمُوالنَا لَا نَضِق بِهِ ذِراعاً وإِنْ صِيراً فَنَعْرِفُ لِلصِيرِ (١)

أراد: إن يكن فأضمرها . ولو جعلت (ما بكم ) في معنى (الذي ) جاز وجعلت صلته (بكم ) و (ما ) حينئذ في موضع رفع بقوله ( فَمِنَ الله ) وأدخل الفاء كما قال تبارك و تعالى ( قُل و إنَّ (٢) المُوت الذي تَفِرُ ونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَاقِيكُم ) وكل اسم وصل ، مثل من وما والذي فقد يجوز (٣) دخول الفاء في خبره ؛ لأنه مضارع للجزاء والجزاء قد يجاب بالفاء . ولا يجوز أخوك فهو قائم ؛ لأنه اسم غير موصول وكذلك مالك لى . فإن قلت : مالك جاز أن تقول : فهو لى . وإن ألقيت الفاء فصواب . وما ورد عليك فقيسه على هذا . وكذلك النكرة الموصُولة . تقول : رجَل يقول الحق فهو أحب الي من قائل الباطل . وإلقاء الفاء أجود في كلّه من دخولها .

والجُوَّار (1): الصوت الشديد. والثور يَمَال له: قد جَاْرَ يَجُلُّار جُوْارا إِذَا ارتفع صَوته من جوع أو غيره بالجيم. وكذلك ( فَإِلَيهُ تَجُلُّأُرُونَ ) وقوله: وَيَجْعَلُونَ للهِ البَنَاتِ سُبْحًا لَهُ [٧٥] نَصْب (٥) لأنها مصدر، وفيها معنى من التعوّذ والتنزيه لله عز وجل . فكأنها بمنزلة قوله ( مَعَاذَ (١) اللهِ ) وبمنزلة ( غَفْرًانكَ (١) رَبَنَا ).

وقوله: ( لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ) (ما ) في موضع رفع ولوكانت نصبًا على: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون لكان ذلك صوابًا . وإنما اخترت لرفع لأن مثل ذا من الكلام يجعل مكان لهم لأنفسهم؟

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في أمالى ان الشجرى ۲۳٦/۲ ، وقال : «أراد» إن يكن العنَّى أى إنْ تبكن الديَّة ، وقوله : ( ولمن صبرا ) أى ولمن نصبر صبراً بمعنى تحبس حبساً » وقوله : «تحبس» بالبناء للمنعول ، وكا َّه يريد الحبسالةصاس ، وقوله : فنعرف الصبر أى تخض له ونقر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٣) ش: «يجاز».

<sup>(</sup>٤) أى فى قوله تعالى فى الآية ( فإليه تجأرون ) .

<sup>(</sup>ه) الحديث عن (سبحانه) .

<sup>(</sup>٦) في الآيتين ٧٩،٢٣ سبورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) في الآية ٥٨٨ سورة البقرة.

ألا ترى أنك تقول: قد جعلت كذا وكذا ، ولا تقول: قد جَعلت كذ وكل فعل أو خافض ذكرته من ممكنى عائد عليه مكنيًا فاجعل مخفوضه الثانى بالنفس فتقول أنت لنفسك لا لغيرك ، ثم تقول في المنصوب أنت قتلت نفسك وفي المرفوع أهلكتك نفسك ولا تقول أهلكتك في لا لغيرك ، ثم تقول في المنصوب أنت قتلت نفسك وفي المرفوع أهلكتك نفسك ولا تقول أهلكتك مكنى على وإنما أراد بإدخال النفس تفرقة ما بين نفس المتكلم وغيره . فإذا كان الفعل واقعاً من مكنى على مكنى سواه لم تُدخل النفس . تقول غلائمك أهلك مالك ثم تكنى عن الغلام والمال فتقول : هو أهلك نفسه وأنت تريد المال ، وقد تقوله العرب في ظننت وأخواتها مِن رأيت وعلمت وحسبت فيقولون : أظنني قائمًا ، ووجدتني صالحًا ؛ لنقصانهما وحاجتهما إلى خبر سوى الاسم . وربما اضطر الشاعر فقال : عدمتني وفقد تني فهو جائز ، وإن كان قايلا ؛ قال الشاعر صوح جران العود - :

لقد كان بى عن ضَرَّتين عدِمتنى وعمَّ ألاقي منها مَرَّحزَح هى الغُول والسعارة حَلْق منهما نُخَدَّشُ ما فوق التراقي مكدَّح (١)

وقوله : ظَلَّ وجهه مُسْوَدًا [٥٨] ولوكان (ظلَّ وجههُ مُسُودٌ) لكان صوابًا تجعل الظَّلُول للرجل وبكون (٢) الوجه ومسودٌ في موضع نصب كما قال ( وَيَوْمَ (٣) القِياَمَةِ تَرَى الذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) والظَّلُول إذا قلت [٩٦] (مُسْوَدًّا) للوجه .

وقوله : أَ يُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ [٥٩] الْمُونَ فَي لَغَةَ قَرِيشَ : الْمُوانَ وَبَعْضَ بَنِي تَمْيَمُ يَجْعَلُ الْمُونَ مَصَدَراً للشيءَ الميّن. قال الكسائيّة : سممت العرب تقول: إن كنت لقليل هُونَ المؤونة مُذُ اليوم. وقال : سمعت

<sup>(</sup>۱) فى ش ، ر « قد يكون » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ سورة الزمر .

الهوان في مثل هـ ذا المعنى من بنى (1) إنسان قال قال (7) لبعير له ما به بأس غير هوانه ، يقول : إنه هين خفيف الثمن . فإذا قالت العرب : أقبل فلان يمشى على هَوْنه لم يقولوه إلا بفتح الهاء ، كقوله ( يَمْشُونَ (7) عَلَى الأرْضِ هَوْناً ) وهى السكينة والوقار . حدثنا محدقال حدثنا الفراء قال حدثنى شريك عن جابر عن عِكْرَمة ومجاهد في قوله ( يَمْشُونَ عَلَى الأَرْض هَوْنا ) قالا : بالسكينة والوقار ، وقوله : ( أَمُيْسِكُهُ عَلَى خُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ ) يقول : لا يدرى أيُّهما ينعل : أيمسكه أم يدسّه في التراب ، يقول : يدفنها أم يصبر عليها وعَلَى مكروهها وهي الموءودة ، وهو مَثَل ضربه الله تبارك وتعالى :

ثم فسَّر الْمَثَلُ فى قوله : لِلَّذِينَ لَا 'يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِ ﴿ ٢٠} ولو كان (مَثَلَ السَّرِ ﴿ ) نَصِباً لِجَازَ ، فيكون فى المعنى على قولك : ضَرَب للذين لايؤمنون مثلَ السوء ، كما كان فى قراءة أَبَى السَّالِ السَّوِ ، مَثَلاً كَانِ فَى قراءة أَبَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وقوله: وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الكَذِبَ أَنَّ كُلِّمُ الحُسْنَى[ ٢٣] أَنَّ في موضع نصب لأنه عبارة عن الكذب. ولو قيل (٥): (وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكُذُبُ) تجعل الكذب من صفة الألسنة واحدها كَذُوبٌ وكُذُب، مثل رَسُول ورُسُل. ومثله قوله (وَلَانَقُولُوا(١) لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكُذُبُ)، وبعضهم يخفض (الكذب، مثل رَسُول ورُسُل. ومثله قوله (وَلَانَقُولُوا لا إِمَا ) لأنه عبارة عن (ما) والنصب وبعضهم يخفض (الكذب) يجعله مخفُوضاً باللام التي في قوله (لِمَا) لأنه عبارة عن (ما) والنصب فيه وجه الكلام، وبه قرأت القوام . ومعناه: ولا تقولوا لوصْفها الكذب.

وقوله ( وَأَنَّهُمْ مُمْرَطُونَ ) يقول: مَنْستيون في النار . والعرب تقول: أفرطت منهم ناساً أي

<sup>(</sup>١) كذا و(إنسان) على هذا أبوقبيلة ولم أقف عليه . وقد يكون «في» أى فم .

<sup>(</sup>٧) كذا بتكرر (قال) وكائن (قال) الأولى فاعلها الفراء و (قال) الثانية فاعلها العربي .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٣ سورة الفرقان .

 <sup>(</sup>٤) الآية في قراءة الناس غير أبي: « ومثل كلمة خبيثة » في الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) جواب لو محذوف أى لجاز . ومى قراءة معاذ بن جبل وبعض أهل الشام كما في البحر ٥/٦٠٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٦ سورة النحل . وجاءت قراءة الكذب جمع الكذوب عن معاذ وابن أبي عبلة وبعض أهل الشام كما في البحر ٥/٥٤٠

خَلَفَتْهِم ونسِيتُهِم. وتقرأ (١) (وَأَنَهُمْ مُفْرِطُونَ) بَكْسَر الراء ،كانوا مُفْرِطين في سوء العمل لأنفسهم في الذنوب. وتقرأ (٢) (مُفَرِّطُونُنَ) كقوله (ياحَسْرَتَا (٢) عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله) يتمول: في الذنوب. وضيَّعت.

وقوله: نُسْقِيَكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ [٦٦] العرب تقول لكل مَاكان من بطون الأنعام ومن السَّماء أو نهر يجرى لقوم: أَسْقَيت. فإذا سقَاك الرَّجل ماء لشَفَتك قالوا: سقّاه. ولم يقولوا: أَسْقَاه ؛ كا قال الله عَز وجَل ( وَسَقَاهُمْ ( \* ) رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ) وقال (وَالّذِي ( \* ) هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ) وربما قالوا لما في بطون الأنعام ولماء السّماء ستى وأسْقى ، كا قال لَبيد:

سَقَى قومى بنى تَجْد وأستى أُنْمَيرَا والقبائلَ من هلال (٢) رَعُوه مُربِعاً وتصَـــتِفوه بلا وَ بَالْ شَمَى ولا وَبَالِ وقد اختلف القُراء فقرأ بعضهم (() (نَسْقِيكم) وبعضهم (انسْقِيكم).

وَأَمَّا تُولُهُ ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ ولم يقل بطونها فإنه قيل — والله أعلم — إن النَّعَمَ والأنعام شيء واحد، وها جمعان، فرجع التذكير إلى معنى النَّعَم إذ كان يؤدى عن الأنعام أنشدني بعضهم:

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي جعفر .

<sup>(</sup>٣) اكرية ٦ ٥ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) اكية ٢١ سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٩ سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٦) بحد : أم كلب وكلاب ابني ربيعة بن عاص بن صعصعة . واغلر الخصائص ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم ويعتوب . وقراءة الباقين بضم النون .

<sup>(</sup>٨) أنظر ص١٢٩ منالجزء الأول .

فرجع إلى اللبن لأن اللبن والألبان يكون في معنى واحد . وقال الكسائى ( نُسْتِيكم مِمَّا بُطُونِهِ ) : بطون ما ذكرناه ، وهو صواب ، أنشدنى بعضهم :

\* مثل الفراخ نَتَفَتْ حواصلة (١) \*

وقال الآخر:

كذاك ابنة الأعيار خانى بسالة الــــرجال وأعال الرجال أفاعره (٢) ولم يتمل أقاعره . أصلال (٢) الرجال : الأقوياء منهم .

وقوله ( سَأَنِفًا للنَّارِبِينَ ) يقول : لا يَشرَق باللبن ولا يُنَصَّ به .

وقوله يَتَّ خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا [٦٧] هي الحمر تبل أن تُحَرَّم . والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشهَهما .

وقوله : وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَي النُّحْلِ [٦٨] أَلْهُمَهَا وَلَمْ يَأْتُهَا رسول .

وتوله : ( أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلجِبَالِ بْيُو تَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِّمَا يَوْرِ شُونَ ) وهي سقوف البيوت.

وقوله: ( ذُلُلاً ) [79] نعت للسبل. يقال: سبيل ذَلُول وذُلُل للجمع ويقال: إن الذُلُل نعت للنحل أى ذُللًت لأن يخرج الشراب من بطونها.

وقوله (شِفاً؛ للناسِ) يعنى العسل دوا. ويقال (فِيهِ شِفاً؛ للناسِ) يراد بالهاء القرآن ، فيه بيان الحلال والحرام :

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٣٠ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) الأعيار جمع العير ومن معانيه السيد والملك ، وكائن هذا هو المراد هنا. وقوله : «كذاك» في اللسان (قصر): «إليك» وأفاصره جمع الأقصر . يقول لها ، لاتعيبني بالقصر فإن أصلال الرجال ودهاتهم أقاصرهم . وانظر ص ١٢٩ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) هو جم صل ، وهو في الأصل الحية .

وقوله: لِكُيْلاً يَنْلُمُ [٧٠].

يقول: كيمالا يعقل من بعد عقله الأوّل (شَيْئًا) وقوله: فَمَا الَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (٧١) فهذا مثل ضَرب الله للذين قالوا: إن عيسى ابنه تعالى الله عَمَا يقول الظالمون علوّا كبيراً ، فقال: أنتم لانشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونون (١) سواء فيه ، فكين جعلتم عبده شريكاً لَهُ تبارك وتعالى .

وقوله: وحَفَدَةً [٧٧]: والحَفَدة الأختان (٢)، وقالوا الأعوان. ولو قِيل: الحَفَد: كان صَوابًا؛ لأن واحدهم حَافد فيكون بمنزلة الغائب والفَيَب والقاعد والقَعَد.

وقوله: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِن السمواتِ والأَرْضِ شَيْئاً [٧٧] نصبت (شيئاً) بوقوع الرزق عليه ، كما قال تبارك وتعالى (أَلَمْ نَجْعَلَ (") الأَرْضَ كِفاتاً أَحْياء وَالأَمْوَات . وَمَثْلُهُ (أَوْ إِطْعَامُ (هُ) فِي يَوْمُ ذِي أَحْياء وَالأَمْوَات . وَمَثْلُهُ (أَوْ إِطْعَامُ (هُ) فِي يَوْمُ ذِي أَحْياء وَالأَمْوَات . وَمَثْلُهُ (أَوْ إِطْعَامُ (هُ) فِي يَوْمُ ذِي مَدْفَيَة وَثِياً ) وَلُو كَانَ الرزق مِع الشيء لجاز خفضه : لا يَتَلَكُ لهم رزق شيء من السموات . ومثله قراءة من قرأ ( فَجَزَ الوَ ( ) مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) .

وقوله : ( وَلَا يَسْتَطِيمُونَ ) وقال فى أُوَّل الـكالام ( يَمْلِكُ ) وذلك أن ( ما ) فى مذهب جَمْع لآله تهم التى يعبدون ، فوُّحِّد ( يَمَلك ) على لفظ ( ما ) وتوحيدها ، وُجِمِع فى ( يستطيعون ) على المعنى . ومثله قوله ( وَمِنْهُمْ (٧) مَنْ يَسْتَمِسُعُ إِلَيْكَ ) وفى موضع آخر ( وَمِنْهُمْ (٨) مَنْ يَسْتَمِعُون إليك )

<sup>(</sup>١) في الطبري : «فتكونوا» بالنصب في جواب النفي ، وقد جاء الرفع هذا على الاستثناف .

 <sup>(</sup>۲) في الطبرى عن بعضهم: «هم الأختان أختان الرجل على بنانه » وفيه عن بعضهم: « هم الأصهار » فالأختان على هذا: أزواج البنات. وفي القاموس أن الختن الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٦،٢٥ سورة المراسلات.

<sup>(</sup>٤) أي تضم و تجمع ·

<sup>(</sup>٥) اكيتان ١٥،١٤ سورة البلد.

 <sup>(</sup>٦) الآية ه ٩ سورة المائدة، وهو يريد الشراءة بإضافة (جزاء) إلى (مثل) وهي قراءةغير عاصم و حزة والكسائل
 ويعقوب وخلفكما في الإنحاف .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٥ سورة الأنعام، والآية ١٦ سورة عمد.

<sup>(</sup>A) الآية ۲٤ سورة يونس .

و مثله ( وَمَنْ (١) يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِماً ) و ( يَعملُ صَالِماً ) فمن ذكره رَدِّ آخره على أؤله (٢) ، ومن أنَّث ذهب إلى أز، ( مَن ) في موضع تأنيث ، فذهب إلى تأنيثها . وأنشدنا بعضُ العرب :

هَيَا أُمَّ عَرُو مَن يَكُن عُقْرَ دارِه جِوَالِه عَدِيّ يَأْكُلِ الحَشْرات (٢) ويسودٌ من لفح السموم جَبينُهُ ويَعْرَ وإن كانوا ذوى مَنكُرات (١)

فرجع فى (كانوا) إلى معنى الجمع وفى قراءة عبد الله — فيما أعلم — ( ومينْكُمُ (٥) من يكون شُيُوخًا ) ولم يقل ( شَيْخًا ) وقد قال الفرزدق :

تَعَشَّ فَإِلَ وَاثْقَتَنَى لَا تَخُونُنَى نَكُنَ مثل مَن يَاذَب بِصطحبان وأنت امرؤ يا ذَب والغدرُ كنتما أُخَيَّيْنِ كانا أُرضِ عا بِلِبان (٢)

فثنَّى ( يصطحبان ) وهو فعل لمَنْ لأنه نواه ونفسَه .

وقوله : ضَرَب اللهُ مَثَلًا عَبَدًا مَمْلُوكاً [vo] ضَرَب مَثَلا للصنم الذي يعبدون أنه لايقدر على شيء، (وهُوَ كَلُّ على مولاه) أى يحمله ، فقال : • ل يستوى هذا الصنم (وَمَنْ يَأْمُرُ بالعَدْلِ) فقال: لا تُسؤُوا بين الصنم وبين الله تبارك و تعالى .

وقوله : وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الانْعَامِ [٨٠] يعنى الفَساطيط<sup>(٧)</sup> للسفر ، وبيوتَ العرب التي

<sup>(</sup>١) اكاية ٣١ سورة الأحزاب . وقراءة الياء لحزة والـكسائل وخلف ، وقراءة التاء لغيرهم

<sup>(</sup>٢) هو النذكير في (يقنت).

 <sup>(</sup>٣) عقر الدار أصابها ، ويفسر بمحلة القوم ، وقوله : « جواء عدى » فني ش : « حوى » والجواء الواسع من
 الأودية ، وهو أيضاً موضع بالصان في تجدكا في معجم البلدان ، والحوى من معانيه الحون الصغير .

 <sup>(</sup>٤) « نكرات ■ جمع نكرة - بالتحريك -- وهو اسم من الإنكار ، يراد به استنكار ما لايوافقهم وذلك من
 معات القدرة والحفيظة .

<sup>(</sup>٥) كائن ذلك بدل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْكُمْ مِنْ يُرِدُ إِلَى أَرِدُلُ الْعَمْرُ ۗ فِي الَّذِيْنِ ٧٠ سورة النَّحَلُّ، ٥ سورة الحج .

 <sup>(</sup>٦) كان الفرزدق طرقه في سفره ذئب أن في إليه كتف شاة مشوية وذكر ذلك في هذه القصيدة ، واللبان الرضاع .
 واظر الديوان ٨٧٠ ، وأمالى ابن الشجرى ٣١١/٢

<sup>(</sup>٧) جمع الفسطاط ؛ وهو بيت من الشعر .

من الصوف والشعر. والظن يثقّل في القراءة ويخفّف (١) ؛ لأن ثانيه عين ، والعرب تفعل ذلا، عاكان ثانيه أحد الستة (٢) الأحرف مثل الشمر والبحر والنهر. أنشدني بعض العرب :

له نَقَل لا تَطَّيِي الكلبَ ريحُها وإن وُضِعت بين المجالس شُمَّت (٢)

وقوله (أَثَاثًا ومَتَاعًا ) المتاع إلى حين يقول يَكتفون بأصوافها إلى أن يَموتوا . ويقال إلى الحين بعد الحين .

وقوله: سَرَابِيل تقيكم الحرَّ [٨١] .

ولم يقل: البرد، وهي تتى الحرّ والبرد، فترك لأن معناه معلوم — والله أعلم — كقول الشاعر: وما أدْرِي إذا يَمَّت وجهاً أريد الخير أيُّهما يايني

يريد أى الخير والشر يليني لأنه إذا أراد الخير فيو يتقى الشرّ وقوله ( لَقَلَّكُمُ ۚ تُسْلِيُونَ ) وبلغنا عن ابن عباس أنه قرأ ( لقلكم تَسْلَمُونَ ) من الجراحات .

وقوله: يَمْرِفُونَ نِمْمَةَ اللهِ [٨٣] يعنى الـكنارَ إذا تيل لهم ، مَن رزقكم ؟ قالوا: الله ،ثم يقولون: بشفاعة آلهتنا فُيشركون فذلك إنكارهم ( نعمة ( ) الله ) .

[ قوله ] : فَأَلْقُو ا إِلِيهُمُ القَوْلَ [٨٦] آلهتهم رَدَّت عليهم قولهم ( إِنْكُمُ ۖ لَكَاذِبُونَ ) أَى لَمْ نَدْعُكُم إِلَى عبادتنا .

وقوله : وَلاَ تَكُونُوا كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدْ قَوَّةٍ [٩٣] : من بعد إبرام . كانت تغزل

<sup>(</sup>١) التخفف أي إسكان العين لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائل وخلف. والتثنيل أي فتح العين للباقين .

<sup>(</sup>٢) يريد أحرف الحاق . وهبي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والحاء .

 <sup>(</sup>٣) من تصيدة لكثير في رناء عبد العزيز بن مروان. و « تطبى» : تدعو وتستمبل يريد أن اهله من جلد مدبوغ
 فلا يقبل عليها الكلب . يصفه برقة اهله وطيب ريحها . واظر الخصائص ٩/٣

<sup>(</sup> t) 1: « lasts »

الغَزْل من الصوف فتُبرمه ثم تأمر جارية لها بنقضه . ويقال : إنها رَيْطة ) تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ ۚ دَخَلاً بَيْنَكُمُ ۚ ) يقول : دَغَلا وخديعة .

قوله (أَنْ تَكُونَ أُمَّةُ هِي أَرْبِي مِن أُمَّةٍ) يقول: هي أكثر، ومعناه لا تغدروا بقوم لقاتهم وكثرتكم أو قاتدكم وكثرتهم، وقد غررتموهم بالأيمان فسكنوا إليها ٩٧ ب. وموضع (أدْنيَ) نصب. وإن شئت رفعت ؛ كا تقول: ما أظن رجلاً يكون هو أفضل منك وأفضل منك، النصب عَلَى العِمَاد ()، والرفع عَلَى أن تَجعل (هو) اسماً. ومثله قول الله عز وجَل ( تَجِدُوهُ () عِنْدَ اللهِ هُو خَيراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ) نصب، ولو كان رفعا كان صَواباً.

وقوله : وَإِذَا بَدُّلُمَا آيَةً مَكَانَ آيَةً مَكَانَ آيَةً اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىهُ وَلَمْ اللهُ عَلَىهُ وَلَمْ وَالْقُرْآنَ عَرِيْنَ .

وقوله (٤): قَائُقُوا إِلَيْهِمُ القَوْلَ إِنَكُم كَاذِبُونَ [٨٦] فكسرت (٥) لأنها من صلة القول. ومن فتحها لو لم تكن فيها لام في قوله لكاذبون جعالها تفسيراً للقول: ألقو إليهم أنكم كاذبون فيكون نصباً لو لم يكن فيها لام ؛ كما تقول: ألقيت إليك أنك كاذب. ولا يجوز إلا الكسر عند دخول اللام، فتقول: ألقيت إليك إنك لكذب.

وقوله : ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا [١١٠] يقول : عُذَّبُوا . نزلت في عَمَّار

<sup>(</sup>١) هو ضمير الفصل عند البصريان

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ سورة المزمل

<sup>(\*)</sup> كذا . وكائن الأصل: « بمكان » أي بوجود آية أنين منها . فستطل الباء ق « بمكان » من الباسخ .

<sup>(</sup>٤) سبق كلام على هذه الآية

<sup>(</sup>٥) أي (إنكم)

وقوله : قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطَمَئِنَّةً [١١٢] يعنى مكَّة أنها كانت لا 'يغار عليها كما تفعل العرب : كانوا يتغاورون ( مُطْمَئِنَّةً ) : لا تنتقل كما تنتجع العرب الخِصْب بالنَّقْلة .

وقوله ( مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ) : من كل تاحية ( فَكَفَرَتْ ) ثم قال ( بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون ) ومثله في القرآن كثير . منه قوله ( فَجَاءَهَا ( بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوُهُمْ قائلُونَ ) ولم يقل : قائلة . فإذا قال (قائلون ) في القرآن كثير . منه قوله ( فَجَاءَهَا ( بَأَلُهُ ) فإنما يعنى أهامًا ، وقوله ( فَاسَنْبناَهَا ( ) حِسَابًا شَدِيدًا وعَدّ بْنَاهَا عَمْدَ اللهِ عَنْ أهامًا ، وقوله ( فَاسَنْبناَهَا ( ) حَسَابًا شَدِيدًا وعَدّ بْنَاهَا عَمْدَ اللهِ ) .

وقوله ( لِبَاسَ ٱلجوعِ والخَوْفِ) ابتُلوا بالجوع سبع سنين حتى أكلوا العظام الحرقة والجِيَف. والخوف بُعُوث رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسراياه . ثم إن النبي صلّى الله عليه وسلم رَقَّ لهم فحمل إليهم الطعام وهم مشركون . قال الله عز وجل لهم ، كُلُوا ( وَاشْكُرُوا(٤٠٠) .

وقوله : لِلَّذِينَ عَلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ [١١٩] كُلُّ من عمل سوءا فهو جَاهل إِذَا عمله . وقوله : أُمَّةً قَانِتًا [١٢٠] : مَعْلَمًا للخير .

وقوله: إنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ [١٣٤] أَتَى موسى أَصِحابِه فقال : تفرَّغوا لله يوم الجمعة فلا تعلموا فيه شيئاً ، فقالوا ؛ لا ، بل يوم السبت ، فرغ الله فيه من خَلْق السموات والأرض ، فشُدّد عليهم فيه . وأتّى عيسى النصارى بالجمعة أيضاً فقالوا : لا يكون عيدهم بعد عيدنا فصاروا إلى الأحَد . فذلك اختلافهم وتقرأ ( إنما جَعَل ١٩٨ السبت نصباً ، أى جعل الله تبارك و تعالى .

<sup>(</sup>١) يويد تفسير الضمير في « بعدها »

<sup>(</sup>٢) الآية ١ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩،٨ سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في الآية ١١٤

<sup>(</sup>٥) هي قراءة الحسن والطوعي .

وقوله : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ فِي [١٣٦] ( نزلت في حزة (١) ) الله المشركون بحمزة يوم أُحُد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأمثكن بسبعين شيخًا من قريش فأنزل الله عز وجل ( وإنْ عاقَبْتُمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) ثم أمره بالصبر فقال ( و لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ثم أمره بالصبر عزمًا فقال :

وأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ [١٢٧].

وقوله ( وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا كَمْ كُرُونَ ) فالضَّيق مَاضَق عنه صدرك ، والضَّيق ما يكون في الذي يتسع ؛ مثل الدار وَالثوب وأشباه ذلك وإذا رأيت الضَّيْق وقع في موقع الضَّيق كان على وجهين : أحدها أن يكون جماً واحدته ضَيْقة كما قال (٣) :

## \* كُشَّف الضَّيْقة عَنَا وَفَسَحُ \*

والوجه الآخر أن يراد به شيء ضَيِّق فيكون مخنفاً ، وأصله التشديد مثل هَيْن وكَيْن تريد هيِّن كَيْن .

### سورة بني اسرائيل

ومن سورة بني إِسرائيل: بسم الله الرحمن الرّحيم.

قوله: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الخُرَامِ. الحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِد ، يعني مَـكَة وَحَرَمَها ( إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ): بيت النَّذِيس ( الَّذِي بَارَ كُنَا حَوْلَهُ ) بالثمار والأنهار .

وقوله: ( لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا ) يعنى النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أسرى به لُيريه تلك الليلة العجائب. وأُرِى الأَنبياء حتى وصفهم لأهل مكَّة ، فقالوا : فإنّ لنا إبلا في طريق الشأم فأخبرنا

<sup>(</sup>١) هذه الجلة في ١، ش ، ب بعد « يوم أحد « والمناسب وضعها حيث وضعت

<sup>(</sup>٢) هو الأعشى . وصدره : \* فلتن ربك من رحمته \*

بأمرها ، فأخبرهم بآيات وعلامات ، فقالوا : متى تقدّمُ ؟ فقال : يوم كذا مع طلوع الشمس يقدُمها جمل أورق . فقالوا : هذه علامات نعرف بها صدقه من كذبه . فغدَوا من وراء العقبة يستقبلونها ، فقال قائل : هذه والله السمسُ قد شَرَقت ولم تأت . وقال آخر : هذه والله العيبر يقدُمها جمل أورق كما قال محمد صلى الله عليه وسلم . ثم لم يؤمنوا .

وقوله: أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً [٢] يقال: رَبًّا ، ويقال: كافيًا.

وقوله: ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَاً [٣] منصوبة على النـــداء ناداهم: ياذُرَّيَّة مَنْ حملنا مع نوح، يعنى في أصلاب الرجال وأرحام النساء عَن لم يُخلَق.

وقوله: وَقَضَّيْنَا إِلَى آنِي إِسْرَائِيلَ [٤] .

أعلمناهم أنهم سيفسدون مَرَّ تَيْن .

وقوله : ( فإذا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَ ) يَقُول : عقوبة أُولى المُرْتَيْن ، وهو أُول الفسادين ( بعثنا عَلَيْكُم (١) عِبَاداً لنا ) يعنى بُخْتَنَصَّر فَسَبَى وقَتَل .

وقوله : ( فَجَاسُوا خِلَال الديار ) يعنى : قتلوكم بين بيوتكم ( فجاسُوا ) فى مَعْنى أخذوا وحاسوا أيضاً بالحاء فى ذلك المعنى .

وقوله : ثُمَّ رَدَدُ نَا لَـكُمُ الـكُرَّة عَلَيْهِمْ [٦] يعنى على بخْتَنَصَّر جَاء رجل بعثه الله عزّ وجلّ على بُخْتَنَصَّر فقتله وأعاد اللهُ إليهم مُلكهم وأمْرهم ، فعاشوا ، ثم أفسدُ وا وهو آخِر الفسادَين .

وقوله: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة لِيَسُوءَ وجوهَـكُمْ [٧] يقول القائل: أين جواب ( إِذَا )؟ ففيه وجهان. يقال: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسُوءَ اللهُ وجوهكم (٢) لمن قرأ بالياء. وقد يكون

<sup>&</sup>quot; prile # : 1 (1)

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عامر وأبي بكر وحمزه وخلف ، كما في الإتحاف .

ليسو، العذابُ وجوهكم. وقرأها أبَى بن كعب ١٩٩٠ (لِذَسُوءَنْ وُجُوهَكُمْ) بالتخفيف بعنى النون. ولو جعلتها مفتوحة اللام كانت جَوَاباً لإذا بلا ضمير فعل . تقول إذا أتيتنى لأسُوءَنَكَ ويكون دخول الواو فيا بعد (لنسوءن) بمنزلة قوله (وَكَذَلِكَ نُرِى (١) إبراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ والأَرض ولي كُونَ من) نُرِيه (١) الملكوت، كذلك الواو في (وليَدْخُلُوا) نضمر لها فعلا (١) بعدها، وقد وَليَكُونَ من) نُرِيه (١) الملكوت، كذلك الواو في (وليَدْخُلُوا) نضمر لها فعلا (١) بعدها، وقد قُر ئت (ليسُومُوا وُجُوهَكُمُ) الذين (١) يدخلون.

وقوله : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِّلِّتِي هِيَ أَقْوَمُ [ ٩ ] . يقول : لشهادة أن لا إلَّــه إلا الله .

(وَيبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ) أُوقعت البشارة عَلَى قوله (أَنَّ كُلَمْ أُجْرًا كَبِيرًا) ويجوز أن يكون المؤمنون بُشروا أيضاً بقوله (وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْ نَا كُلَمْ عَذَاباً أَلِياً) لأن الكلام يَحتَمل أن تقول: بَشرت عبد الله بأنه سيُعطَى وأن عدرة سيُمنع ، ويكون (٥) . ويبشّر الذين لايؤمنون بالآخرة أنا أعتدنا لهم عَذَاباً ألياً ، وإن لم يُوقع التبشير عليهم كما أوقعه على المؤمنين قبل (أنَّ ) فيكون بمنزلة قولك في الكلام بَشّرت أن الفيث آتٍ فيه معنى بشّرت الناس أن الغيث آت فيه معنى بشّرت الناس أن الغيث آت وإن لم تَذكرهم . ولو اسْتَأَنفت (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة) صلح ذلك ولم أسمع أحداً وإن لم .

وقوله : ويَدْعُ الإِنْسَانُ [11] حذفت الواو منها في اللفظ ولم تُحذف في المعنى ؛ لأنها في موضع رفع ، فكان حذفها باستقبالها اللام السَّاكنة . ومثلها (سَــنَدْعُ (٢) الزَّبَانِيَةَ ) وكذلك

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) يريد أن متعلق الجار والحجرور في قوله : «وليكون» هو فعل مقدر مؤخر وهو ( نريه الملكوت )

<sup>(</sup>٣) أي وليد خلوا المسجد قدرنا ذلك وكتبناه

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير للضمير في ( ليسوءوا )

<sup>(</sup>٥) هذا وجه آخر والمراد بالتبشير هنا الإخبار ، ولايراعي في الخبر أنه سار

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨ سورة العلق

( وَسَوْفَ (١) يُؤْتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ ) وقوله ( يَوْمَ (٢٠) يُنَادِ المُنَادِ ) وقوله ( كَمَا تُمْنِ (٣) النَّذُرُ ) ولوكُنَّ بالياء والواو كان صَواباً . وهذا من كلام العرب . قال الشاعر :

كفاك كف ما تُليق درها جُوداً وأخرى تُعُطِ بالسيف الدَّما (١) وقال بعض الأنصار:

ليس تخفى بشارتى قدار يوم ولقد تُخف شيمتى إعشاري (٥)
وقوله: (وَيَدْعُ الإِنسانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ) يريد كدعائه بالخير في الرغبة إلى الله عز وجَل في الا يحب الداعى إجابته ، كدعائه على ولده فلا يستجاب له في الشر وقد دعا به . فذلك أيضاً من نِمَ الله عز وجل عليه .

وقوله : فَيَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ [١٢] حدَّثنا محمد بن الجُهْم قال حدثنا الفراء قال حدثني مِنْدَل بن على على عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدِّيلي رفعه إلى عَلَى بن أبي طالب رحمه الله قال : هو اللَّهُ الذي في القمر .

وقوله: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَأْرِرَهُ [١٣] وهو عمله ، إِن خيراً فيراً وإِن شرّا فشرّا (وَنُخْرِجُ لَهُ) قَرَاهَا يجيى بن وَثَاب بالنون (٢) وقرأها غيره بالياء (٢) مفتوحة: (وَيَخْرُجُ لَهُ) طائره، منهم مجاهدوالحَسَن. وقرأ أبوجعفر المدنى (ويُخرِج ... له كِتاباً) معناه ، ويُخرِح له عمله كتاباً. وكل حسن.

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٦ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) الآية ٤١ سورة ق.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة القمر

<sup>(</sup>٤) تليق : تمسك . يصفه بالكرم والشجاعة . وقد ورد البيت في اللسان (لوق) من غير عزو

<sup>(</sup>٥) « بشارتى » كذا في ا ، ش. وفي اللسان ( يسر ) : يسارتى » واليسارة الغنى. وهذه الرواية ظاهرة. والبشارة الجال وحسن المظهر . يريد أنه لانظهر عليه الكاتبة بوما .

<sup>(</sup>٦) وكذا قرأها أكثر الفسرين .

<sup>(</sup>٧) هي قراءة يعتوب ، وقد وافقه الحسن وابن محيصن

وقوله: اقْرَأْ كِتَابِكَ [12]: فيها — والله أعلم — ( يُقَال ) مضمرة . مثل قوله ( ويَوْمَ تَقُومُ (١٠) السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ ) ومثل قوله ( فَأَمَّا الذِينَ (٢٠) السُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمُ ) المعنى \_ وَالله أعلم \_ : فيقال : أكفرتم .

وقوله: أَمَرْنَا مُثْرَفِيها [١٦] قرأ الأعْمَش ١٩٥ وعاصم ورجال من أهل المدينة (أمَرْنا) خفيفة . حدَّ ثنا محد قال حدَّ ثنا الفراء قال حدَّ ثنى سفيان بن عُيينة عن حُيد الأعرج عن مجاهد (أمَرْنا) خفيفة . وفسر بعضهم (أمَرْنا مُثَرَفيها) بالطاعة (قَفَسَقُوا) أى إن المترف إذا أمر بالطاعة خالف إلى الفسوق (٢٠٠٠) وفي قراءة أبي بن كعب ( بعثنا فيها أكابر مجرميها ) وقرأ الحسن (آمرنا) وروى عنه (أمرِنا) وولى قرأ ولا ندرى أنها حُفِظت عنه لأنا (١٤) لا نعرف معناها هاهنا . ومعنى (آمرنا) بالمدّ : أكثرنا . وقرأ أبو العالية الرياحي (أمَرنا مُثَرَفيها) وهو موافق لتفسير ابن عباس ، وذلك أنه قال : سلّطنا رؤساءها ففسقوا فيها .

قوله : كَنَى بنفسِك اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبا[١٤] وكل ما في القرآن من قوله (وكَنَى بربّك) (وكنى بالله) و (كنى بنفسك اليوم) فلو ألقيت الباءكان الحرف مرفوعًا ؛ كما قال الشاعر (°):

ويخبرنى عن غائب المَرْ، هَدْيُهُ كَفِي الهَدْيُ عَمَّا غَيَّبِ المرهِ تُخبِرا

و إنما يجوز دخول الباء فى المرفوع إذا كان يُمدح به صَاحبُه ؛ ألا ترى أنك تقول 1 كَفَاكَ به ونهاكَ به ونهاكَ به ونهاكَ به رجلاً ، وطاب بطمامك طماماً ، وتجاد بثوبك ثوباً . ولو لم بكن مدحاً أو ذمّا لم يجز دخولها ؛ ألا ترى أن الذى يقول : قامَ أخوكَ أو قعد أخوك

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ سورة غافر

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) ب : « الفسق »

<sup>(</sup>٤) روى عن أبى زيد أن (أمر) بكسى الميم كلَّ مر بفتحها بمعنى أكثر . وانظر البحر ٢٠/٦

<sup>(</sup>٥) هو زيادة بن زمد العدوى كما في اللسان (هدى) . والهدى : السيرة والسمت .

لا يجوز له أن يقول: قام بأخيك ولا قَعَد بأخيك ؛ إلَّا أن يُريد قام به غيره وقعَد به .

وقوله: عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُر يَدُ [١٨]أَى ذلك مِنا لمن تريد.

وقوله : كُلاَّ نُمِدُّ هَوُ لاَءِ أوقعت عليهما نُمدّ أى نمدهم جميعاً ؛ أى نرزق المؤمن والكافر من عَطَاء رَبِّك .

وقوله: وقضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا [٢٣] كقولك : أمر ربك وهى فىقراءة عبد الله ( وأَوْصى رَبُّك) وقال ابن عباس هى ( وَوَصَّى ) التصقت واوها . والعرب تقول تركته يقضى أمور الناس أى يأمر فيها فينفُذ أمره .

وقوله ( وَبِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا ) معناه : وأوصى بالوالدين إحسَانًا . والعرب تقول أوصيك به خيرًا ، وآمرك به خيرًا . وكان معناه : آمرك أن تفعل به ثم تحذف ( أنْ (١) ) فتوصل الخير بالوصيَّة وبالأمر ، قال الشاعر :

عجبتُ من دَهاء إذ تشكُوناً ومن أبى دَهاء إذ يوصيناً \* خيراً مها كأننا جافونا \*

وقوله: (إِمَّا يَبْلُغَانَ عِنْدَكَ الكِبَرَ) فإنه ثنّى (٢) لأنّ الوالدين قد ذَكِراقبله فصار الفعل عَلَى عددها ،ثم قال (أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا) على الائتناف (٢) كقوله (ثمّ عموا وصَمُوا(٤)) ثم استأنف فقال: (كَثِيرْ مِنْهُمْ ) وكذلك قوله (لاَهِيَةَ قُلُوبُهُمْ وأَسَرُّوا (٥) النَّجُوى) ثم استأنف فقال: (الذين ظَلَمُوا) وقد قرأها ناس كثير (إِمَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الكِبَرَ) جعلت (يَبْلُغَنَ ) فعلا لأحدها. فَكَرَّرت (٢) ب فكرت عليه كلاها.

<sup>(</sup>١) يريد (أن) ومعمولها من الفعل

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٣) كائن المراد أن يكون الكلام على تقدير فعل أى إن يبلغ أحدهما أوكلاهما كما جاء في إعراب العكبرى والمعروف أن (أحدهما أو كلاهما) بدل من الضمير في (يبلغان) ، وكذا مابعده مما جعله على الائتناف هو بدل من الضمير في الفعل قبله عند الكثير ، وعند الفراء فاعلى لفعل مقدر .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ سورة المائدة

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٦) يريد: عطفت. وفي ا ، ش: «فكرت»

وقوله ( فَلَا تَقُل لَهُمَا ٩٩ ب أَفِّ ) قرأها عاصم بن أبي النّجُود والأعمش ( أَفِّ ) خفضًا بغير نون . وقرأ العوام ( أُفِّ ) فالذين خفضوا ونو نوا ذهبوا إلى أنها صوت لا يُعرف معناه إلا بالنطق به خفضوه كا تُخفض الأصوات . من ذلك قول العرب : سمعت طاق طاق لصوت الضرب ، ويقولون : سمعت تعنع تعنع تعنع لصوت الضحك . والذين لم ينو نوا وخفضوا قالوا ؛ أفّ على ثلاثة أحرف ، وأكثر الأصوات إنما يكون على حَرفين مثل صَه ومثل يَعْ ومَه ، فذلك الذي يُخفض ويُنون فيه لأنه متحرك الأول . ولسنا بمضطرين إلى حركة الثاني من الأدوات وأشباهها فيُخْفَض العرب قد رفعها وشبّهت أفّ بقولك مُذَ ورُدَّ إِذْ كانت على ثلاثة أحرف ، ويدل على ذلك أنّ بعض العرب قد رفعها فيقول أفّ لك . ومثله قول الراجز :

سألتُها الوصــلَ فقالت مِضِّ وحَرَّكَ لي رأسها بالنَّفض (٢)

كقول (\*) القائل (لا) يقولها بأضراسه . ويقال : مَا عَلَمْكُ أَهْلُكُ إِلا (مضَّ ( ومِضُّ) وبعضهم : إلّا مِضًا يوقع عليهَا الفعل . وقد قال بعض العرب : لا تقولن له أغّا ولا تُفّا يُجعل كالاسم فيصيبه الخفض والرفع [ والنصب ] ثبت في ب والنصب ( ) بلانون يجوز كما قالوا رُدَّ . والعرب تقول : جَمَل يتأفّف من ربح وجدها ، معناه يقول : أفّ أفّ . وقد قال الشاعر ( ) فها نُوّن :

وقفنا فقلنا إِيهِ عن أمّ سالم وَمَا بالُ تكليم الديار البلاقع

<sup>(</sup>١) في الأصول: « فيخفض » والمناسب ما أثبت. ويربد بالأدوات نحو ليت

<sup>(</sup>٢) النغض تحريك الرأس

<sup>(</sup>٣) في اللسان (مضض) في نقل عبارة الفراء! « مض كقول القائل ...» وهي ظاهرة .

<sup>(</sup>٤) في ا: «مض» وفي ش ،ب « إض ومض » وما أثبت من اللسان في ( مضض )

<sup>(</sup>ه) ا ، ش: « إحنا » وما أثبت من اللسان في الموضع السابق

<sup>(</sup>٦) هو هو ذو الرمة ، ولميه استزادة في الحديث وأصلها التنوين . ولذلك يقول الفراء: « فيما نون » . وانظر الديوان ٣٥٦.

فحذف النون لأنها كالأداة ، إذ كانت على ثلاثة أحرف ، شُبِّهت بقولهم : جَيْرِ (١) لا أفعل ذاك ، وقد قال الشاعر (٢) :

فَقُلْنَ عَلَى الفِردوس أُوَّلُ مشرب أَجَلْ جَيْرٍ إِن كَانت أَبيحت دَعَارُهُ

وقوله ؛ وَاخْفِضْ نُهَمَا جَنَاحَ الذُّلِّ [٢٤] بالضمّ قرأها العوامّ . حدثنا محمد قال : حدّثنا الفراء قال حدَّثنى هُشَيم عن أبى بشر جعفر بن إياس عن سَعِيد بن جُبَير أنه قرأ ( وَاخْفِضْ نُهَمَا جَنَاحِ الذِّلّ ) بالكسر . قال : حدثنا الفراء وحدثنى الحكم بن ظُهَير عن عاصم بن أبى النَّجُود أنه قرأها ( الذّلّ ) بالكسر . قال أبو زكريا : فسألت أبا بكر عنها ( فقال : قرأها عاصم بالضمّ . وَالذُلّ من الذلّة أن يتذلّل وليسَ بذليل في الخاتمة ، والذّلة والذّل مصدرُ ( الذليل والذّل مصدر للذلول ؛ مثل الدابّة والأرض . تقول : جَمَلٌ ذَلُول ، ودابّة ذَلُول ، وأرض ذَلُول بيّنة الذّل .

وقوله: وَإِمَّا تُعُرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِهَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَّكَ [٢٨] يقول: إذا أَنتك قرابتك أو سواهم من المحتاجين يسألونك فأعرضت لأنه لاشيء عندك تعطيهم فقل لهم: قولا ميشوراً ، يقول: عِدْهم عِدة حَسَنةً. ثم نهاه (أن يعطى كل ما عنده حتى لا يبقى تحسوراً لاشيء عنده. والعرب تقول للبعير: هو محسور إذا انقطع سَيره وحسرت الدابَّةَ إذا سِرْتها حَتى ينقطع سيرها. وقوله: ( يَنْقَلِبُ (١٠٠٣) المُنْكُ البَعَرُ خَاسِنًا وهو حَسِير " ) يحسَر عند أقصى بلوغ المنظر.

<sup>(</sup>١) جبر بمعنى نعم أو حتا . وهو يجرى مجرى القسم .

<sup>(</sup>٣) هو مضرس بن ربعى الأسدى . والفردوس موضع فى بلاد بنى يربوع . والدعائر جمع دعثور وهو الحوض المتهدم وأصله دعائيره فعذف الياء للضرورة ، والضمير فى «دعائره» للفردوس أوللمشرب. يقول: إن النسوة ارتحلن وذكرن أن أول منهل يصادفنه فى رحلتهن فى الفردوس ، فأجابهن الشاعر : حقا ذلك تشربن من هذا الموضع إن أبيعت حياضه ولم تمنع ، هذا ويذكر البغدادى فى شرح شواهد المذى فى مبعث جير أن الرواية فى البيت :

وقلن ألا الفردوس أول محضر من الحي إن كانت أبيرت دعائره

وانظر أبيانًا مع هذا في معجم البلدان في ( الفردوس )

<sup>(</sup>٣) في ش: ﴿ عَنهما ﴾ والمناسب ما أثبت أي عن هذه القراءة . وأبو بكر هو أحد رواة عاصم.

<sup>(</sup>٤) أي كلامما مصدر الذليل . والأولى : « مصدرا الذليل » .

<sup>(</sup>ه) أى ق قوله تعالى في الآية النالية : « ولا تجعل يدك مفاولة إلى عنقك ولانبسطها كل البسط فتقعدملومامحسورا »

<sup>(</sup>٦) الآية ١ سورة الملك.

وقوله: خِطْنًا كبيراً [٣٦] وقرأ الحسن خَطَاء (١) كبيراً بالمسد . وقرأ أبو جعفر المدنى (خَطَأُ كبيراً) قَصَر وهمز . وكلُّ صواب . وكأنَّ الخِطْأُ الإثم . وقد يكون في معنى خَطَأ بالقصر . كا قالوا: قِتْب (٥) وقَتَب ، وحِذْرٌ وحَذَرٌ ، وَنِجْسُ وَنَجَسُ . ومثله قراءة من قرأ (هُمْ (٣) أُولَاء عَلَى أَثْرِى) و (إثرى) .

وقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانَا [٣٣] في الاقتصاص أو قبول الدِّية . ثم قال : ( فَلَا يُسْرِفُ فِي النَّتْلِ ) فقرتْتِ بالتّاء (٤) واليّاء . فمن قال بالياء ذهب إلى الولى أى لا يقتانَ غير قاتله . يقول فلا يسرف الولى في القتل . قال : حدَّثنا القراء قال وحدَّثني غير واحد ، منهم مِنْدل وجرير وقيس عن مغيرة عن إبراهيم عن أبى معمر عن حُذَيفة بن اليمان أنه قرا ( فَلَا تُسْرِفُ) بالتاء . وفي قراءة أبي ( فلَلا يُسْرِفُوا فِي القتل ) .

وقوله ( إِنَّه كَان مَنْصُوراً ) يقال: إن وليَّه كان منصوراً . ويقال الهاء للدم . إن دم القتول كان منصوراً لأنه ظُلِم . وقد تكون الهاء للمقتول نفسِه ، وتكون للقتل لأنه فعل فيجرى مجرى الدم والله أعلم بصواب ذلك .

وقوله : حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [٣٤] حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثني حِبَّان بن عَلَى عن الكبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : الأشُدّ . ما بين ثماني عَشْرة إلى ثلاثين .

وقوله : وَلَا تَقَفْ [٣٦] أكثر القراء يجعلونها من قفوت ، فتحرَّكُ الفاء إلى الواو ، فتقول ( وَلَا تَقُفُ ( ) والعرب تقول تُقْت أثره وقَفَوته . ومثله يَمْتَام ويَمُتْمَى ( )

<sup>(</sup>١) النسوب إلى الح. ن في الإشاف فتح الخاء وسكون الطاء.

<sup>(</sup>٢) القتب والقتب : إ كاف البعير .

<sup>(</sup>٣) اكية ٨٤ سورة طه .

<sup>(</sup>٤) القراءة بالتاء لحمزة والكسائى وخلف، وبالياء لغيرهم.

<sup>(</sup>٥) في البحر نسبتها إلى معاذ القارئ.

<sup>(</sup>٦) أي يختار .

وقاع الجملُ الناقةَ وقما إذا ركبها ، وعاث وعَثَى من الفساد . وهو كثير ، منه شاكُ السلاح وشاكى السلاح ، وجُرف هارْ وهارٍ . وسمعتُ بعض قُضَاعة يقول : اجتحى مَاله واللغة الفاشية اجتاح ماله . وقد قال الشاعر :

ولو أنى رأيتك من بعيــــــد لماقك من دعاء النيِّب عاقى

يريد: عاثق

حَسِبت بُغَام راحلتي عَنَاقًا وما هي وَ يُبَ غَيرِكَ بالْمَنَاق (١)
وقوله : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا [٣٨] وقرأ بعض (٢) أهل الحجاز (كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا [٣٨] وقرأ بعض (٢) أهل الحجاز (كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ).

وقوله: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَواتُ السَّبْعُ [23] .

أكثر القراء على التاء . وهي في قراءة عبد الله (سَبَّحتُ له السموات السبع) فهذا يقوِّى الذين قرءوا بالتاء . ولو قرئت (٢) بالياء لـكان صوابًا ؟ كما قرءوا (تَـكَادُ (٢) السَّمَوَاتُ ) و (يَكُاد )(٥)

وإنما حَسُنت الياء لأنه عدد قليل ، وإذا قلّ العدد من المؤنّث والمذكر كانت الياء فيه أَحْسَن من التاء قال الله عَن وَجَلّ في المؤنّث القليل (وَقَالَ نِسْوَةٌ (٢) فِي المَدِينَةِ ) ، وقال في المذكّر (فإذا (٧) انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ) فجاء بالتذكير . وذلك أن أوّل فعل المؤنث إذا قلّ يكون بالياً ، فيقال : النسوة يقمن ١٠٠٠. فإذا تقدّم الفعل سقطت النون من آخره لأن الاسم ظاهر فثبت الفعل من أوّله على

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٣ من الجزء الاول.

<sup>(</sup>٢) القراءة الأولى لابن عامر وعاصم وحزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش والقراءة الأخرة للباقين .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كشير وابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر ورويس كما في الأتحاف .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٠ سورة مريم .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع والكسائي .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة يوسف.

<sup>(</sup>٧) الآية • سورة التوبة.

الياء، ومن أنَّت ذهب إلى أن الجمع يقع عليه (هذه) فأنَّت لتأنيث (هذه) والمذكر فيه كالمؤنَّث؛ ألا ترى أنك تقول: هذه الرجال، وهذه النساء. حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدثني قيس بن الربيع عن عمَّار اللهُ هْنِي عن سعيد بن جُبير قال: كل تَسْبيح في القرآن فهو صلاة، وكلّ سلطان حُجّة، هذا لقوله (وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدهِ).

وقوله : عِظَامًا ورُفَاتا : الرُّفَات : التراب لا واحدله ، بمنزلة الدُّقَاق والحُطَام .

وقوله: أو خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ [٥١] قالوا للنبيّ صلى الله عَلَيْهُ وسلم: أرأيت لوكُنّا الموتَ من يميتنا؟ فأنزل الله عزَ وجَل ( أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ) به بىالموت نفسَه أى لبعث الله عليكم من يميتكم .

وقوله (فسيُنفِضُون إليْكَ رُبُوسَمُهُمْ) يقال أَنفض رأسَه أَى حَرَكَه إلى فوق وإلى أَسْفل . وأرانا ذلك أبو زكريا<sup>(۱)</sup> فقال برأسه ، فألصقه بحَاْقه ثم رفعه كأنه ينظر إلى السَّقف . والرأس يَنفض ويَنفض . والثنيَّة إذا تحركت : قيل نَفضت سِنّه . وإنما يسمى الظليم نَفْضًا لأنه إذا عجّل مشيه ارتفع وانخفض .

وقوله : ( وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ) يعني البعث .

وقوله : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً [٥٤] يقول : حافظًا ورَبًّا .

وقوله : زَبُورًا [٥٥] قال الفراء وحدثنى أبو بكر قال كان عَاصم يقرأ (زَبُورًا) بالفتح في كلّ القرآن . وقرأ حمزة بالضمّ .

وقوله : أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ [٥٧] يعنى الجنَّ الذين كانت خُزَاعة تعبدهم . فقال الله عز وجل ( أُولَئِكَ ) يعنى الجنَّ الذين ( يَدْعونهم ) يبتغون إلى الله . ف ( يَدْعون ) فعل للجنِّ به (٣) ارتفعوا .

<sup>(</sup>١) أى أشار برأسه وفعل . وفي النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غـــير السكلام واللسان فتقول : قال بيده أى أخذ وقال برجله أى مشى. »

<sup>(</sup>٢) يريد أن الضمير في (يبتغون) ارتفع بالفعلي .

وقوله: وَإِنْ مِنْ قَرْيَةً إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا [٥٨] بالموت (أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً) بالسَّيف.

وقوله : وَمَا مَنَهَمَا أَنْ نُو ْسِلَ بِالْآيَاتِ [٥٩] (أَنْ) في موضع نصب ( إِلَّا أَنْ كَذَّبَ ) أَنْ في مَوْضع رفع ؛ كما تقول : ما منعهم الإيمانَ إِلَّا تـكذيبُهم .

وقوله ( الناقةَ مُبعيرَةً ) جعل الفعل لها . ومن <sup>(۱)</sup> قرأ ( مَبْصَرة ) أراد : مثل قول عَنْترة . \* والكفر خُبَثَة لنفس المنعم (<sup>۲)</sup> \*

فإذا وضَعْت مَفْعلة في معنى فاعل كفَتْ من الجمع والتأنيث ، فكانت موحّدة مفتوحة العين ، لا يجوز كسرها . العرب تقول : هذا عُشْب مَلْبَنَة (٣) مَسْمنة (١) ، والولد مَبْخلة تَجْبنة . فما ورد عليك منه فأخرِجه عَلَى هذه الصورة . وإن كان من الياء والواو فأظهرها . تقول : هذا شراب مَبُولة ، وهذا كلام مَهْيَبة للرجال (٥) ، ومَتْيَبة ، وأشباه ذلك . ومعنى (مُبصِرة) مضيئة ، كا قال الله عز وجل (وَالنَّهَارَ (١) مُبْصِرة) : مضيئاً .

وقوله: إنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَاسِ [٦٠] يعنى أهْل مكة أَى أَنه سَيَفتح لك ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا اللَّهِ الإسراء إلا فتنة لهم على حتى قال بعضهم: ساحر، وكاهن، وأكثروا. ( والشَّجَرَةَ المُلعونةَ ) هي شجرة الزَّقُوم، نصبتها بجعلنا. ولو رُفعت تُنْبَع الاسم (٧) الذي في فتنة من الرؤياكان صوابًا. ومثله في السكلام جَعلتك عامِلاً وزيداً وزيداً وزيداً.

<sup>(</sup>١) هو قتادة كما في البحر ٦/٣٥

<sup>(</sup>٣) أي يغزر عليه اللبن إذا رعى .

<sup>(</sup>٤) أي يكثر السمن في لبن المال إذا رعاه .

<sup>(</sup>٥) ش ، ب : « للرجل ١

<sup>(</sup>٦) الكيات ٢٧ سورة يونس ، ٨٦ سورة النمل ، ٦١ سورة غافر.

<sup>(</sup>٧) كا نه يريد الضمير في (فتنة) وعند الـكموفيين أن الحبر الجامد يتعمل ضميراً . وفي العكبريأن الرفع قراءةشاذة وأنه على جمل (الشجرة) مبتدأ محذوف الحبر أي فتنة

وقوله : لأَحْتَنِكَنَّ ١٠١ اذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلاً [٦٣] يقول : لأستولينَّ عليهم ( إلَّا قليلاً ) يعنى المعصومين .

وقوله : واسْتَفْزِزْ [٦٤] يقول اسْتَخِفَّ (بِصَوْتِكَ ) بدعائك (وأَجْلِبْ عَليهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِك ) يعنى خيل الشركين ورجالهَم .

وقوله ( وشَارِكُهُمْ فَى الأَمْوَ ال ِ وَالأَوْلَادِ ) كُلّ مَال خالطه حرام فهو شِرْكُهُ. وقوله ( وعِدْهُمْ ) أى قل لهم : لاجَنّة ولا نار . ثم قال الله تبارك وتعالى ( وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً ) .

وقوله ا لَا تَجِدُواُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا [79] يقال : ثاثرًا وطالبًا . فتَبِيع في مَعني تابع .

وقوله : يَوْمَ نَدْعُوكُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ [٧١] قراءة العوامّ بالنون . و ( يَدْعُو ( ) أيضاً لله تبارك وتعالى . حدَّثنا محمد قال حدَّثنا الفراء قال : وسألنى هُشَيم فقال : هل يجوز ( يَوْمَ يُدْعَو كُلُّ أناسٍ ) روَوه عن الحسن فأخبرته أنى لا أعرفه ، فقال : قد سألت أهل العربيَّة عن ذلك فلم يعرفوه ( ) .

والعرب إذا قالوا : هو أفعل منك قالوه في كل فاعل و قَعِيل ، ومالا يزاد في فعله شيء على ثلاثة أحرف. فإذا كان على قَعْلات مثل زخرفت ، أو أفعللت مثل احمررت واصفررت لم يَقُولوا : هو أفعل منك ؛ إلا أن يقولوا : هو أشد حمرة منك ، وأشد زخرفة منك . وإنما جاز في العَمَى لأنه لم يُرد به عَمَى العين ، إنما أراد به – والله أعسلم – عَمَى القلب . فيقال : فلان أعمى من فلان في القلب

<sup>(</sup>١) هي قراءة الحسن .

<sup>(</sup>٧) في الـكشاف أن هذا جاء على قلب الألف واوا في لغة من يقول: أفعوا في أفعى.

و ( لا تقل ) (1): هو أعمى منه في العين . فذلك أنه كمّا جاء على مذهب أحمر و حمراء تُرك فيه أفعل منك كما تُرك في كثيره (٢). وقد تَلْق بعض النحويين يَقول : أجيزه في الأعمى والأعشى والأعرج والأزرق ، لأنا قد نقول : عمي وزرق وعرج وعَشِي ولا نقول : صَفِر ولا حمر ولا بَيض . وليس ذلك بشيء الحا أينظر في هذا إلى ما كان لصاحبه فيه فعل يقل أو يكثر ، فيكون أفعل دليلاً على قلّة الشيء وكثرته ؛ ألا ترى أنك قد تقول : فلان أقوم من فلان وأجل ؛ لأنّ قيام ذا وجمالة قد يزيد على قيام الآخر وجاله ، ولا تقول لأعيين : هذا أعمى من هذا، ولا لميّتين : هذا أموت من هذا . فإن جاءك منه شيء في شعر فأجزته احتمل النوعان (٢) الإجازة : حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدّثني شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول ، ما أسود شعره . وسئيل الفراء عن الشيخ فقال : هذا بشار الناقط . وقال الشاعر (١) :

# أمَّا الماوكُ فأنت اليَوْمَ أَنْأُمُهم أَوْمًا وَأَبِيضُهم سِرْبَالَ طَبَّاخ

فمن قال هذا لزِمه أن يقول: اللهُ أَبْيَضك والله أَسُو دَك وما أَسُو دَك. ولَعبة للعرب يقولون أبيضى حالا<sup>(٥)</sup> وأسيدى حالا<sup>(٥)</sup> والعرب تقول مُسُودة مُبْيِضة إذا وَلَدَت السُودان والبِيضان وأكثر ما يقولون: مُوضعة إذا وَلَدَت البيْضَان وقد يقولون مُسِيدة ١٠١ ب.

وقوله : وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنَ الأَرْضِ[٧٦] لَمَا قدِم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم المدينة حسدته اليهود وثقَل عليهم مكانه ، فقالوا : إنك لتعلم أن هذه البلاد ليست ببلاد الأنبياء ، إنما بلادهم

<sup>. «</sup> لم يقل » : ا (١)

<sup>(</sup>٢) كائنه يريد مازاد على ئلاثة أحرف كاحمر .

<sup>(</sup>٣) كا نه يريد بالنوعين ماليس له فعل ثلاثي ، وماله فعل ثلاثي ولاتفاوت فيه ولاتفاضل .

<sup>(</sup>٤) هو طرفة بن العبد، يقوله في هجاء عمرو بن هند، كما في الناج. والسعريال: النوب. كبي ببيان سربال طباخه عنقلة طبخه فيبتى سرباله نظيفا، وهذا يراد به البخل وأنه لا يبذل طعامه، إذلو كان كذلك لاسود سربال المخارفة عنقول ابن الكالى: إن هذا الشعر متحول لطرفة. وانظر الخزانة ٣/١٨٤

<sup>(</sup>ه) في القاموس: « حبالاً » وقد نقل هذا عن الصاغاني . وفي التكملة له « حالاً » كما هنا فيبدو أنه الصواب . ولم أقف على وصف هذه اللعبة .

الشأم. فإن كنت نبيًا فاخرج إليه ، فإن الله سينصرك. قال: فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم على أميال من المدينة فأنزل الله: (وإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُ ونَكَ) ليستخفونك وَإِذًا لَا يَكْبَتُونَ (مِنَ الأَرْضِ أَميال من المدينة فأنزل الله: (وإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُ ونَكَ) ليستخفونك وَإِذًا لَا يَكْبَتُونَ (مِنَ الأَرْضِ خَلافَكَ إِلَّا قَليلًا) يقول: إنك لو خرجتَ ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاباً.

وقوله: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ [٧٧] نصب السنَّةَ على العذاب المضمر، أى يعذَّبون كسنة من قد أرسلنا ( وَلَا أَتَجِدُ لِسُنَّةِ عَلْمَ بِلَا ) .

وقوله : أَقِمِ الصَّالَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّمْلِ[٧٨].

جا، عن ابن عباس قال : هو زَيغوغتها وزوالها للظهر . قال أبو زكريًّا : ورأيت العرب تذهب بالدلوك إلى غياب الشمس أنشدني بعضهم :

هذا مَقَام قدَمَى رَبَاحٍ ذَبَّ حتى دَلكَتْ بِرَاحِ

يعنى الساقى ذبَّب: طود الناس. بِرَاح يقول: حتى قال (١) بالراحة على العمين فينظر هل غابت قال: هكذا فسَّر وه.

وقوله( إِلَي غَسَقِ اللَّيْلِ ) : أُوَّلِ ظلمته للمغرب والعِشَاء .

وقوله ( وَقُوْ آنَ الفَجْرِ ) أَيْ وأَقْمَ قرآن الفجر ( إِنَّ قُوْ آنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) يعنى صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار .

وقوله : نَا فِلةً لَكَ [٧٩] ليست لأحد نافلة إلا للنبي صَلى الله عليه وسلم ، لأنه ليس من أحد إلاً يخاف على نفسه ،والنبيّ صلى الله عليه وسلم قد غُفُر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فعمله نافلةٌ .

وقوله: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِـدْقِ [٨٠] قال له في المنصَرَف لمَّا رجع من معسكره إلى المدينة حين أراد الشأم ( وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق ) إلى مَكة .

<sup>(</sup>١) ١: «يقال» وقال بالراحة : أشـــار بها . ورواه غير الفراء : « براح » يفتح الباء . ويراح اسم الشمس . واظر اللسان (برح)

وقوله: كَانَ يَوُّ وساً [۸۳] إذا تركت الهمزة من قوله ( يؤوساً ) فإن العرب تقول يَوْساً و يَوْوْساً بَعْمُون (١) بِين ساكنين وكذلك ( وَلَا يَوْوُدُهُ (٢) حِفْظُهُماً) وكذلك ( بِعَذَابِ (٣) بَئِيسٍ ) يقول بَيْسٍ و ( بَيْيْسٍ ) و ( يؤوده ) يجمعون بين ساكنين . فهذا كلام العرب : والقراء يقولون ( يَوْوُساً ) و ( يَوُوده ) فيحر كون الواو إلى الرفع و ( بَيْيْسٍ ) يحر كون الياء الأولى إلى الخفض . ولم نجد ذلك في كلامهم ، لأن تحريك الياء والواو أثقل من ترك الهمزة ، فلم يكونوا ليَخْرجوا من ثِقَلَ إلى ما هو أَثْقَلَ منه .

وقوله : قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ [٨٤]: ناحيته. وهى الطريقة والجُديلة. وسمعتُ بعضالعرب من قُضاَعة يقول : وعبدُ الملك إذ ذاك عَلَى جَديلته وابن الزيبر على جديلته . والعرب تقول : فلان على طريقة صالحة ، وخَيْدَبة صالحة ، وشُرْ جُوجة . وغَكْل تقول : سِرْ جِيجة .

وقوله: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي [٥٥] يقول: مِن علم ربِّي، ليس من علمكم.

وقوله: إلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ [٧٨] استثناء (٢٠٠ كقوله ( إلَّا حَاجَةً (٥٠ فِي نَفْسِ يَهْقُوبَ قَضَاهَا ).

وقوله: عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ [٨٨] جواب (٢٠ لقوله ( لئِن ) والعرب إذا أجابت ( لئِن ) ب ( لا ) جعلوا ما بعد لا رفعا ؛ لأن ( لئِن ) كاليمين، وجواب اليمين بـ ( لا ) مرفوعُ . وربما جَزَ م الشاعر، لأن ( لئن ) ( لئن ) إن التي يجازى بها زيدت عليها لام، فوجّه الفعل فيها إلى فعل، ولو أتى بيفع ل لجاز جزمه. وقد جَزَ م بعض الشعراء بلئِن، و بعضهم بلا التي هي جوابها. قال الأعشى:

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٥٥ سورة اليقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٥ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٤) يريد أنه استثناء منقطع بمعنى لكن الاستدراكية ، كما في آية بوسف

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٨ سورة يوسف

<sup>(</sup>٦) أي قوله: لا يأتون ١

<sup>(</sup>٧) ا: « بعد إن »

لَّنَ مُنيتَ بنا عن غِبِ معركة لاتُلْفِنا من دماء القوم كَنتفل (١٠ اوأنشدتني امرأة عُقيليّة فصيحة :

لئن كان ماحُدُّثته اليومَ صَادقًا أَصُمْ فَى نَهَارِ القيظ للشمس بادياً وأَركب عاراً بين سرج وفَرْوَة وأَعْرِ من الخاتام صُغْرى شماليا(٢)

قال وأنشدني الكسائي للكُميت بن معروف:

لَئِن تَكُ قد ضاقت عليكم بيوتُكم لَيعلمُ ربّى أنّ بيتى واسع<sup>(۱)</sup> وقوله ( لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ) الظهير العَوْن .

وقوله: مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا [٩٠] .

الذي يَنْبَعَ ، ويقال : يَنْبُعُ لفتان . و (تَفْجُر) قرأها يحيى بن وَثَاب وَأْسحاب عبد الله بالتخفيف (١) . وكأن الفَجر مرة واحدة و (تُفَجِّرَ) فكأن التفجير من أماكن . وهو بمنزلة فَتَحَت الأبواب وفتَّحتبا .

وقوله : كَمَا زَعَنْتَ عَلَيْنًا كِسَفًا [٩٣] .

و (كَسْفَاً) الكَسَفُ (°): الجمَاع . قال : سَمعت أعرابيًّا يقول لبزّاز ونحن بطريق مكة : أعطني كِسْفَة أى قطعة . والكِسْف مصدر . وقد تكون الكِسْف جمع كِسْفَة وكِسْف .

وقوله ( أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَاللَّائِكَةِ قَبِيلًا ) أَى كِفيلا .

وتوله : أَوْ تَرَ ْقَي فِي السَّمَاءَ [٩٣] . المعنى : إلى السماء . غير أن جوازه أنهم قالوا : أو تضع سُلَّمَا فَتَرَقَ عَلَيْهِ إِلَى السَّمَاء ، فذهبَتْ ( في ) إلى السُلَّم .

<sup>(</sup>١) الببت في معلقته ، والانتفال : التبرؤ ، ومنيت : ابتليت .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٧ من الجزء الأول

<sup>(</sup>٣) اطر ص ٦٦ من الجزء الأول

<sup>(</sup>٤) قراءة التخنيف الهاصم والكسائي وحمزة ويعتموب وخلف وافقهم الحسن والأعمش . وقراءة التشديد للباقين

<sup>(</sup>٥) قرأ بفتح السين نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ، وقرأ الباقون باسكانها

وقوله : وَمَا مَنَعَ الناسِ أَنْ يُوْمِنُوا [٩٤] أن في موضع نصب ( إِلاَّ أن قَالُوا ) ( أن ) في موضع رفع .

( أَوْ يَكُونَ اللَّهُ بَيْتُ مِنْ زُخْرُ فِ ) حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثني حبَّان عن الكلبي قال: الزخرُف: الذهب.

وقوله : لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَل [١٠٢] قرأها ابن عباس وابن مسعود (عَلَمْتَ) بنصب التاء. حدَّثنا محمد قال : حدَّثنا الفراء قال : وحدَّثني هُشَيم عن أبي بشر عن سَعِيد بن جُبَير ( الصد عَامِتَ ) مثله بنصب التاء. حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال : وحدَّثني قيس وأبو الأحوص جميعاً عن أبي اسحاق عن شيخ من مُرَاد عن على أنه قال: والله ِ ماعَلِم عدة (٢) الله ، إنما علم موسى . وكان يقرأ (علمتُ ) برفع التاء . وفسر"ه الكلبيّ بإسناده عَلَى قراءة على وتفسيره . وأمَّا ابن عباس وابن مسعود فقالاً : قد قال الله عز وجل ( وَجَعَدُوا ٢٠ جِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُم ) قال الفراء : والفتح أحب إلى وقال (٤) بعضهم: قرأ الكسائي بالرفع ، فقال : أخالفه أُشَدَّ الخلاف.

وقوله: كَافِرْعُونُ مَثْبُورًا [١٠٢] ممنوعًا من الخير . والعرب تقول: ما تُتَرِك عن ذَا أَى مامنعك منه وَصَرَفكَ عنه .

وقوله: جَنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا [١٠٤] من هاهنا وهَاهنا وكلِّ جانب.

وقوله: وقُرْ آنًا فَرَقْنَاهُ [١٠٦] نصبت القرآن بأرساناك أَيْ مَا أرسلناكَ إلا مبشّراً ونذيراً وقرآنا أيضًا كما تقول: ورحمة ؛ لأن القرآن رحمة. ويكون نصبه بفرقناهُ عَلَى رَاجِع ذكره. فلمَّا كانت الواوقبله

<sup>(</sup>١) هذا وتفسيره في الآية ٩٣ السابقة . ومكانه قبل قوله : «أو ترقى في السهاء»

<sup>(</sup>٢) ريد فرعون

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة النمل

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن هذا من المستملي، أي قال المستملي للفراء: إن بعض القراء نسب إلى الكسائق القراءة بالضم فقال الفراء إنى أخالفه في هذا ولا أقبل قراءته

نُصب. مثلُه ( وَفَرِ يِقاً (١) حَقَّ عَليهِمُ الضلالةُ ) وأما (فرقناه ) بالتخفيف فقد قرأه أصحاب (٢) عبد الله. والمعنى أحكمناه وفصَّلناه ؛ كما قال ( فِيها (٣) يُفرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) أى يفصّل. وروى عن ابن عباس ( فَرَّقناه يقول : لم ينزل في يوم وَلا يومين . حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: وحدثنى الحَكمَ بن ظهير عن الشَّدَى عن أبي مالك عن ابن عباس ( وقُرْ آناً فَرَقْنَاهُ ) مخففة .

وقوله : أَيْامًا تَدْعُوا [١١٠] (ما ) قد يكون صلة ، كما قال تبارك وتعالى (عَمَّا قَلِيلِ (١٠ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِين ) وتَكُون في معنى أيّ معادة لَــُـا اختلف لفظهما :

وقوله : ( وَابْتَغِ مِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا ) أَى قَصْدا .

#### سورة الكهف

ومن سورة الكيف بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تبارك و تعالى : وَكُمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا قَيِّما المعنى : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قَيًّا ، ولم يجعل له عوجًا . ويقال في القيمَ : قَيْم على الكتب أى أنه بُصَدِّقها .

وقوله ( لَيْنْذِرَ بَأْسًا شَدِيداً ) مع البأس أسماء ( مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يقع على البأس . ومشـــله في آل عران ( إنَّمَا ذَلِكُمْ ( الشَّيْطَان يُخَوِّف أُوْلِياءَهُ ) معناه : يخوفكم أولياءه .

وقوله : مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عَلِمْ وَلا لِآبَائِهِمْ معناه ولا لأسلافهم: آبائهم وآباء آبائهم [ ولا ] يعنى الآباء الذين هم لأصلابهم فقط.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عامة القراء . وقرأ بالتشديد ابن محيصن

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ سورة الدخان

<sup>(</sup>٤) الآية ٠ ؛ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٥) والأصل لينذركم أو لينفر المشركين . وكأن المراد بالأسماء الجنس فيصدق بالواحد

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧٥ سورة آل عمران

وقوله : (كَبُرَتْ كَلِمةً تَخَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ) نصبَها أصحاب عبد الله ، ورفعها الحسن و بعض (۱) أهل المدينة . فمن نصب أضمر في (كبرت ) : كبُرت تلك الكامة كلةً . ومَن رفع لم يضمر شيئاً ؛ كما تقول : عظم قولك وكبر كلامك .

وقوله فَلَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ [٦] أَى مُخرِج نفْسك قاتل نفسك .

وقوله: (إِنْ لَمَ يُؤْمِنُوا) تكسرها (٢) إذا لم يكونوا آمنوا على نيّة الجزاء، وتفتحها إذا أردت أنها قد مضت؛ مثل قوله في موضع آخر: (أَفَنَضْرِبُ (٢) عَنْكُم اللّه كُرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمُ) و (أَنْ كُنْتُمْ).

ومثله قول الشاعر :

أتجزع أن بان الخليطُ المودّع وحبل الصَّفَا من عَزَّة المتقطع وقوله: صَعِيداً [٨] الصعيد؛ التراب. والجُمرُز: أن تكون الأرض لانبات فيها. يقال: جُرِزَت الأرضُ وهي مجرُوزة. وجرَزها الجرادُ أو الشاء أو الإبل فأكلن ماعليها.

وقوله : أَمْ حَسِبْتَ [٩] يخاطب محمداً صَلّى الله عليه وسَلم (أن أصْحابَ الكَهْفِ) الكرمف : الجبل (أن أصْحابَ الكَهْفِ) الكرمف الجبل (أن الذي أُووْا إليه. والرقيم : لَوْح رَصَاصِ كتبت فيه أنسابُهم ودِينهم ومِمَّ هربوا .

وقوله: هيّى، [10] كتبت الهمزة بالألف (وهيَّأُ) بهجائه . وأكثر ما يكتب الهمز على ما قبله. فإن كان ما قبله مفتوحاً كتبت بالألف. وإن كان مضموماً كتب بالواو ، وإن كان مكسوراً كُتِبَتْ بالياء . وربما كتبتها العرب بالألف في كل حال ؛ لأن أصلها ألف . قالوا نراها إذا ابتدئت

<sup>(</sup>١) وقد نسبت هذه القراءة إلى ابن محيصن

<sup>(</sup>٢) الكسر قراءة العامة

<sup>(</sup>٣) الآية ه سورة الزخرف والكسر قراءة نافع وحمزة والكسائل وأبى جعفر وخلف ، وافقهم الحسن والأعمش، والباقون بالفتح

<sup>(</sup>٤) في الطبري : «الكهف كهف الجبل» وهي أولى . فالكهف هو المفارة في الجبل

تكتب بالألف فى نصبها وكسرها وضمّها ؛ مثل قولك : أُمِرُوا ، وأُمَرَت ، وقد جئت (الله المُرا فَدَهُبُوا هذا المذهب . قال : ورأيتها (الله فى مصحف عبد الله ( شيئاً ) فى رفعه وخفضه بالألف . ورأيت يستهزءون يستهزأون بالألف وهو القياس . والأوَّل أكثر فى الكتب ،

وَقُولُه : فَضَرَ بْنَا عَلَى آذَانِهِمْ [١١] بالنوم (٣) .

وَقُولُه : ( سِنِينَ عَدَدًا ) العَدَد هَاهَنَا في معنى معدودة وَالله أعلم . فإذا كان ما قبل العدد مُسمَّى مثل المائة وَالأَلْف وَالعشرة وَالخمسة كان في العدد وَجهان :

أحدها: أن تنصبه على المصدر فتقول: لك عندى عشرة عَدَدًا . أخرجت العدد من العشرة ؛ لأن في العشرة معنى عُدَّت ، كأنك قلت : أُحْصِيَتْ وَعُدَّت عَدَدًا وَعَدّا . وَ إِن شئت رفعت العدد، تريد: لك عشرة معدودة ؛ فالعدد هاهنا مع السنين بمنزلة قوله تبارك وَتعالى في يوسف ( وَشَرَوْهُ ( الله بيم مَنْ الله عشرة معدودة ) لأن الدراهم ليست بمسمَّاة ( الله عند . وَكَذَلك ما كان يُكال وَ يوزَن بيم مَنْ جَدْ جه ( إذا جاء (١) ) بعد أسمائه على الوجهين (١) . فتقول لك عندى عشرة أرطال وَزناً وَوَزنَ وَكِيلاً وَكِيلُ على ذلك .

وَقُولُه : ١٠٣ ا - لِنَمْ عَلَمَ أَى الْحُزْ بَيْنِ أَحْصَى [١٢] رفعت أيًّا بأحصى لأن العِلْم ليس بواقع على أيّ ؛ إنما هو : لتعلم بالنظر وَالمسألة وَهُو كَقُولُكُ اذَهِب فاعلم لى أَيُّهُم قام، أفلاً ترى أنك إنما توقع العِلم على مَن تستخبره . وُنيبين ذلك أنك تقول : سَلْ عبدَ الله أيّهم قامَ فاو حَدَفَ عبد الله لكنت له مريداً ، وَلمثله من المُخبِرين .

<sup>(</sup>١) في الآية ٧١ سورة الكهف: «لقد جئت شيئًا إمرا»

<sup>(</sup>٢) أي الهمزة

<sup>(</sup>٣) ش : «في النوم»

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>٥) ش ، ب: « بمسيات»

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٧) ب: «وجهين»

وَقُولُه : (أَيُّ الْحِرْ َبَيْنِ) فيقال : إِنَّ طائفتين من السلمين في دهر أصحاب الكيهف اختلفوا في عَدَدهم . وَيَقال : أصوب : أَى أَيَّهم قال بالصواب .

وقوله: (أَمَداً) الأمد يكون نصبه على جهتين إن شئت جعلته خرج من (أَحْصَى) مفسِّراً، كَا تقول: أيّ الحزبين أصوب قولاً وإن شئت أوقعت عليه الْلْبَاث: لِلْباشهم أمَداً.

وقوله: وإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ [١٦] يعنى أصحاب الكهف(١) فقال: وإذ اعتزلتم جميع ما يَمْبُدُونَ من الآلهة إلاَّ الله . و(ما) في موضع نصب. وذلك أنهم كانوا يشركون بالله ، فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله تبارك وتعالى ولا عبادته:

وقوله: ( فَأُوُوا إِلَى الكَهْفِ ) جواب لإذْ كَا تقول: إذْ فعلت ما فعلت فتُثِ.

وقوله: (مِن أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا) كَسر (٢) اللهم الأعش والحسن ، ونَصبها أهلُ المدينة وعاصم . فكأنَّ الذين فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يَفْرُقوا بين المَرْفِق من الأمر والمرْفق من الإنسان . وأكثر العرب على كسر الميم من الأمر ومن الإنسان . والعرب أيضاً تفتح الميم من مرفق الإنسان . لغتان فيهما .

وقوله تَوْ اَوَرُ [۱۷] وقر ئت ( تَزُّ اَوَرُ ) (٢) و تريد ( تَتَرَاور ) فتدغم التاء عند الزاى . وقرأ بعضهم ( تَزُور ) ( تَرُ وَار ) مثل تَحْمَر وتَحْمَار . والازورار في هذا الموضع أنها كانت تطلُع

<sup>(</sup>١) أي فقال الله في الحديث عن قولهم . أو فقال بعضهم . وقد يكون الأولى : فقالوا .

 <sup>(</sup>٢) في الإتحاف أن فتح الميم قراءة الفع واني عامر وأني جعفر ، وأن الكسر للباقين ، ومنهم عاءم . وقد نسب الفراء الفتح إلى عاصم ، فكأنه في بعض الروانات عنه .

<sup>(</sup>٣و٤) قرأ (تزوار) ابن عامر ويعتوب ، وقرأ عاصم وحزة والكسائى وخنف (تزوار) بتخفيف انواىوافقهم الأعمش . وقرأ الباقون (تزاور) بتشديد الزاى.

<sup>(</sup>٥) في البحر ٢/٧٦ أن هذه قراءة أبي رجاء وأيوب السختياني وابن أبي عبلة . وهي قراءة شائة .

على كهفهم ذات اليمين ولا تدخل عليهم ، وذات الشمال . والعرب تقول : قرضته ذات اليمين و حَذَو ته وكذلك ذات الشمال و قُبُلا ودُبُرًا ، كلّ ذلك أى كنت بحذائه من كلّ ناحية .

وقوله: ذِرَاعَيْه بِالوَصِيدِ [1۸] الوَصِيد: الفِناء. والوصيد والأَصيد لغتان مثل الإكاف() والوكاف() ، ومثل أَرَّخْت الكتاب ووَرَّخته ، ووكَّدت الأمر وأكَّدته ، ووضعتُه يَتْنا() وأَتْنا() ووَتُناَ() يعنى الولد. فأمَّا قول العرب: واخيت وو امرت ووانيت وواسيت فإنها بُنيت عَلى المواخاة والمواساة والمواناة والموامرة ، وأصلها الهمز ؛ كا قيل : هو أَسُول منك ، وأصله الهمز فبُدِّل واوا وبُنى على السوال .

وقوله (٢) : ( فِي فَحْوَةٍ مِنْهُ ) أَيْ ناحية منَّسعة .

وقوله: (وَلَمُكَانِثُتَ) بالتخفيف قرأه عاصم والأعمش وقرأ (٤) أهل المدينة (وَلَمُكَلِّئْتَ مِنْتُهُمْ) مشدّداً. وهذا خوطب به محمّد صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم.

وقوله: يُوَرِقِكم [19] قرأها عاصم والأعش بالتخفيف (°) وهو اوَرِق. ومن العرب من يقول الورْق، كما يقال كَبِد وَكِبْد ْ وَكَبْد ْ، وَكَلِمَة ۚ وَكَلْمَة ۚ وَكِلْمَة .

وقوله ( فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْ كَي ) يقال : أحَلُّ ذَبِيحة لأنهم كانوا تَجُوسًا .

وقوله : أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ [71] أظهرنا وأطلعنا . ومثله في المائدَة ( فإن عُثِرَ<sup>(٢)</sup> ) : اطُّلِع ( واحد<sup>(٧)</sup> الأَبقاظ يَقِظ و يَقُظ ) .

<sup>(</sup>١) مو برذعة الحار.

<sup>(</sup>٢) هو أن تخرج رجلا المولود قبل يديه .

<sup>(</sup>٣) منا في الآية ١٧

<sup>(</sup>٤) ش ، ب : « قرأها » .

<sup>(</sup>٥) أي بإسكان الراء. والتخفيف عند عاصم في رواية أبي بكر ، أما رواية حفص عنه فكسر الراء .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٧ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين مكانه في الآية ١٧ السابقة ففيها: « وتحسبهم أيقاظا وهم رقود » .

قوله : وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ و ثَامِنُهُم كَلْبُهُمْ [٢٦] قال ابن عباس : كانوا سبعة وثامنهم كلبهم . وقال ابن عباس : أنامن القليل الذين قال الله عَزّ و جَل : ( وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلُ ).

ثم قال الله تبارك و تعالى لنبيه عليه السّلام ( فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ) يامحمد ( إِلَّا مِرَاءَ ظاهرًا ) إلا أن تحدّثهم به حديثاً .

وقوله: (وَلَا تَستَفْتِ فِيهِمْ) فى أهل السكهف (مِنْهُمْ ) من النصارى (أحداً) وهم فريقان أتَوه من أهل نَجْران : يعقوبي ونُسْطورِي . فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم ، فنُهِي . فذلك قوله (وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا).

وقوله : وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِي فَاعِلْ ۚ ذَلِكَ غَدًا [٣٣] إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ [٣٤] إِلاَّ أن تقول : إن شاء الله ( ويكون مع القول (١٠ : ولا تقولنَه إِلا أن يشاء الله ) أي إِلاَّ مَا يُريد الله .

وقوله ( وَاذْ كُر ْ رَبّـك إذا نَسِيتَ ) قال ابن عَبَّاس: إذا حَلفت فنسِيت أن تستثنى فاستثن متى ما ذكرتَ ما لم تَحْنَث .

وقوله: ثَالاَتُمَانَة سِنين [70] مضافة (٢٠) . وقد قرأ كثير من القراء ( ثَلاثُمَانَة سِنينَ ) يريدون ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة فينصبونها بالفعل .

ومن العرب من يضع السنين في موضع سَنةَ فهي حينئذ في موضع خفض لمنْ أضَاف . ومن نَوَّن عَلَى هذا المعنى يريد الإضافة نصب السّنين بالتفسير للعدد كقول عنترة :

فيها اثنتان وَأَربع وَ حَلُوبةً سُودا كَخَافية الفُرابِ الأَسحم (٣)

فجعل (سُودًا) وهي جمع مفسِّرة كما يفسِّر الواحد .

<sup>(</sup>١) سقط ماين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف ، وافقهم الحسن والأعمش .

<sup>(</sup>٣) هذا من معلقته . وقوله : « فيها » أى في حمولة أهل محبوبته التي يتغزل بها . والحلوبة : المحلوبة يريد نوقا . وخافية الغراب آخرريش الجناح مما يلي الظهر . والأسحم: الأسود .

وقوله: أبْصِرْ بِهِ وَأُسِمِعُ (٢٦] يريد الله تبارك و تعالى كقولك فى الكلام: أكرم بعبد الله ومعناه: ما أكرم عبد الله وكذلك قوله (أُسمِعُ (١) بِهِمْ وَأَبْصِر): ما أسمعهم ما أبصرهم. وكل ماكان فيه معنى من المدح والذم فإنك تقول (٢) فيه: أظرف به وأكرم به ، ومن الياء والواو: أَطْيِبْ به طعامًا ، وأجُود به ثوبًا ، ومن المضاعف تظهر فيه التضعيف ولا يجوز الإدغام ، كما لم يجز نقص الياء ولا الواو ؛ لأن أصله ما أجوده وما أشده وأطيبه فترك على ذلك ، وأما أشدد به فإنه ظهر التضعيف لسكون اللام من الفعل ، وترك فيه التضعيف فلم يدغم لأنه لا يثنى ولا يؤنَّث ، لا تقول للاثنين: أشدًا بهما ، ولا للقوم أشِدُوا بهم ، وإنما استجازت العرب أن يقولوا مُدّ فى موضع امدد لأنهم قد يقولون فى الاثنين: مُدًّا وللجميع: مُدُّوا ، فَبنى الواحدُ عَلَى الجميع .

وقوله ( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ) ترفع إذا كان (٢) بالياء على : وَليس يُشرك . ومن (١) قال ( لاَ تُشْرِك ) جزمها لأنها نهى .

وقوله: مُلْتَحَدًا [٧٧] الْلْتَحد: اللجأ .

وقوله: بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ [٢٨] قرأ (٥) أبوعبد الرحمن السُّامِيُّ ( بِالغُدُّوةِ والعَشِّيِّ) ولا أعلم أحدًا قرأ غيره . والعرب لا تُدخل الألف واللام في الغدوة ؛ لأنها معرفة بغير ألف ولام سمعت أبا الجراح يقول : ما رأيت كغُدُّوةً قط ، يعني غداة يومه . وذاك أنها كانت باردة ؛ ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذلك لا تُدخلها الألف واللام .

إنما يقولون : أتيتكَ غَدَاة الخميس ، ولا يقولون : غُدُورَةَ الخميس . فهذا دليل على أنها معرفة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١.

<sup>(</sup>۲) ۱: « کانت » .

<sup>(</sup>٤) هو ابن عامر ، وافقه الطوعي والحسن .

<sup>(</sup>ه) هي قراءة ابن عامر من السبعة . وقد ورد تنكير غدوة حكاه سيبويه والخليل عن العرب ، فعلي هذا جاءت هذه القراءة ولا يصح إنكارها . وانظر البحر المحيط ٤ /١٣٩

وقوله ( ولا تَمْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ) الفعل للعينين : لا تنصرف عيناك عنهم . وهذه نزلت في سَلْمان وأصحابه .

وقوله ( وكان أَمْرُهُ فُرُطًا ) متروكاً قد تُرك فيه الطاعة وُغفِل عنها . ويقال إنه أفرط فى القول فقال : نحن رءوس مُضَر وأشرافُهَا ، وليس كذلك . وهو عُييْنة ابن حِصْن . وقد ذكر نا(١) حديثه فى سُورة الأنعام .

وقوله : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعٌ [٣٠] خبر (الذين آمنوا) في قوله ( إِنَّا لاَ نُضِيعٌ ) وهو مِثْل قول الشاعر :

إِنْ الخليفة إِنَّ الله سَوْبله سِوْبالَ مُلْك بها تُزْجَى الخواتيمُ (٢)

كأنه في المعنى : إنا لا نضيع أجر من عمل صالحًا فتُرك الكلام الأول واعتُمدِ على الثانى بنيَّة التكرير ؛ كما قال (يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ (٢) ) ثم قال (قِتَالِ فيه) يريد: عن قتال فيه بالتكرير ويكون أن تجعل (إن الذين آمنوا وعملوا) في مذهب جزاء ، كقولك : إن من عمل صالحًا فإنا لا نضيع أجره ، ب : فتضمر فتضمَّن الفاء في قوله (فإنَّا) وإلقاؤها جائز . وهو أحبُّ الوجوه إلى . وإن شئت جعلت خبرهم مؤخّرا كأنك قلت : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنَّات عَدْن .

وقوله: يُحَلِّوْن فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ [٣١] لوألقيت(منْ) من الأساور كانت نصباً. ولوألقيت (منْ ) منَ الذهب جاز نصبه على بعض القبح ، لأن الأساور ليس بمعلوم عددها ، وإنما يحسن<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٣٦ من الجزء الأولى .

<sup>(</sup>۲) « بها » كذا والسربال مذكر فكأنه أراد الحلة . وفي الطبرى : « به » وقوله : « تُرجى » أى تدفع وتساق . وفي الطبرى : « ترجي » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١٧ سورة البقرة.

<sup>. «</sup> حسن » : ۱ (غ)

النصب في المفسّر إذا كان معروف العدد ، كقواك : عندى جُبتَان خَزّا ، وأسواران ذهباً ، وثلاثة أسارر ذهبا . فإذا قلت : عندى أساور ذهباً فلم تبين عددها كان بمن ، لأن المفسِّر ينبغى لما قبله أن يكون معروف المقدار . ومثله قول الله تبارك و تعالى ( وَيُنزَّلُ ( ) مِن السماء مِنْ جِبَالٍ فيها مِنْ بَرَد ) المعنى: فيها جبال بَرَد ، فدخلت ( من ) لأن الجبال غير معدودة في اللفظ . و لكنه يجوز كأنك تريد بالجبال و الأساور الكثيرة ، كقول القائل : ما عنده إلا خاتمان ذهباً قلت أنت : عنده خواتم ذهباً لمّا أن كان ردَّا على شيء معلوم العدد فأنز ل الأساور و الجبال من بَرَد على هذا المذهب .

فَأَمَّا ( يُحَلُّون ) فلو قال قائل : يَحْلَون لجاز ، لأَن العرب تقول : امرأة حالية ، وقد حليت فهي تحلَّى إِذَا لبِسِت الحُلِيَّ فهي تحلَّى خُلِيًّا وحَلْيًا .

وقوله ( نِعْمَ الثَّوَابُ ) ولم يقل : نعمت الثواب ، وقال ( وَحَسُنَتُ مُرْ تَفَقًا ) فأنَّتُ الفعل على معنى الجنَّة ولو ذكر بتذكير المرتفق كان صوابا ، كما قال ( وبنُسَ (٢) المَامِاذُ ) ، وَبنُسَ (٣) القَرَازُ ) ، وبنُس (٤) المَصِيرُ ) وكما قال ( بنُسَ (٥) للظالمين بَدَلاً ) يريد إبليس وذُرِّيته ، ولم يقل بنسوا . وقد يكون ( بنس ) لإبليس وحده أيضاً . والعرب توحد نعم وبنس وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون : أمّا قومُك فنعِمُو اقومًا ، ونعم قومًا ، وكذلك بنس . وإنما جاز توحيدها لأنهما ليستا (٢) بفعل أمّا قومُك فنعِمُو اقومًا ، ونعم قومًا ، وكذلك بنس . وإنما جاز توحيدها لأنهما ليستا وليس معناها يُلتمس معناه ، إنما أدخلوهما لتدلا على المدح والذمّ ، ألا ترى أن لفظهما لفظ فَعَل (٢) وليس معناها كذلك ، وأنه لا يقال منهما يبأس الرجل زيد ، ولا ينعم الرجل أخوك ، فلذلك استجازوا الجمع

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٧ سورة آل عمران . وورد في مواضع أخر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢٦ سورة البقرة . وورد في مواطن أخر .

<sup>(</sup>ه) الآية · ه سورة الكهف .

<sup>(</sup>٦) ١: « ليسا » .

<sup>(</sup>٧) يريد لفظ الفعل الماضي .

والتوحيد في الفعل. ونظيرها (عَسَى أَنْ يَكُونُوا (ا) خَيْراً مِنْهُمْ ) وفي قراءة عبد الله (عَسَوْا أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ) وفي قراءة عبد الله (عَسَوْا أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ) ألا ترى أنك لا تقول، هو يَعْسِي كالم تقل يَبْأَس.

وقوله: كأننا الجنتين آتت أكلها [٣٣] ولم يقل: آتنا. وذلك أن (كلنا) ثنتان لا يفرد واحدتهما، وأصله كُل كا تقول للثلاثة: كل : فكان القضاء أن يكون للثنتين ما كان للجبع، لا أن يفرد للواحدة شيء فجاز توحيده ١٠٤ ب على مذهب كل . و تأنيثه جائز للتأنيث الذي ظهر في كلتا. وكذلك فافعل بكلتا وكلاً وكُل إذا أضفتهن إلى مَعرفة وجاء الفعل بعدهن، فاجمع ووحّد. من التوحيد قوله (وكُلُهُمُ آتيه (٣) يَوْمَ القيامَةِ فَرْدًا) ومن الجمع (وكُلُ أتَوهُ (٣) دَاخِرِين) و (آتوه) مثله. وهو كثير في القرآن وسَائر الكلام. قال الشاعر:

وكلتاها قد خُطّ لى فى صَعيفتى فلا العَيْشُ أهواه ولا الوت أرْوح وقد تفرد العرب إحدى كلتا وهم يذهبون بإفرادهَا إلى اثنتيها ، أنشدنى بعضهم .

فى كِلْت رجليهَا مُلاَمَى واحده كلتاها مقرونة بزائده (١) يريد بكلت كلتا .

والعرب تفعَل ذلك أيضاً في ( أي) فيؤنثونَ ويذكِّرونَ ، والمعنى التأنيث ،من ذلكَ قول الله تبارك

<sup>(</sup>١) الآية ١١ سورة الحجرات.

 <sup>(</sup>۲) الآية ه ۹ سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٧ سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الرجز في الخزانة في الشاهد الثالث عشر . وفيها أنه في وصف نعامة . والسلامي : عظم في فرسن البعير ، وعظام صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل والفرسن للبعير بمنزلة الحافر للفرس والضمير في كلتاهما للرجلين . والشطر الأحسير مؤكد لما في الشطر الأولي فالزائدة عمى السلامي . وقد ضبط « كلت » بالكسس ، والذي في الحزامة والإنصاف ضبطه بالفتح ، وقد يسر هذا للبصريين أن يقولوا : الأصل كلتا فعذفت الألف . والأقرب إلى مذهب الفراء والكوفيين الجر بالكسس إذ يجعلونها ، مفرد كلتا . وفي الحزامة أورد عبارة الفراء هكذا . « وقد تفرد العرب إحدى كلتي بالإحالة وهم يذهبون بافرادها إلى انفيذيها وأنشد في بعضهم البيت . يعني الظليم يريد بكلت كلتي » .

وتعالى ( وَمَا تَدْرِى ( ) نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ ) ويجوز فى الكلام بأيَّة أرض. ومثله ( فى أَى ( ) ضُورة) يجوز فى الكلام بأيَّة أرض. ومثله ( فى أَيِّ صورة . وقال الشاعر :

بأىّ بالهُ أَمُّ بأيَّة نعمة يقدَّم قبلي مُسلم والمُهَلَّب

ويجوز أيتهُما قال ذاك . وقالت ذاك أجود . فتذكّر وقد أدخلت الهاء ، تتوهّم أنّ الهاء سَاقطة إذا جاز التأنيث ( بأى أرضٍ تَمُوتُ ) وكذلك يجوز أن تقول الاثنتين ( " : كلاها وكلتاها . قال الشاعر :

كلا عقبيه قد تشعب رَأْسُهَا من الضرب في جَنْبَي ثَمَالٍ مباشر

الثقال: البعير البطيء

فإن قال قائل: إنما استجزتَ توحيد (كلتا) لأن الواحد منهما لا 'يفرد فهل تجيز: الاثنتان قام وتوحّد، وَالاثنان قام إذْ لم يفرَد له واحد؟

قلت : إن الاثنين بُنياعلى واحد ولم يُبن (كِلاً) على واحد ، ألا ترى أن قولك : قام عبدُ الله كلُّه خطأ ، وأنك تجد معنى الاثنين على واحد كمعنى الثلاثة وزيادات (1) العدد ، ولا يجوز إلا أن تقول : الاثنان قاما والاثنتان قاممًا .

وهي في قراءة عبد الله .

### \* كُلِّي الجنتين آتى أَكُلُه \*

ومعناه كلّ شي، من ثمر الجنتين آتى أكله . ولو أراد جمع الثنتين ولم يرد كل الثمر لم يجز إلاّ كلتاها ، ألا تَرَى أنك لا تقول : قامت المرأتان كلهما ، لأن (كل) لا تصاح لإحدى المرأتين وتصاح لإحدى الجنتين . فقيس على هَاتين كل ما يتبعّض مما يقسم أوْلا رُيقسْم .

<sup>(</sup>١) اگرية ٣٤ سورة لقمان .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ سورة الانقطار .

<sup>(</sup>٣) ١ ، ش ، ب « للاثنين » والمناسب ما أنبت .

<sup>(</sup>٤) يريد أربعة فما فوقها .

وقوله (وَفَجَّرْ نَا خِلاَ لَهُمَا نَهَراً) يقال : كيف جَاز النَّشديد وإنما النهر واحد؟ قلت : لأن النهر يمتد حتى صار التفجر كأنه فيــه كلّه فالتخفيف فيــه والتثقيل جائزان . ومثله (حتَّى تَفْجُرُ (١) لَنَا مِنَ الأَرْضَ يَنْنُبُوعاً ) يثقل ويخفّف (٢) .

(قوله: وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ [٣٤]) حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: وحدثنى المعلّي بن هلال الجُعْفِيّ عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: ماكان فى القرآن من ثُمرُ بالضمّ (٣) فهو مال، وماكان من تَمرَ مفتوح فهو من الثمار.

وقوله : خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً [ ٣٦ ] مردودة على الجنَّة وفى بعض مصاحف (٢) أهل المدينة ( منهُمَا مُنْقَلَباً ) مردودة على الجنَّتين .

وقوله: لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي [٣٨] معناه: لكن أنا هو الله ربّى تُرِك همزة الألف من أنا ، وكثر بها الكلامُ (٥٠) و فأدغمت النون من (أنا) مع النون من (كن) ومِنَ العرب من يقول: أنا قلت ذاك بتمام الاله فقرئت لكنّا على تلك اللغة وأثبتوا الألف في اللغتين في المصحف: كما قالوا: رأيت يزيدا وقواريرا فثبتت (١٠) فيهما الألف في القولين (٧٠) إذا وقفت . وبجوز الوقوف بغير ألف في غير القرآن في أنا يه ومن العرب من يقول إذا وقف: أنه وهي في لغة جَيّدة . وهي في غُلياتميم وسُفْلي قيس وأنشدني أبو ثَرُ وان:

و ترمينني بالطّر ف أيْ أنت مذنب و تقلِينني لكن إيّاكَ لا أَقلي يريد: لكِنْ أنا إيّاك لا أَقلي ، فترك الهمز فصّار كالحرف الواحسد . وزعم الكسأني

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) التخفيف لعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وافقهم الحسن والأعمش ، والتثفيل للباقين .

<sup>(</sup>٣) قرأ بالفتح هنا ، وفي الآية الآتية = وأحيط بثمره » عاصم وأبو جعفر وروح ، وقرأ الباقون بالضم . وفي اللسان (عمر) أن يونس لم يقبل هذه التفرقة فكأنهما عنده سواء .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر وافقهم ابن محيصن .

<sup>(</sup>ه) في ا: في « الكلام».

<sup>(</sup>۱) ۱: « تثبت » .

<sup>(</sup>٧) أى عند من يقول فى الوصل : « لكنا » بالألف وهم ابن عامر وأبو جعفر ورويس ، وعند من يقول فى الوصل : « لكنا » بدون ألف وهم الباقون .

أنه سمع العرب تقول لكنَّ والله ، يريدون : لكن أنا والله . وقال الكسائى : سمعت بعض العرب يقول : إنَّ قائم يريد إنْ أنا قائم فترك الهمز : وأدْغم فهى نظير (١) للكن .

وقوله : مَا شَاءَ اللهُ [ ٣٩] مَا ، في موضع رفع ، إن شئت رفعته بإضمار ( هو ) تريد : هو ما شاء الله . وإن شئت أضمرت ما شاء الله كان فطرحت (كان) وكان موضع (ما ) نصبا بشاء ، لأن الفعل واقع عليه . وجاز طرح الجواب كما قال ( فَإِنِ (٢٠ اسْتَطَعَتَ أَنْ تَبُتْعَى نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَماً فِي السَّمَاءِ) ليسَ له جواب لأن معناه (٣٠ معروف .

وقوله: ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ ) ( أَنا ) إِذَا نصبت ( أَقَلَ ) عماد ( أَقَلَ ) عماد ( أَقَل ) فهى اسم والقراءة بهما ( ) جأئزة .

وقوله : خَاوِيةٌ عَلَى عُروشِها [ ٤٢ ) على سقوفها .

وقوله : وَلَمْ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُنَهُ [ ٤٣] ذهب إلى الرجال . ولو قيل : تَنْصره ينه إلى النبة — كا قال ( فِئَةٌ ) تُقَاتِلُ في (٢) سَبيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ — لجاز : وقوله : هُنَالكَ الوَلاية ) وفي قراءة أَبَى ( هُنَالكَ وقوله : هُنَالكَ الوَلاية ) وفي قراءة أَبَى ( هُنَالكَ

<sup>(</sup>١) ش: « نظيرة » .

<sup>(</sup>٢) اكية د٣ سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٣) يريد أن معنى الجواب لا يختاج إلى ذكره وهو: « فافعل » كما ذكره المؤلف في س ٣٣١ من الجزء الأول.

<sup>(؛)</sup> هو ضدير الفصل عند البصريين .

<sup>(</sup>٥) قراءة النصب الجمهور . وقراءة الرفع لعيسي بن عمر . وهي قراءة شاذة . والنمار البحر ٦ /١٢٩ .

 <sup>(</sup>٦) كذا . وكأن الأصل . « فما فيها محترق رميم » أى الشجر الذي كان في الجنة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٨) الرفع قراءة أبي عمر والسكسائق والباقون بالجن .

الوَلايةُ الحقُّ للهُ) وإن شئت خفضت تجعله من نعث ( الله ) والوِلاية (١) الْملْت. ولو نصبت (١) ( الحقّ) عَلَى معنى حَقّا كان صوابًا.

وقوله : تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ [ ٤٥ ] من ذَرَوت وذَرَيْت لغة ، وهي كذلكَ في قراءة عبد الله ( تَذْرِيه الربيح ) ولو قرأ قارى، ( تُذْرِيه الربيح ) من أذريت أى تلقيه كان وجها وأنشدني الفضَّل :

قَمَّاتُ لَهُ صُوِّبٌ وَلَا تَجَهَّدَنَّهُ فَيْدُرِكَ مِنْ أُخْرَى القَطَاةِ فَتَزْلَقِ<sup>(٣)</sup> تقول<sup>(٤)</sup> : أذريت الرجل عن الدابَّة وعن<sup>(٥)</sup> البعير أى ألقيته .

وقوله : وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ [ ٤٦ ] بقال هي الصلوات الحس ويقال هي سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

وقوله : (وخَيْرٌ أَمَلاً ) (يةول خير ما يؤمّل) والأمل للعمل الصَّالح خير من الأمل للعمل السبّيءُ .

وقوله وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ [ ٤٧ ] و ( تُسَيَّرُ ( ) الجِبَالُ ) .

وقوله : (وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً ) يقول : أبرزنا أهامًا من بطنها . وَيقال : شَيْرِت عنها الجبال فصارت كلمًا بارزة لا يستر بعضُها بعضاً ·

<sup>(</sup>١) هذا على القراءة بكسر الواو . وهي لحزة والكسائي وخلف . فأما على فتح الواو فمعناها الموالاة والنصرة .

<sup>(</sup>٧) هي قراءة عمرو بن عبيد كما في الكشاف .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة لامرىء القيس. وهو في البيت يخاطب غلامه وقد حمله على فرس جواد للصيد ويقاله: صوب الفرس إذا أرسله للجرى. والقطاة من الفرس: موضع الردف. يقول لا تجهده في العدو فيصرعك. وانظر الديوان ١٧٤، س ٢٦ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٤) ١: « يقال » .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

وقوله ( فَلَمْ ۚ نُغَادِرْ مِنْهُمْ ) هذه القراءة ( ولو (١) قرئت « ولم نفدر ْ » كانَ صَوَابًا ) وممناها واحد يقال : مَا أغدرت منهم أحداً ، وما غادرت وأنشدنى بعضهم (٢) :

هل لك والعائض منهم عائض في هجمة يغدر منها القابض شُدُسا ورُبعا تحتها فرائض

قال ، الفراء سدس ورُبْع من أسنان الإبل.

وقوله فَفَسَق عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ [ ٥٠ ] أى خرج (٢) عن طاعة رَبّه أَ. والعرب تقول ، فَسَقَت الرُّطَبة من ( جلدها(١) ) وقشرها لخروجها منه وكأنّ الفأرة إنها شُمّيت فُوَيْسِقة لخروجها من جُحْرها على الناس .

وقوله : وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْ بِقَا [ ٥٢ ] يقال : جعلنا تواصّلهم فى الدنيا ( مَوْ بَقًا ) يقول مَهْلَكا لهم فى الآخرة و يقال : إنه و اد فى جهنم .

وقوله : فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِمُوهَا [ ٥٣ ] أي عاموا.

وقوله: ومَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤمِنُوا (٥٥] يقال: الناس ها هنا في معنى رجل واحد. وقوله ( إلا أنْ تَأْتَيَهُمْ سُنَّةُ الأُوَّلِينَ ) أن في موضع رَفع وقوله ( سُنَّةُ الأُوَّلِينَ ) يقول: سنتنا في إهلاك الأم المَكذُّبة. وقوله ( أَوْ يَأْتِيهُمُ القَذَابُ قُبُلاً ): عِياناً. وقد تكون ( قبلاً ) لهذا المعنى. وتكون ( قبلاً ) كأنه جمع قبيل وقبُل أي عذاب متفرق يتلو بعضُه بعضاً.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في ش وفي ا بدله : « وم نفدر جائزة لو قرئت » .

<sup>(</sup>٢) ا ، ب « بعض بنى فقعس » والرجز لأبن محسد الفقعسى كما في اللسان ( عرض ) وهو يخاطب امرأة خطبها إلى نفسه ورغبها أن تنكحه ، والهجمة من الإبل أولها الأربعون إلى مازادت وأراد أنها إبل كثيرة لا يقدر القابض على سوقها فهو يبرك بعضها ، وقوله : والعائض منك عائض أى الذي يعطيك عوضا أوقع الشيء موقعه فهو عائض ، وبروى : والعارض منك عائض والسدس جمع سديس وهو في أسنان الإبل قبل البازل والبازل يكون في تاسع سنيه والربع جمع رباع للذي أن الرباعية وهي السن بين الثنية والناب وهو في الإبل في السنة السابعة ، والفرائض ما يؤخذ من الإبل في الزكاة وكأنه يريد أن ممها ما يؤخذ في زكاتها .

<sup>(</sup>۳) ۱: « من » .

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف والأعمش أما هؤلاء فقراءتهم ضم القاف والباء .

وقوله: لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثَلًا [٥٨] ( الموثل<sup>(١)</sup> المَنْجِي ) وَهُو اللَّجَأَ فِي المعنى وَاحد . والدرب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه يريدون: بذهب إلى موضعه وحِرْزه .

وقال الشاعر:

لا وألت نفِسك خلَّيتها للمامريّين ولم تُكلّم (") ( يريد ("): لا نجت ).

وقولهُ: لِمُهُلَكِمِهِ مَوْعِدًا [٥٩] يقول: لإهلاكنا إِيَّا هم (موعداً) أجلا وقرأ (٤) عاصم (لَمُهُلَكِمِمْ) فتح الميم واللام ويجوز (لمهلِكهم) بكسر اللام تبنيه على هَلَكَ يَهْلِكِ. فمن أراد الاسم (٥) ثمّا أيفعل منه مكسور العين كسر مفعلا.

ومن أراد المصدر فتح العين . مثل المضرِب والمضرَب والمَدِبّ والمَدَبّ والمَورّ والمَفَرّ فإذا كان يفعل مفتوح العين آثرت العرب فتحمًا في مفعل ، اسمًا كان أو مصدراً . وربما كسروا العين في مفعل إذا أرادوا به الاسم . منهم من قال ( مَجْمِع (٢) البَحْرَيْنِ ) وهو القياس (٧) و إن كان قايلاً .

فإذا كان يفعل مضموم العين مثل بدخل و يخرج آثرت العرب فى الاسم منه والمصدر فتح العين ؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين فى مفعل. من ذلك المسجد والمطلع والمفرب والشرق والمسقط والمفرق والمجزر والسكن والمرفق من رَفَق يَرَ فَق والمنسِك من نَسَك يَنْسُك ، والمنبت.

<sup>(</sup>١) في ا في مكان ما بين القوسين : ﴿ منجى مقصور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ورد في اللسان (وأل ) وفيه ا : « و اعلت » .

<sup>(</sup>٣) في ا : « يقول : لا نجت نفسك » .

<sup>(؛)</sup> أي في رواية أبي بكر أما في رواية حفص فبفتح الميم وكسر اللام والباقون بضم الميم وفتح اللام

<sup>(</sup>٥) أي اسم الزمان والمكان .

<sup>(</sup>٦) ورد في اكاية ٦٠ سورة الكهف. وقرأ بكسر الميم الضحاك وعبداتله بن مسلم كما في البحر ٦ / ١٤٠٠.

 <sup>(</sup>٧) كذا وكأنه يريد بالقياس أن الأصل الفرق بين المصدر والاسم فالفتح المصدر والكسر الاسم فهذا هو الفياس
 ف الأصل ، ولكن خواف في بعض المواطن .

فجعلوا الكسر علامة للاسم ، والفتح علامة للمصدر . وربما فتحه بعض العرب (في الاسم ()) وقد قرى مسكن () ومسكن . وقد سمعنا المسجد والمسجَد وهم يريدون الاسم ، والمطلَع والمطلِع . والنصب في كلّه جائز وإن لم تسمعهُ فلا تنكرنه إن أتى .

وما كان من ذوات الياء والواو من دعوت وقضيت فالمفعل منه فيــه مفتوح اسماً كان أو مصدراً ، إلا المـأقي من العين فإن العرب كسرت هذا الحرف. وبعضُ العرب يستى مأوى الإبل مَأْوِى فهذان نادران. وإنما امتنعوا من (كسر<sup>(۱)</sup> العين) في الياء والواو الأن الياء والواو تذهبان في السكت للتنوين الذي يلحق ، فردّوها إلى الألف إذ كانت لا تسقط في السكوت.

وإذا كان المفعل من كال يكيل وشبهه من الفعل فالاسم منه مكسور ، والمصدر مفتوح من ذلك مال تميلا وتمالا تذهب بالكسر إلى الأسماء ، وبالفتح إلى المصادر . ولو فتحتهما جميعاً أو كسرتهما في المصدر والاسم لجاز . تقول العرب: المعاش . وقد قالوا : المعيش . وقال رُؤبة ابن العجّاج :

إليك أشكو شدّة للعيش ١٠٠١ ومر أعسوام نتَفْن ريشي نتف الحبَارَى عن قَرَا رَهِيشِ (١)

القَرَا: الظهر ، وقال الآخر:

أنا الرجال الذي قد عبتموه ومًا فيكم لمَيّاب مَعاب (٥)

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

 <sup>(</sup>٣) ورد في الآية ١٥ سورة سبأ " لقد كان لسبأ . في مكنهم آية جنتان » قرأ بفتح الكاف حفين وحمزة .
 وقرأ بكسرها الكسائن وخلف .

<sup>(</sup>٣) ا: « السكسر ».

<sup>(؛)</sup> الرهيش من الإبل : المهزولة .

<sup>(</sup>ه) ورد البيت في اللسان والتاج ( عيب ) . وفيهما : «فيه» في مكان « فيكم » . وكأن المعنى هنا أنكم ابيس عندكم شيء تعابون به إذ إن العيب يكون للاديم الصحيح ، فأما الأديم الفاسد فلا مجال للعيب فيه .

ومثله مَسَار ومَسِير ، وماكان يشبه فهو مثله .

وإذا كان يفعل مفتوحاً من ذوات اليّاء والواو مثل يخاف ويهاب فالاسم والمصدر منه مفتوحان مثل المخاف والمهاب:

وما كان من الواو مضمومًا مثل يقوم ويقول ويعود ويقود وأشباهه فالاسم والمصدر فيه (۱) مفتوحان ، وإنما فتحوه إذا نووا الاسم وكم يكسروه كاكُسِر المَفْرِب لأنهم كرهوا تحول الواو إلى الياء فتلتبس الواو بالياء.

وما كان أوله واواً مثل وزنت وورثت ووجلت فالمفعل فيه اسماً كان أو مصدراً مكسور ؛ مثل قوله (أنْ لَنْ (٣) زَجْمَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا) وكذلك، يَوْحَل ويَوْجَل المفعل منهما مكسور (فى الوجهين (٣)) وزعم الكسائي أنه سمع مَوْجَل ومَوْحَل . قال الفراء : وسمعت أنا موضَع . وإنما كسروا ما أوله الواو ، لأن الفعل فيه إذا فتح يكون على وجهين . فأمّا الذي يقع (٤) فالواو منه ساقطة ؛ مثل وَزَن يزِنْ . والذي لا يقع (٥) تثبت (٢) واوه في يفعل . والمصادر تستوى في الواقع وغير الواقع . فلم يجعلوا في مصدريهما فرقاً (١) ، إنما تـكون الفروق في فعل يفعل .

وما كان من الهمز فإنه مفتوح فى الوجهين . وكأنهم بَنَوه على يفعَل ؛ لأن ما لامه همزة يأتى بفتح العين من فَعَل ومن فَعِل . فإن قلت : فلو (^) كَسَرُوه إرادَة الاسم كما كسروا مجمِعاً (^). قلت :

<sup>. « 4</sup>ia » : 1 (1)

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٤ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٣) سقط في ١ . ويريد الاسم والمصدر .

<sup>(</sup>٥٠٤) يريد الكوفيون بالفعل الواقع المتعدى ، وبالذي لايقع اللازم .

<sup>(</sup>٦) مثل وجل يوجل .

 <sup>(</sup>٧) كأنه يريد أنه لو أريد الفرق لكان المصدر من وزن الموزن بكسر العين ، ومن وجل الموجل بفتحها . «وقد يقال : هلا استويا في فتح العين ، كما هو الأصل في المصدر .

<sup>(</sup>٨) جواب لو عدوف أى فاذا يكون مثلا .

<sup>(</sup>٩) ش ، ب : « مجمع » على حكاية الرفع .

لم يأت. وكأنهم أنزلوا المُهُمُوز. بمنزلة اليّاء والواو ؛ لأن الهمز قد 'يترك فتَلْحقهما' .

وماكان مفعل مُشتقًا من أفعلت فلك فيه ضمّ الميم من اسمه ومصدره. ولك أن تخرجه على أوَّليته قبل أن تزاد عليه (٢) الألف. فتقول: أخرجته مُخْرجًا ومَخْرجًا ، وأنزلته مُنْزَلاً ومَنْزِلاً. وقرى ( أَنْزِلْنِي (٣) مُنْزَلاً (٤) مُبَارَكًا ) ( وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينِ ) و ( مَنْزِلاً (٥) ).

وماكان بماً يعمل به من الآلة مثل المروحة والمطرقة وأشباه ذلك بما تكون فيه الهاه (٧) أو لا تكون فهو مكسور الميم منصوب العين ؛ مثل المدرع والملحف والمطرق وأشباه ذلك. إلا أنهم. قالوا: المطهرة والمطهرة ، والمرقاة والمرقاة والمسقاة والمسقاة . فمن كسرها شبهها بالآلة التي أيهم منصوب أي عمل بها . ومن فتح قال : هذا موضع يُفعل فيه فجعله مخالفاً ففتح (١) الميم ؛ ألا ترى أن المروحة وأشباهها آلة يعمل بها ، وأن المطهرة والمرقاة في موضعهما لا نزولان يعمل (٩) فيهما .

وماكان مصدراً مؤنثاً فإن العرب قد نرفع عينه ؛ مثل القدُرة وأشباهه (١٠٠ ولا يفعلون ذلك في مذكّر ليست فيه الهاء ؛ لأن الهاء إذا أدخلت (١١٠) سقط عنها بناء فعل يفعل فصارت اسماً مختلفاً ، ومفعل يبنى على يفعل ، فاجتنو الرَّفعة في مفعل ، لأن خِلقة يفعل التي يلزمها الضمّ كُرُم يكرُم فيكرهوا (١٠٠ أن يُلزموا العين من ١٠٦ ب مفعل ضمَّة فيظنَّ الجاهل أن في مفعل فرقاً يلزم كما يلزم فعل يفعل الفروقُ ، ففتحت إرادة أن تُخلط بمصادر الواقع . فأمّا قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) أى تدركهما في الحسكم ، وهو فتح العين في المفعل .

<sup>(</sup>٢) ١: ﴿ عليها ﴾ أي على أوليته .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٥،٤) قراءة فتح الميم لأبي بكر ، وقراءة الضم للباقين .

<sup>. «</sup> sé»: 1(7)

<sup>(</sup>۷) ا: «و».

<sup>(</sup>۸) ۱: « بفتح » . ۱

<sup>. «</sup> Jai, » : 1 (4)

<sup>(</sup>۱۰) ا: «أشياميا».

<sup>(</sup>۱۱) ا: « دخلت » .

<sup>(</sup>۱۲) ۱: « فتر کوا » .

# \* لِيوم رَوْع أو فَعَالَ مَكُومُ (١) \*

فإنه جمع مَكْرُمة ومَكْرُم. ومثله قول الآخر (٢):

بثين الزمى لا إنّه إن لزمتِه على كثرة الواشين أيُّ مَعُونِ

أراد جمع معونة. وكان الكسائل يقول: ها مفعل نادران (٣) لا يقاس عَليهما وقد ذهبَ مذهباً. إلاّ أنى أجد الوجه الأول أجمل للعربية ممّا قال. وقد تقلب فيه الياء إلى الواو فيقال:

وكنت إذا جارى دعا لَمَشُوفة أشمِّر حتى يَنْصُف السلق متزرى(١)

جعابها مفعُلة وهي من الياء فقلبها إلى الواو لضمَّة ما قبلها ، كما قالوا : قد سُور به .

وقد قالت العرب في أحرف فضموا الميم والعين ، وكسروا الميم والعين جميعاً . فممّا ضمّو اعينه وميمة قولهم : مُكْتُعلة ومُسْعُط ومُدْهُن ومُدُق . ومما (٥) كسروا ميمه وعينه مِنْخِر ومِنْتِن . ومما زادوا عليه ياء للكسر ، وواواً للضم مِسكين ومِنديل ومِنطيق . والواو نحو مُغْفُور ومُغْثُور وهم (٧) طَيّى . والذين ضمّوا أوله وعينه وهو الذي يسقط على الثمام ويقال (١) المِنْخِر : مُنخور وهم (٧) طَيّى ، والذين ضمّوا أوله وعينه شبّهوا الميم عما هو من الأصل ، كأنه فعملول . وكذلك الذين كسروا الميم والعين شبّهوه بفعليل وفعلل .

<sup>(</sup>١) هو لأبي الأخزر الحماني : وقبله :

<sup>\*</sup> مروان مروان أخو اليوم اليي \*

وانظر شرح شواهد الشافية للبغدادي ٦٨

<sup>(</sup>٢) هو جميل . وانظر المرجم السابق ٦٨

<sup>(</sup>۳) ۱: « نادرتان » .

<sup>(</sup>٤) هو لأبي جندب الهذلي . والمضوفة : الأمر يشفق منه وبخاف ، وانظر ديوان الهذليين ٣/٣

<sup>. «</sup> L» : 1 (0)

<sup>(</sup>٦) ۱: « تقول » .

<sup>(</sup>٧) يريد أصحاب مذه اللغة .

وما كان من ميمزائدة أدخاتها على فعال رباعي قد زيد على ثلاثيم شيء من الزيادات فالميمنه في الفاعل والمفعول به والمصدر مضمومة . من ذلك قولك رجل مُستضرب (ومُستضرب (ومُستضرب ()) ومستطيم ومستطيم يكون المستطيم — بالفتح — مصدراً ورجلا وكذلك المضارب هو الفاعل والمضارب — بالفتح — مصدراً ورجلا وكذلك المضارب هو الفاعل والمضارب — بالفتح سمصد ورجل . وكل الزيادات على هذا لا يشكسر، ولا يختلف فيه في لغات ولا غيرها ؟ إلا أن من العرب — وهم قليل — من يقول في المشكبر : مشكبر كأنهم بنوه على يشكبر . وهو من لغة الأنصار . وليس مما يبنى عليه قال الفراء : وحُد ثت أن بعض العرب يكسر الميم في هدا النوع إذا أدغم فيقول وليس مما يبنى عليه قال الفراء : وحُد ثت أن بعض المرب يكسر الميم في هدا النوع إذا أدغم فيقول اسماً موضوعاً على غير بنا، ، ومو كل (٢) اسماً موضوعاً . ومنه مَوْ حَد لأنهم لم يريدوا مصدر وَحَد ، إنما أم موضوعاً على غير بنا، الفعل ؛ ولك في الاختلاف أن تفتح ما سبيله الكسر إذا أشبه بعض ألمثل ، وتضم المفتوح أو تكسره إذا وجَهته (٢) إلى مثال من أسمائهم كا قبل مَعفور للذي يسقط على الثمام وميمه زائدة فشبه (١) بفعلول ، وكما قالت العرب (في المصير وهو (٥) من صرت مُعْران الجميع) ومسيل ومنه ألم فريدت عليها الله من أسمائة فوكر اهية وطبانة وإنما هي مسائية وإنما هي مسائية وإنما هي على مُغمّلة فريدت عليها الياء من آخرها كا تراد على فعالة نحوكر اهية وطبائة (٢) وطبانية . على مَعْمَلة فريدت عليها الياء من آخرها كا تراد على فعالة نحوكر اهية وطبائة (٢) وطبانية .

وقوله: وإِذْ قَالَ مُوسَى لِفِتَاهُ لا أَبْرَحُ [٦٠] يريد: لا أزال حتى أبلغ، لم يرد: لا أبرحمكانى . وقوله (فَكَنْ أَبْرِحَ لا أبرحَ كَانَى . وقوله (فَكَنْ أَبْرِحَ لا أبرحَ كَانَى )غيرمعنى أزال ، هذه إقامة . وقوله (فَنْ نَبْرَحَ ١١٠٧، ١

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٢) هو اسم حصن أو جبل.

<sup>(</sup>٣) ا : « واجهته » .

<sup>(</sup>٤) ١: « فيشبه » .

<sup>(</sup>ه) في ش: « مصير وهو من صوت فجمعوه مصران » .

<sup>(</sup>٦) الطبانة والطبانية « الفطنة » وفي هامش ١ : « رجل طبن أى فطبن » .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٠ سورة يوسف.

<sup>(</sup>٨) اگية ٩١ سورة له .

عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ) : لن نزال عليه عاكفين . ومثلها ما فتئت وَمَا فتأت له وَلا يكون تزال وأفتأ أذكرك . وقوله ( تَالله ( ) تَفْتَأْ تَذْ كُرُ يُوسُف ) مَعْنَاهُ : لا تزال تذكر يوسف . ولا يكون تزال وأفتأ وأبرح إذا كانت في ممناهما إلا بجعد ظاهر أومضمر . فأما الظاهر فقد تراه في القرآن (وَلَا يَزَ الُونَ ( ) نُحُتَم لفين ) وَلَذَلك ( لَا أَبْرَ حُ ) والمضمر فيه ( وَلَا يَزَ الله ( تَفْتَأُ ) ومعناه : لا تفتأ . لا تزال تذكر يوسف : ومثله قول الشاعر :

فَلَا وأَبِي دَهْمَاءُ زَالَتْ عَزِيزَةً عَلَى قومها ما فَتَل الزَّنْدَ قَادِحُ<sup>(٥)</sup> وكذلك قول امرئ القيس:

وقوله : ( نَسِيَا حُوتُهُما [71] ) وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما ، كما قال ( يَخْرُجُ ﴿ مِنْهُمَا اللَّوْلُوْ وَالْمَرْجَانُ ) وإنما يخرج من اللَّه دون المَذْب . وقوله ( فَاتَخَذَ سَبياًهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا ) كان مالحاً فلماً حَبِيَ بالماء (٧) الذي أَصَابه مِنَ العين فوقع في البحر جمد طريتُه في البحر فكانَ كالسرب .

وقول: واتُّخَذَ سَبيلَهُ .

يقول : آتخذ موسَى سَبيل الحوت ( فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٥ سورة يوسف .

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۱۸ سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ سورة الرعد ، والآية ٥٥ سورة الحج .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) آخر هذا البيت في ا عن بيت امرىء القيس ، وسبق البيتان في سورة يوسف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢٠ سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٧) ش : « في الماء » .

ثم قال حين أخبره بقصَّة الحوت: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ لِـ ٣٤] أَى هذا الذي كناَّ نبغي. وفوله حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا [٧٠] يقول: حَتَّى أَكُون أَنَا الذي أَسْأَلِك.

وقوله : لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا [٧١] قرأها يحيى (١) بن وَثَأَب والحسنُ بالرفع واليّاء وقرأها سَائر الناس ( لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ) .

وقوله: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ [٧٣] حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى يحيى بن المهلَّب - وكَان من أفاضل أهل الكوفة - عن رجل عن المينهال عن سَعِيد بن جُبَير عن ابن عباس عن أبَى بن كعب الأنصاري قال: لم ينس ولكنها من مَعَاريض الكلام.

وقوله ( وَلَا تُرْهِيْمِنِي ) يقول : لا تُعجلني .

وقوله : أَقْتَلْتَ نَفْساً (زَكِيَّة) [٧٤] مَرَّ بغلام لم تَجَن جناية رآها موسَى فقتله . وقوله (زَكِيَّة ) قرأها أهل الحجاز وأبو الرحمن السُّامِيّ (زَكِيَّة ) قرأها أهل الحجاز وأبو الرحمن السُّامِيّ (زَكَيَّة ) أَلُوبَهُمْ قاسِيةً ) ( وقَسِيَّة ) ( . وقسِيَّة ) . وهي مثل قوله ( وَجَعَلْنا (٣) تُلُوبَهُمْ قاسِيةً ) ( وقَسِيَّة ) .

وقوله : فَاذَ تُصَاحِبْنِي [ ٧٦ ] و ( فَلَا تَصْحَبْنِي <sup>(٥)</sup> ) نَفْسُكُ وَلَا تَصَعَبْنِي أَنْتَ كَلَ ذَلَكَ صُواب والله محمود .

وقوله : فَأَبَوْ ا أَنْ 'يَضَيِّفُوهُمَا [ ٧٧ ] ( سَأْلُوهُمُ القِرَى : الْإِضَافَةَ فَلَمْ يَفْعُلُوا . فَنُو قُرَّتُ ( أَنْ يُضِيفُوهُمَا ) كان صَوَابًا . ويقال القرية أنطاكية ) [ وقوله ] ( يُرْبِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) يقال : كيف يريد

<sup>(</sup>١) هي قراءة حزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش .

<sup>(</sup>۲) ۱: « بالألف» .

<sup>(</sup>٣) ادَّيَّة ١٣ سورة المائدة . والقراءة الأخيرة لحمزة والكسائي وافقهما الأعمش . والأولى للباقين.

<sup>(؛)</sup> هذه الفراءة تروى عن روح عن يعقوب .

<sup>(</sup>٥) جاء نظم الكلام في ا هكذا: « وقال : القرية انطاكية . القرى : الإضافة . سألوهم الإضافة فلم يفعلوا . فلو قرئت يضيفوهما كان صوابا » .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القراءة عن ابن محيصن والطوعي .

الجدار أن ينقض ؟ وذلك () من كلام العرب أن يقولوا : الجدار يريد أن يسقط . ومثله قول الله ( وَلَمَّ السَّكَ ( ) عَنْ مُوسَى الفَضَبُ ) والغضب لا يسكت ( إنما يسكت ( ) صَاحبه ) وَإِنما معناه : سَكَن ، وقوله : ( فَإِذَا ( ) عَزَمَ الأَمْرُ ) [ و ] إنما يعزم الأمر أها وقد قال الشاعر : إن دهرا يلف شمالي بجُمْل لزمان يَهُمْ بالْإِحْ سَانِ ( )

شكا إلى جملي طول الشرى في صبرًا جميــالًا فكلاَنا مبتلَى (٢٠) والجل لم يَشْك، إنَّا تُمَـكِلُم به على أنه لو نطق لقال ذلك. وكذلك قول عنترة .

فازوَرَ من وَقْع الْقَنَا بِلَبَانه وشكا إِلَى بَمَبْرة وتَحْمَمُ (٧) وقد ذُكرت (يَنْقَاض) للجدار والانقياض: الشَّنّ في طول الجدار (٨) وفي طيّ البئر وفي سِنّ الرَّجُل يقال: انقاضت سِنُنهُ إِذَا انشمّت طولاً. فقال مُوسَى لَوْ شِئْتَ [ لم تُقْمِه حتى يَقُرُونا فهو الأجر. وقرأ (٩) مجاهد] (لو شئتُ لتَخِذْتُ عَلَيْهُ أَجْراً) وأنشدني القَنَانِيّ.

\* تَخَذَهَا سُرِّيَّةً 'تَمَّعُده (١٠) \*

وأصلها اتَّخذ: افتعل.

١٠٧ ب وقال الآخر:

وقوله : هَذَا فِراقُ بَيْنِي وَبَينِكَ [ ٧٨ ] .

[ ولو نصبت الثانية كان صوابا ، يتوهم أنه كان ( فراق ما بيني(١١) وبينك ) ] .

<sup>(</sup>١) مذا جواب السؤال.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٤ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ١٠

<sup>(</sup>٤) اگية ۲۱ سورة محمد .

<sup>(</sup>٥) يعزى إلى حسان .

<sup>(</sup>٦) سبق هذا البيت في سورة يوسف.

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت من معلقته . وهو في الحديث عن فرسه في حومة الحرب . والازورار : الميل . والفنا : الرماح .
 واللبان : الصدر، والتحمح : صوت مقطم ليس بالصهيل .

<sup>(</sup>٨) ا: «الحائط».

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ؛ وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن:

<sup>(</sup>١٠) تقمده: تخدمه . والسرية : الأمة تتخذ للفراش ويعد لها بيت .

<sup>(</sup>۱۱) ا : « بيني وبينك فراق بغير نون » .

وقوله: وَكَأْنَ وَرَاءُهُمْ مَلِكُ [٧٩] يقول: أمامهم مَلِك. وهو كقوله (مِنْ ٥٠ وَرَائه جَهَمُ ) أيْ أنها بين يديه. ولا يجوز أن تقول لرجل وراءكة: هو بين يديك، ولا لرجل هو بين يديك: هو وراءكة، ولا لرجل هو بين يديك: هو وراءك بر ده شديد: وبين وراءك ، إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيّام والليالي والدهر أن تقول: وراءك بَر ده شديد: وبين يديك بَر ده شديد ؛ لأنك أنت وراءه فجاز لأنه شيء يأتي ، فكأنه إذا لحقك صار من ورائك، وكأنك إذا بلغته صار بين يديك. فلذلك جاز الوجهان.

وقوله: فَخَشِينَا [٨٠]: فعلمنا . وهي في قراءة أَبَى ۗ ( فخاف ربُّـك أَنْ يُرهِقَهُماً ) على معنى : علم ربُّكَ . وهو مثل قوله ( إلَّا أَنْ (٢٠ يَخَافا ) قال : إلا أن يعلما ويظنّا . والخوف والظنّ يُذهب بهما مذهبَ العلم .

وقوله: خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً [ ٨٨] صَلاحًا ( ) ( وَأَقْرَبَرْ حَمَا ) بِقُول: أَقْرِبِأَن يُر ْ حَمَا بِهِ. وهو مصدر رحمت. وقوله : كَنْنْ كَهُمَا [ ٨٢] يقال : عِلْم .

وقوله (رَحْمَةً مِن رَبِّكَ) نَصْب : فَعَل ذلك رحمة منه . وكل فعل رأيته منسِّراً للخبر الذي قبله فهو منصوب . وتعرفه بأن ترى هو وهي تصلحان قبل المصدر ، فإذا أُلقِيتا اتصل المصدر بالكلام الذي قبله فهو منصوب ، كقوله (فَعَلْدُ مَن رَبِّكَ) وكقوله (إنْكَ لَمنَ (المُوسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقْبِيم الذي قبله فَنصِب ، كقوله (فَعَلْدُ أَن مِن رَبِّكَ) وكقوله (إنْكَ لَمنَ (وهذا الله مُسْتَقِيم تَنزيل العزيز الرحيم ) تَنزيل العزيز الرحيم ) معناه : إنك من المرسلين وهو تنزيل العزيز (وهذا الله تنزيل العزيز الرحيم ) وكذلك قوله (فِيهَا الله عَن عُندِهَا) معناه : الفرق فيها أمر من عنداه .

<sup>(</sup>١) ادَّية ١٦ سورة إيراهم.

<sup>(</sup>٢) اذَية ٢٢٩ سورة المقرة.

<sup>(</sup>٣) سقط في ١ .

<sup>(:)</sup> الآية ٧٥ سورة الدخان .

<sup>(</sup>٥) الآيات ٢ - ٥ سورة يس.

<sup>(</sup>٦) سقط مابين القوسين في ا .

<sup>(</sup>v) اكريتان ٤.٥ سورة الدخان ·

وقوله: فأَتْبَعَ سَبَبًا [٨٥] قرئت ( فأَتْبَع ('') و ( ٱنَّبَع ('') وأَتْبَع أحسن من اتَّبع ، لأن اتَّبعت الرجل إذا كان يسير وأنت تسير وراءه . وإذا قلت أَتبعته بقطع الألف فكأنك قفوته .

وقوله: حَمِيَةً [٨٦] حدثنا أبو العباس قال حدثنا مجد قال حدثنا الفراء قال حدثنى حِبّان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (حَمِئَةٍ) قال: تغرب في عَين سوداء. وكذلك قرأها ابن عباس حدثنا أبو العباس قال حدثنا محدثنا الفراء قال حدثنى سفيان ابن عُيدينة عن عرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ ( حَمِئَةٍ ) حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن عباس أنه قرأ ( حَمِئَةٍ ) حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى محمد بن عبد العزيز عن مُفيرة عن مجاهد أن ابن الزبير قرأ ( حَامِية ) وذكر بعض المشيخة عن خُصَيف عن أبي عبيدة (أن ابن النارا) مسعود قرأ ) ( حامِيّة ).

وقوله (إِمَّا أَنْ تَعَذَّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَغَذِذَ فِيهِمْ خُسْنَا ) مَوضَع (١) أن كانتيهما نَصْب . ولو رفعت كان صوابًا أي فإنما هو هذا أو هَذا . وأنشدني بعض العرب :

فسيرا فإمَّا حاجة تقضيانها وإما مَقِيل صَالَح وصديق ١٠٨ اولوكان قوله (قَإِمَّا مَنْا بَعْدُ ( ) وَإِمَّا فِدَا ﴾ رفعاً كان ( ) صَوابًا : والعرب تستأنف بإمَّا وَ إِمَّا . أنشدنى بعض بنى عُكْل :

ومن لا يزل يستودع الناسَ مالَه تَر بِهُ على بعض الخطوب الودائِعُ ترى الناس إمّا جاعلوه وقاية لمالهمُ أو تاركوه فضائع

<sup>(</sup>١) القراءة بقطع الهمزة لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائل وخلف . وافقهم الأعمش . والقراءة بوصل الهمزة للباقين .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة افهر وابن كثير وأبي عمرو وحفس ويعقوب . وافقهم البريدي . والباتون عندهم ( حلمية ) .

<sup>(</sup>٣) ا: « عن ابن مسعود » .

<sup>(</sup>٤) ۱: « فوضم » .

<sup>(</sup>٥) آگية ۽ سورة عمد.

<sup>. «</sup> SK 1 » : 1 (7)

وقايةٌ ووِقَاءَهُمُ . والنصب على افعل بنا هذا أو هذا ، والرفع على هو (١) هذا أو هذا ·

وقوله: قَلَهُ جَزَاء الخَسْنَى [M] أى فله جزاه الحسنى نَصَبَت الجزاء على التفسير وهذا مما فسّرت الله . وقوله ( جَزَاه الخسنَى ) مضاف (٢) . وقد تسكون الحسنى حَسَناته فيو جزاؤها . وتسكون الحسنى الحبنة ، تضيف الجزاء إليها ، وهي هو ، كما قال (حَقُّ (٣) اليَقِين) و (دِينُ (١) القَيِّمةِ) ( و لَدَارُ (١) الرَّخِرَةِ خَيْرٌ ) ولو جعلت ( الحسنى ) رفعاً وقد رفعت الجزاء ونوَّنت فيه كان وجها . ولم يقرأ به (٣) الآخرة خَيْرٌ ) ولو جعلت ( الحسنى ) رفعاً وقد رفعت الجزاء ونوَّنت فيه كان وجها . ولم يقرأ به (٣) أحد . فتكون كقراءة مسروق ( إِنَّ زَيَّنَا السَّمَاء (٣) الدُّنْيَا بِزِينَةِ الكُواكِ ) فخفض الكواكب ترجمة عن (٨) الزينة .

وقوله: مَامَكَنِّى ٥٥٪ أَدَغَمَت نُونه في النون التي بعدها . وقد ذكر عن مجاهد ( ذكره أبو طاحة (١٠٠) الناقط ما يحضرني عن غيره ) قال: ( مَامَكُنْنَي ) بنو بين ظاهرتين وهو الأصل .

وقوله : حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَّ فَيْنِ ﴿٩٦] .

<sup>(</sup>١) سقط ق ١.

<sup>(</sup>٢) القراءة الأولى لحفص وحمزة والـكسائن وخف ويعتوب ، وافقهم الأعمش . وقراءة الإضافة هذه الباقين .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٥ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٤) الآية • سورة البيئة .

<sup>(</sup>٥) اگبة ١٠٩ سورة يوسف.

<sup>(</sup>٦) ش « فيه » .

<sup>(</sup>٧) اكمية ٦ سورة الصافات . وهذه القراءة بتنوين ( زينة ) قراءه حمزة وحفس . وانقيما الحسن والأعمش .

<sup>(</sup> A ) ش : « على » ·

<sup>(</sup>٩) قراءة الخراج الألف لحمزة والكسائىوخنف وافقهم الحسن والأعمش . وقراءة الحرج الباقين .

<sup>(</sup>١٠) سقط مايين القوسين في ١.

و ( الصُّدُ فَيْنِ )() و ( الصُّدُ فَيْنِ (٢) ) سَاوِى وسوَّى بينهما واحد .

[ قوله : آتوني أفرغ عَلَيهِ ] : قرأ حمزة والأعش ( قال أُنُونِي ) ( مقصورة ) قنصبا " القِطر بها وجعلاها ( ) ( من ( ) جيئوني ) و ( آثوني ) أعطوني . إذا طوَّلت الألف كان جيدا ( آتِناً عَدَاءَناً ( ) ) : آتوني قِطرا أفرغ عليه . وإذا لم تطوّل الألف أدخلت الياء في المنصوب فقلت ( ) التينا بغدائينا . وقول حمزة والأعمش صواب جائز من وجهين . يكون مثل قولك : أخذت الخطاء وأخذت بالخطام . ويكون على ترك الهمزة الأولى في ( آتوني ) فإذا أسقطت الأولى همزت الثانية .

وقوله: جَعَلَهُ ۚ دَكَاءَ [٩٨] حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى قيس بن الربيع عن سَعيد بن مسروق عن الشَّعبيّ عن الربيع بن خَيْمُ الثوريّ أن رجلا قرأ عليه ( دَكُّ.(^^) ) فَقَدْمها . قال الفراء : يعنى : أَطْمَها .

وقوله : وَعَرَضَنَا جَهِنْمَ يَوْمَنْذِ إِنَّ ١٠٠] : أَبِرَزَنَاهَا حَتَى نَفْرَ إِلِيّهَا الكَفَارِ وَأَعْرَضَتْ هَى : استبانت وظهرت .

وقوله: لأ يَسْتَطِيمُونَ سَمُعاً (١٠١ كَتُولِكَ : لا يستطيعون سَمْع الهدى فيهتدوا.

وقوله: أَفَحَسِبَ الذِينَ كَفُرُوا [١٠٢] قراءة أَسِحَاب عبد الله ومجاهد (أَفَحَسِبَ) حدَّننا أَبُو العباس قال حدَّننا محمد قال حدثنا الفراء قال : حدثني محمد بن المُفَضَّــلِيُ (١٠٠) الخراساني عن الصَلْت

<sup>(</sup>۲،۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضمالصاد والدال ، وافقهماليزيدى وابن محبصن والحسن . وقرأ أبوبكر بضم الصاد وإسكان الدال ، وقرأ الباقون بفتح الصاد والدال .

<sup>(</sup>۴،۳) ا: « فنصب » « وجعلها » .

<sup>(</sup>٥) أي عمني جيئوني.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ سورة الكهف.

<sup>«</sup> قلت » : ۱ (۷)

<sup>(</sup>٩٠٨) هذه قراءة غير عاصم وحزة والكسائي وخنف.

<sup>(</sup>۱۰) ش ، ب: « الفضل » .

بن بِهِرَامَ عن رجل قد سمّاه عن على أنه قوأ (أَفَحَسْبُ الذِينَ كَفَرُوا) فإذا قلت (أَفَحَسْبُ الذِينَ كَفَرُوا) فإذا قلت (أَفَحَسْبُ الذِينَ كَفَرُوا). فأن رفع وإذا قلت (أَفحَسِبَ) كانت أن تصبا.

قوله: عَنْهَا حِوَلًا [١٠٨]: تحوّلاً .

## سورة مريم

من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم .

قوله : ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَه زَكَرِيًّا [۱] الذكر مرفوع بكبيعص . وإن شئت أضمرت : هذا ذكر رحمةِ ربِّك . والمعنى ذكر ربِّك عبده برحمته فهو تقديم وتأخير . (زَكَرِيًّا) فى موضع نصب .

وقوله: وَلَمْ أَكُنْ بِذَعَائِكَ رَبُّ شَيِّدً [3] يقول: لم أَشْقَ بدعائِك ، أَجبتنى إذ دعوتك . وقوله: وَلَمْ أَلُوالِيَ وَالَوْلِي وَالَوْلِي وَالَوْلِي وَالْوَلِي وَلَا لَمُ وَالْوَلِي وَلِي وَلَا لَوْلِي وَلَا لَوْلِي وَلِي وَلَا لَوْلِي وَلِي و

وقوله ٨٠١ ب يَرِ ثُـنِي [٦] تُقُوأ جزما ورفعاً : قرأهانجيي (٧) بن وَثَاب جزما والجزمُ الوجه ؛ لأن

<sup>(</sup>۲) ا: « الموالى » .

<sup>(</sup>٣) وهو هنا أبِّن العم .

<sup>(:)</sup> الآية ده سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥)كذا . وكأن الأصل : « ذكر و خفت خفت » والمراد أن هذه الصيغة « خفت » من الحفة رويت عن عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) ا: «رحه الله».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو والكسائن والقهما البزيدي والشنبوذي . وقرأ الباقون بالرفع .

( یرثنی ) من آیة سوی الأولی فحسن الجزاء . و إذا رفعت کانت صلةً للولی : هب لی الذی یرثنی . ومثله ( رِدْءَا(١) یُصَدِّقُنِی ) و ( یُصَدِّقْنِی ) .

وإذا أوقعت الأمم على نكرة: بعدها فعل فى أوّله اليا، والنّا، والنون والألف كان فيه وجهان: الجزم على الجزاء والشرط، والرفع على أنه صلة للنكرة بمنزلة الذى ، كقول القائل: أعرنى دابّة أركبها، وإن شئت أركبها: وكذلك (أنزل كا علينا مَائِدة مِن السَّمَاء تَكُونُ لنا) ولو قال (تَكُن كن لنا ) كان صوابا. فإذا كان الفعل الذى بعد النكرة ليس للأوّل ولا يصلح فيه إضمار الهاء إن كان الفعل واقعاً على الرجل فليس إلّا الجزم؛ كقولك: هَب لى ثوباً أتجمل (م) مع الناس لا يكون (أنجمل) إلّا جَزْماً؛ لأن الهاء لا تصلح فى أنجمل. وتقول: أعرنى دابّة أركب يا هذا لأنك تقول أركبها فتضمر الهاء فيصلح ذلك.

وقوله : لَمْ نَجْفُلُ لَهُ مِنَ قَبْلُ سَمِيًّا [٧] لم يسمّ أحد بيحيى قبل يحيى بن ذكريّا .
وقوله : مِنَ الكِنبِرِ عُقييًّا (٧) و (عتِيًا )(٧) وقرأ ابن عباس (عُسِيًّا ) وأنت قائل للشيخ إذا كبر ، قد عَمّاً وعَسَاكا يقال للعُود إذا يَبِس .

وقوله : قَالَ كَذَلِكَ قَالَرَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّن [٩] أَى خَلْقُهُ عَلَى ۚ هَيِّن .

وقوله : آيَتُكَ أَلَّا نُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ [١٠] (أن) في موضع رفع أي آيتك هَذَا . و ( نُكَلِّمُ أَ) منصوبة بأن ولو رُفعت ( كَاقال ( ) : أَفَلَا يَرْوَنَ إِن لَايَرْجِعُ إِلَيْهُمْ قُولًا : ) كان صوابًا . )

<sup>(</sup>١) اكاية ٣٤ سورة القصص . وقراءة الرفع لحمزة وعاصم ، وقراءة الجزم للياقين .

<sup>(</sup>٢) ١: « الأول » والألف أول حروف الهجاء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٤ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) ورد الجزم عن المطوعي أحد رواة الأعمش في القراءات الشاذة .

<sup>(</sup>٥) في ش : « أَتَجِمَل به » ولو كان كذلك لصح الرفع لوجود الرابط .

<sup>(</sup>٧،٦)كـــــر العين لحمزة والـــكــــائى وحفس عن عاصم وافقهم الأعمش . والضم للباقين .

 <sup>(</sup>A) في ابدل مابين القوسين : « تكام كان صوابا ؛ كما ذل : أذار يروز أن لأبرجع إليهم قولا » .

وإذا رأيت (أن) الخفيفة (١) معها ( لا ) فامتحنها بالاسم المكنى مثل الهاء والكاف. فإن صلحاً كان في الفعل الرفع والنصب وإن لم يصلحا لم يَكن في الفعل إلّا النصب ؛ ألا ترى أنه جائز أن تقول : آيتَك أنّك لا تكلّم الناس والذي لا يكون إلّا نصباً .

قوله ( يُريدُ اللهُ ٢) أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا ) لأن الهاء لَا تصلح في ( أن ) فقِس على هذين .

وقوله ( ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ) يقال : من غير خَرَ س .

وقوله وحَنَانًا مِنْ لَذُنَّا [١٣] الخَنَان : الرحمة ( ونصب <sup>(٢)</sup> حَنَانًاأَى) وفعلنا ذلكَ رَحمةً لأبويه <sup>(١)</sup> (وَزَكَاةً ) يقول : وصلاحاً . ويقال : وتزكية لها .

وقوله : إذ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِمَا مَكَانَا شَرْقِيَ [١٦] يقال (\*) : في مَشْرُ قَة (\*)دارِ أهلهاً . والعرب تقول : هو مني نَبْذَة (\*) و نُبْذَة .

وقوله . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا [١٧] كانت إذا أتاها الحيض ضربت حِجابًا .

وقوله (٨): قَأُوْحَى إِلَيْمِمُ [11] أَى أَشَارِ إِلِيهِم . والعرب تقول : أوحى إلى وَوَحَى وأومأ إلى وَوَمَى بعنى واحد ، ووَحَى يَعَى و( وَمَى يَمَى ) (٩) و إنه ليجي إلى وَحْيا ما أعرفه .

وقوله: لأُهَبَ لَكِ (١٩) الهِبَهُ من الله ، حكاها جبربل لها ، كُ نه هو الواهب. وذلك كشير في القرآن خاصة . وفي قراءة (١٠) عبدالله ( لِيَهَبَ لَكِ ) والمعنى : ليهبَ الله لكِ . وأما تفسير

<sup>(</sup>۱) ۱: « الخنفة » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٦ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>غ) ۱: « لأبويك » .

<sup>(</sup> a ) ا : « يقول » .

<sup>(</sup>٦) المشرقة - مثلثة الراء - : موضع القعود في الشمس بالشتاء .

<sup>(</sup>٧) أي في ناحية .

<sup>(</sup>٨) هذا في الآية ١١ ، فهو مذكور في غير مكانه .

<sup>(</sup>٩) مَا قِ الْأَصَلِ : وَمَا يُمَا دَخَلِهِمَا النَّخْفِفِ .

<sup>(</sup>١٠) مى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وفي بعض الروايات عن نافع .

(لأهب لَكِ) فإنه كقولك أرسَلني بالقول لأهب لك فيكأنه قال: ذا لأهب لك والفعل لله تعالى.

وقوله ولم أَكُ بَغِيًّا [٢٠] البَغِيَّ : الفاجرة .

وقوله: هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ [٢١] خَلْقه علىَّ هَيِّن .

وقوله : مَكَا نَا قَصِيًّا [٢٢] ( قاصيا ) بمعنى واحد . أنشدنى بعضهم .

لتقعدن مقمد للقصي مني ذي القاذورة القلي (١)

وقوله : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ٢٣] من جئت كما تقول : فجاء بها المخاضُ إلى جِذْع النخلة . فامّا

أَلْقَيْتَ الباء جعلتَ في الفعل ألفا ؛ كما تقول: آتيتك زيدا تريد: أتيتك بزيد. ومثله (٢) (آتُونِي زُبَرَ (٣) الحَديد) فلمّا ألقيت الباء زدْت ألفا (١) وإنما هو انتوني بزُبَر الحديد. ولغة أخرى لا تصلح في الكتاب (٥) وهي تميميّة: فَأَشَاءهَا المَخَاضُ، ومن أمثال العرب (٢): شرّ مَا ألجأك إلى نُخّة عُرْقُوب. وأهل الحجاز وأهل العالية يقولون: شرّ مَا أجاءك إلى نُخّة عرتوب، والمعنى واحد. وتميم تقول: شرّ مَا أهاءك إلى نُخّة عرقوب.

وقوله (و كُنْتُ نَسْيًا ) ١٠٩ ا أصحاب عبد الله قرءوا (٧) نَسْيا ) بفتح (٨) النون . وسائر العرب تكسر النون وهما لغتان مشال الجَسْرو الجِسْرو الحَجْرِ و الحِجْرِ و الوَتْر و الوِتْر . و النَّسْى :ما تاقيه الرأة

<sup>(</sup>١) سبق هذا الرجز في سورة إبراهيم ( ص ٦٦ ) .

<sup>. «</sup> منه » : ۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٦ سورةالكهف.

<sup>(</sup>٤) سقط الواو في ا .

<sup>(</sup>٥) ا: « القراءة » .

 <sup>(</sup>٦) ف اللسان عن الأصمعي : « وذلك أن العرقوب لامخ فيه ، وإنما يحوج إليه من لايقدر على شيء » .

<sup>(</sup>٧) ش: « يقولون » .

 <sup>(</sup>A) الفتح قراءة حفس وحمزة . والكسير قراءة الباقين.

من خَرَق اعتلالها ( لأنه (۱) إِذَا رْمَى بِهِ لَمْ يُرَدُّ ) وهو اللَّهَى مقصور . وهو النَّسَىٰ (۲) ولو أردت بالنَّسْي مصدر النسيان كان صواباً .

بمنزلة قولك : حِجْرا محجوراً : حراما محرِما ، نَسْيا مَنْسِيّا . والعرب تقول : نسيته نِسياناً ، ونسيا ، أنشدني بعضهم :

#### \* من طاعة الربّ وعَمْي الشيطان \*

يريد: وعصيان الشيطان (٢). وكذلك أتيته إتيانا وأثيًا. قال الشاعر: ويريد: وعصيان الشيطان (٢) معروف قصل المكرُمات حرَ امَا (١)

وقوله : فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ٢٤] و (نَادَاهَا مَنْ ٥٠ تَحْتَهَا) وهو اللَّكَ فى الوجهين جميعاً . أى فناداهَا جبريل مِن تحتّها ، و ناداها مَن تحتّها : الذى تحتّها وقوله ( سَرِيًّا ) السرِىّ : النهر .

وقوله: وهُزَّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ [70] العرب تقول: هَزَّ بهِ وهزَه، وخذ الخِطَام وخذ بالخِطَام، وتعلَّق زيدا وتعلَّق بزيد، وخُذْ برأسه وخذ رأسه، وامدد بالحبل (وامددالحبل (\*)) قال الله (فَلْيَمَدُدُ (\*) بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء) معناه: فليمدد سبباً (إلى السَّماء) وكذلك في قوله (وهُزَى إلَيْكُ بِجَذَع النَّخَلَة) لوكانت: وهُزَى جَذَعَ النَّخَلَة كان صوابا.

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ورد في ا بعد قوله بعد : « وهو النسي » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ش : « والنسى مثله » ولا حاحة إليه .

<sup>(</sup>٣) سقط في ١.

<sup>(:) «</sup> معروفة » جاء تأنيثها وهي خبر عن ( أنَّى » لاكتسابه التانيث من إضافته إلى « الفواحش » . `

<sup>(</sup>ه) القراءة الأولى بكسر الميم من ( من ) لناف وحفص وحمزة والكسائى وأبى جفر وروح وخلف وافقهم الحسن والأعمش . والقراءة بالفتح للباقين .

<sup>(</sup>٦) الخطام: ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به .

<sup>(</sup>٧) اكية ١٥ سورة الحج.

وقوله: (يَسَّاقط) ويُقرأ (تسَّاقط) ويُقرأ (تسَّاقط المَّرَاء بن عازب بالياء ، وأصابُ عبد الله (تساقط) يريدون يَسَّاقط ذهب إلى الجِذْع . وقد قرأها البَرَاء بن عازب بالياء ، وأصحابُ عبد الله (تساقط) يريدون النخلة ، فإن شئت شدَّدت وإن شئت خففت . وإن قلت (تُسَاقط عَلَيك) كان صوابا . والتشديد والتخفيف في المبدوء بالتاء والتشديد في المبدوء بالياء خاصَّة . ولو قرأ قارىء تُسْقط عليك رطبا يذهب إلى المخلة أو قال يَسْقط عَليك رُطبًا يذهب إلى الجِذْع كان صَوابًا .

و قوله ( جَنبِيًّا ) الجَنِيِّ والْمَجْنِيِّ واحد وهو مفعول به .

وقوله ؛ وَقَرِّى عَيْنًا [٢٦] جا، في التفسير : طبيبي نَفَسًا . وإنما نصبت العين لأن الفعل كان لها ، فصيَّرْته للمرأة . معناه : لتَقَرَّرْ عينُك ، فإذا حُوّل الفعل عن صاحبه إلى مَا قبله نُصب صَاحبُ الغمل على التفسير . ومثله (فَإِنْ طِبْنَ (٥) لَـكُمْ عَنْ شِيْ مِنهُ نَفْسًا ) وإنما معناه : فإن طابت أغسبهن للكم ، وضاق به ذَرْعًا ، وسؤت به ظَنّا إنما ( معناه (٢٠) : ساءبه ظنّى ) وكذلك مررت برَجل حسن وجها إنما كان (١٠) معناه : حَسُن وجهه ، فحوّلت فعل الوجه إلى الرجل فصّار الوجه مفسّر ا . فابْن عَلى ذا ما شئت . وقوله : (إنى نَذَرْتُ للرَّحْمَن صومًا ) أى صمتاً .

وقوله : لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا [٢٧] الفريّ : الأمر العَظيم . والعرب تقول : يَغْرِي الفَرِيّ إذا هو أجاد العمل أو الشَّقْيَ فَفَضَل الناسَ قِيلِ هذا فيه . وقال الراجز (^/) .

<sup>(</sup>٣٠٧٠١) قراءة (يساقط) بالياء وتشديد الدين لأبى بكر في بعض طرقه وليعقوب . (تساقط) بفتح التاء ، وتخفيف الدين لحزة وافقه الأعمش . وقرأ حفس (تسافط) بضم التاء وتخفيف الدين . وقرأ الباقون بفتح التاء وتخفيف الدين (تساقط) .

<sup>(1)</sup> سقط ما بين القوسين في ا .

 <sup>(</sup>٥) الآية ا سورة النساء .

 <sup>(</sup>٦) في ش : « إنما هو ساء به ظناً » وقد يكون الأصل : « ظنه » في مكان « ظنا » ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٧) ستطاق ش .

<sup>(</sup>٨) في السان عن الفراء أنه زرارة بن صعب يخاطب العامرية .

وقوله : يَأْخُتَ هَارُونَ [٢٨] كان لَها أخ يقال له هَارون من خيار بنى إسرائيل ولم يكمن من أبويها فقيل : بأخت هارونَ في صلاحه . أي إن أخاك صّالح وأبواك أبواك كالتغيير لهمًا . أي أهل بيتك صَالحونَ وَقد أنيتِ أمرًا عظمًا .

وقوله : فأَشَارَتْ إِلَيهِ [٢٩] إلى أبنَها . ويقال إن المهد حِجْرَهَا وحَجْرَهَا . ويقال : سَريره والحجْر أجود (٣٠) .

وقوله : وجَعَلني مباركاً [٣١] يُتعلم مني حيثًا كنتُ .

وقوله جَبَّارًا [٣٣] الجبَّار : الذي يقتل عَلَى الفضب ، ويضرب على الفضب .

وقوله وَبَرَّا بِوَالِدَّتِي نصبته عَلَى وجعلنى نبيًّا وجعلنى بَرَّا . مُثْبَعَ للنبي كَفُوله (وَجُزَاهُمْ بِعَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرً (٢٠) ثم قال (وَدَا نِيَةً (٥) عَلَيهِمْ ظِلاَلُمُّنَا ) (دانيةُ ) مردودة على (مُثْكِرُئين (٥) فَبَهَا ) كا أن البَرِّ مردودة على قوله (نبيًّا).

وقوله : والسَّلاَّمُ عَلَىَّ [٣٣] جَاء في التفسير السَّلامة عَلَىَّ .

وقوله : قَوْلَ الْحُقِّ [٣٤] في قواءة عبد الله ( قالُ اللهِ الحْقُ ) والقول والقالُ في معنى واحد .

<sup>(</sup>١) ورد الرجز في ا مكذا :

قد أطعمتني دقلا حولياً مسوسا مدودا حجرياً قد كنت تفرين به الفريا

والحولى: الذي أتى عليه حول أي عام.والدقل: توع من التمر ردى. . والحجر منسوب إلى حجر وهي قصبة اليمامة .

<sup>(</sup>٢) ١: « شديداً » وفي اللمان عقب لميراد الرجز : « أي كنت تكثرين فيه القول و تظمينه » .

<sup>(</sup>٣) أى ف اللغة .

<sup>(1)</sup> الآية ١٢ سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) ق الآية ١٠.

<sup>· 14 4 \$ (7)</sup> 

والحقّ فى هذا الموضع يراد به الله . ولو أريد به قول الحقّ فيضاف القول إلى الحقّ ومعناه القول الحق كان صَوابًا كما قيل : ( إِنَّ (١) هَذَا كَمُو حَقُّ اليَقِين ) فيضاف الشيء إلى مثله ومثله قول الله ( وَعْدَ الصَّدْقِ (٣) الَّذِي كَانُوايُو عَدُونَ ) ومعناه الوعد الصدق . وكذلك ( ولدَارُ (٣) الآخِرَةِ خَيْرٌ ) إنما هو : والدار الآخرة .

وقد قرأت القراء بالنصب (\*) ( قَوْلَ الحَقَ ) وهو كثير يريدون به : حَقًّا . وإن نصبت القول وهو في النيَّة من نعت عيسى كان صَوَاباً ، كأنك قات: هذا عبد الله أخاه بعينه . والعرب تنصب (\*) الاسم المعرفة في هذا وذلك وأخواتهما . فيقولون : هذا عبد الله الأُسَدَ عاديًا (\*) كما يقولون : أسدًا عاديا .

وقوله: مَا كَان للهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ [٣٥] ( أن ) في موضع رفع .

وقوله . وَإِنَّ اللهُ رَ٣٣] تقرأ ( وأَنَّ (٧) الله ) فمن فتح أراد : ذلك أَنَّ الله ربّى وربكم . وتكون رفعا وتكون ( في تأويل (٨) خفض على: ولأن الله كما قال (ذَالِكَ أَنْ كُمْ يَكُنْ رَبِكَ (٩) مُمْبِلكَ اللهُ كا قال (ذَالِكَ أَنْ كَمْ يَكُنْ رَبِكَ (٩) مُمْبِلكَ اللهُ يَظُمُ في ولو فتحت ( أَنَّ ) على قوله ( وَأُوْصَانِي بِالصَّلاَةِ والزَكاةِ . ( وأن الله ) كان وجه . وف قراءة أَبَى ( إِن الله ربّى وربّكم ) بغير واو فهذا دليل على أنها مكسورة .

وقوله : وَاذْ كُرْ فَى الكِتَابِ إِبِرَاهِيمَ [٤١] اقصص قِصَة إِبِرَاهِيم : أَتَلَ عَلَيْهِم . وَكَذَلَكُ قُولُه فِيمِينَ ذَكْرُ مِنَ الْأُنْبِيَاءُ (أَى )(١٠) اقصص عليهم قصصهم .

<sup>(</sup>١) الآية ه ٩ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦ سورة الأحتاف .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٩ سورة بوسف.

<sup>(:)</sup> النصب قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وافقهم الحسن والشنبوذي و المقون قرءوا بالرفع .

<sup>(</sup>٥) هذا النصب عند الكوفيين على التقريب ، وهو عندهم من العوامل . والضر ص ١٢ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٦) ۱: « غادياً » .

<sup>(</sup>٧) الفتح النافع وابن كشير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس واففهم ابن محيصن واليزيدي . والكسر الباتين .

<sup>(</sup> A ) ا: « بتأويل » .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٣١ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱۰) سقط فی ا

وقوله : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ [٤٥] يريد : إنى أعلم . وهو مثل قوله ( نَفْشِينَا <sup>(۱)</sup> أَنْ يُرْهِقَهُمَا ) أَى فعلمنا .

وقوله : لأرجَمَنَّكَ [٤٦] لأُسُبِّنَّكَ .

وقوله : ( واهْجُر ْنِي مَالِيَّا ) طويلاً يقال كنت عنده مَلُوةً من دهر ومُلُوةً ومِلْوَةً ومُلاَوَةً منْ دهر وهذيل تقول : مِلاوة ، وبعض العرب مَلاوة . وكله من الطول .

وقوله : كَانَ بِي حَفِيًّا [٤٧] : كان بي عالماً لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته .

وقوله : عَسَى أَلاَ أَكُونَ بِذُعَاء رَبِّي شَقِيًّا [٤٨] يقول : إن دعونُه لم أَشْقَ به .

وقوله: وَجَمَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا [٥٠]: ثناء حسناً في كلّ الأديان. حدثنا أبو العباسِ قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثنى عمرو بن أبى المقدام عن الحَكمَ بن عُقيبة عن مجاهد في قوله (واُجْمَلْ لِي لِسَانَ (٢) صِدْقِ فِي الآخِرِينَ ) قال: ثناء حَسَناً.

وقوله: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ تَجَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ [٥٣] (من (٣) الجبل) ليس للطور يمين ولا شِمَال ، إنما هو الجانب الذي يلي يمينك كا تقول: عن يمين القِبلة وعن شِمالها .

وقوله ( وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا ) ( اسم ليسَ بمصدر ( ) ولكنه ) كقولك : مجالس و جَلِيس . والنجِيّ والنَجْوَى قد يكونان اسماً ومصدراً .

وقوله : وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا [٥٥] ولو أتت : مرضَّوًا كان صَـوابًا ؛ لأن أصلها

<sup>(</sup>١) ادَّية ٨٠ سورة الكمهف.

<sup>(</sup>٢) اكية ١٤ سورة الشعراء .

<sup>(</sup>۴و٤) سقطاق ا .

الواو ؛ ألا ترى أَنَّ الرضوان بالواو . والذين قالوا مرضيًّا بنوه عَلَى رَضِيت ( وَمَرْ ضُوُّ ا<sup>(۱)</sup> لغة أهل الحجاز ) .

وقوله : وَرَفَعْنَاهُ مَـكَانَا عَلِيّـا [٥٧] ذُكر أن إدريس كان حُبِّب إِلَى مَلَكِ الموت حتى اسْتأذن ربه فراها إِيّاه ثم (استأذن (٢٠) ربه) ربّه في خُلّته . فسأل إدريس مَلَكَ الموت أن يريه النار فاستأذن ربه فأراها إِيّاه ثم (استأذن (٢٠) ربه) في الجنّة فأراها إِيّاه فدخامًا . فقـال له مَلك الموت : اخرج فقال : والله لا أخرج منها أبداً ؟ لأن الله فال (وَ إِنْ ١١٠ ا مِنْكُمُ وَالِالَّهُ وَارِدُهَا) فقد وردتها يعني النار وقال (وَمَا هُمْ منها بمُخْرَجِينَ (٢٠) فاستُ بخارج منها إلا بإذنه . فقال الله : بإذني دخامًا فدعه . فذلك قوله (وَرَقَعْنَاه مَـكَانَا عَلَـيًّا) .

وقوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف: الخَلْف بَدْهَب به إلى الذّم. والْخَلَف الصالح. وقد يكون في الردى، خَلَف وفي الصالح خَلْف ؛ لأنهم قد يذهبون بالْخَلْف إلى القَرْن بعد القرن.

وقوله: جَنَّاتِ عَدْن [٦٦] نَصْب. ولو رفعت عَلَى الاسْتَثناف كان صوابًّا.

وقوله ( إِنَّهُ كَانَ وَعُـدُهُ مَا تِنَّا ) ولم يقل: آتَيا. وكل ما أتاكَ فأنت تأتيه ؛ ألا ترى أنك تقول أتيت عَلَى خمسين سَنة وأتت على خمسونَ سنة. وكل ذلك صواب.

وقوله : وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا 'بِكُرَةً وعَشِيًّا [٦٢] ليسَ هنالك بكرة ولا عشِيّ ، ولكنهم 'يُؤتَون بالرزق على مقادير من<sup>(ه)</sup> الغُدُّو والعشيّ في الدنيا .

وقوله : وَمَا تَتَـنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ [٦٤] يعنى الملائـكة وقوله : له (مَا بَيْنَ أَيْدِيناً) من أمر الآخرة (وَمَا بَيْنَ ذلك) يقال ما بين النفختـين ، وبينهما أربعون سنة .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>۲) ۱: « استأذنه».

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ سورة الحجر .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١.

وقوله: لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا [٦٦] و (أُخْرُجُ ) قراءتان (١) .

وقوله: أَوَلاَ يَذْ كُرُ الإِنْسَانُ [٦٧] وهي في قراءة أَبَى ( يَتَذَ كُرُ ) وقد قرأت القراء ( يَذْ كُرُ ) عاصم وغيره (٢٠) .

وقوله: خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَن نَدِيًّا [٧٣]: مجلسًا. والنديّ والنادي لغتان.

وقوله: أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا [٧٤] الأثاث: المتاع. والرِّئى: المنظر، والأثاث لا واحد له، كا أن المتاع لا واحد له. والعرب تجمع المتاع أمتعة وأماتيع ومُتُعاً. ولو جمعت الأثاث لقلت: ثلاثة آثَةً ، وأثبت لا غير. وأهل المدينية يقرءونها بغير همز (وَرِيَّ) وهو وجه جيّد؛ لأنه مع آلاثة آثَةً ، وأثبت لا غير. وأهل المدينية يقرءونها بغير همز (وَرِيَّ) وهو وجه جيّد؛ لأنه مع آيات لسن بمهموزات الأواخر. وقد ذُكر عن بعضهم أنه ذهب بالريِّ إلى رَوِيت (الله أي وقد قرأ بعضهم (وَزِيًّا) بالزاي. والزَيَّ : الهيئة والمنظر. والعرب تقول : قد زَيَيْت الجارية أي زَيْنتها وهَيَاتها.

وقوله: وَيَزْيِدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى [٧٦] بالناسخ والمنسوخ.

قرى : أُفَرَيْتَ الذِي[٧٧] بغيرِ (١) همز .

وقوله: وَنَرْثُهُ مَا يَقُولُ [٨٠] يعنى ما يزعم القاصى (٥) بن وائل أنّه له في اكجنّة فتجعله لغيره (ويَأْتيناَ فَرْداً: خالياً من المال والولد.

وقوله: لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا [٨١] يقول: ليكونوا لهم شَفَعاء في الآخرة.

<sup>(</sup>١) القراءة الأولى بضم الهمزة قراءة الجمهور . والقراءة الأخرى للحسن وأبي حيوة كما في البحر ٢٠٧/٠ .

<sup>(</sup>٢) هي نافع وابن عامر . وقرأ الباقون بالتشديد .

<sup>(</sup>٣) أى رويت أيدانهم وأجسامهم من التنعم والرفاهية .

<sup>(</sup>٤) مي قراءة الكمائي .

<sup>(</sup>٠) كتب بالياء . وهو أحد وجهين فيه . وانظر شوح القارى على الشفاء ١/٤٥ .

فقال الله : كَلاَّ سَيَكْفُرُونُ بِعَبَادَتهِمْ ويَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا [٨٣] يكونون عليهم أعواناً (١٠).

وقوله : إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الـكَافِرِينَ [٨٣] ( فى الدنيا ) ( تَوْزُهُمْ أَرَّا ): تزعجهم إلى المعاصى وتغريهم بها .

وقوله: إِنَّمَا نَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا [٨٤] يقال: الأَيَّام (٢) والليالي والشهور والسنون. وقال بعض اللفسِّرين: الأنفاس.

وقوله : نَحْشُرُ اللَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُداً [٨٥] الوَ فُد : الركبان .

و نَسُوقُ الْمُحْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا [٨٦] مُشَاة عطاشًا .

وقوله: لا يملكون الشفاعة [۸۷]: لا يملكون أن يشفعوا ( إلاَّ مَنِ اتَخَدَ عِنْدَ الرُّحَنِ عَهْداً) والعهد لا إله إلا الله . و (مَن) في موضع نصب على الاستثناء ولا تكون خفضاً بضمير اللامولكنها تكون نصباً على معنى الخفض كما تقول في الكلام : أردت المرور اليوم إلاَ العدوّ فإنى لا أمرَ به فتستثنيه من المعنى ولو أظهرت الباء فقلت : أردت المرور إلاَ بالعدوّ لخفضت . وكذلك لو قيل : (٢) لا يملكون الشَّفَاعَة إلاَ لِنَ اتّخذ عند الرحمن [١١٠] عهداً .

[ قوله : لأو تَيَنَّ مالاً وَوَلدا [٧٧] ] حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثنى الغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ ( مَالُهُ ( \* ) وَ وُلْدُهُ ) وَفَى كهيمص ( مَالاً ووُلْداً ) قال الفراء وكذلك

<sup>(</sup>۱) ۱: « عونا ».

<sup>(</sup>٢) أي الذي يعد الأيام ...

<sup>(</sup>٣) فى الطبرى أن هذا الـكلام على هـذا الوجه يكون منصلا بقوله : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » أى لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهداً .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢١ سورة نوح . وضم الواو في (ولده ) قراءة غير نافع وابن عامر وعاصم وأبي جعفر أما هؤلاء فعندهم فتح الواو واللام .

قرأ يحيى بن وَ تَاب . و نصب عاصم الواو . و ثُمَّل في كان القرآن . وقرأ مجاهد ( ماله ووُلْدُه إلاَّخَسَاراً ) بالرفع ونصب سائر (١) القرآن . وقال الشاعر :

ولقك أيت معاشرا قد أُمَّرُوا مَالاً ووُلْدَا

فحفف (وَتَمروا)<sup>(٢)</sup> والوُلْد والوَلَد لغتان مثل (ما قالوا)<sup>(٣)</sup> : العَدَم والمُدْمُ (والوُلْد والولد)<sup>(١)</sup> وها واحد . ( وليسَ ( مجمع ) ومن أمثال العرب وُلْدَلَةِ مَن دَمَّى عقبيكِ . وقال بعض الشعراء :

> فليت فلاناً مات في بطن أمّه وليت فلانا كان وُلْدَ حمار فهذا واحد . وقَيْس تَجعل الوُلْد جمعًا والوَلَدَ وَاحداً .

> > وقوله: وَتَخَرُّ الْجِبَالُ هَدَّا [٩٠]: كسراً .

وقوله : أَنْ دَعَوا ١٩١ لأن دَعُوا ، ومن أن دَعُوا ، وموضع (أن) أَصْب لا تصالها . والكسائي كان يقول : ( موضع أن ) خفض .

وقوله : إلاَّ آتَى الرَّحْمَنِ عَبْداً رَّ٩٣] ولو قلت : آتٍ الرحمن عبداً كان صواباً . ولم أسمعه من قارى، .

وقوله: لَقَدْ جِئْتُمْ شَنْيَنًا إِذًا [٨٩] قرأتِ الْقَرَّاء بكسر الأَلف، إلا أبا عَبد الرحمن السُّلَمِيُّ فإنه قرأها بالفتح (أُدًّا) ومن العرب من يقول: لقـد جئت بشيء آدٍّ مثل مادًّ . وهو في الوجوه كلما : بشيء عظيم .

<sup>(</sup>١) كذا . والاولى : • في سائر القرآن » .

<sup>(</sup>٢) سقط في ش ، ب وضبط في ا : « ثمروا » في النظم بالبناء المعقول وهنا بالبناء للفاعل .

<sup>(</sup>٣) ۱: « قوطم » .

<sup>(</sup>٤) سقط في ١.

<sup>(</sup>٥) سقط في ١ .

وقوله : يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ [٩٠] ويَنْفَطِرن . وفي قراءة عبد الله ( إن تكاد السَّموات لتنصَدَّع منه ) وقرأها حمزة ( يَنْفَطِرْنَ ) على هذا المعنى .

> وقوله : وُدًّا [٩٦] يقول : يجعل الله لهم وُدّا في صدور المؤمنين . وقوله : أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزاً [٩٨] الركز : الصوت .

#### من سورة طه

ومن سورة طه بسم الله الرَّحمن الرّحيم

قوله طه [11] حرف (۱) هجاء . وقد جاء في التفسير طه : يا رجل ، يا إنسان حدَّ ثنا أبو العباس قال عدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّ ثني قيس بن الربيع قال حدَّ ثني عاصم عن زِرِّ بن حُبَيْش قال : قرأ رجل على ابن مسعود طه بالفتح (۲) قال فقال له عبد الله طه (۱) بالكسر قال فقال له الرجل يأبا عبد الرحمن أليس أنما أمر أن يطأ قَدَمُه . قال : فقال له طِهِ . هَكَذَا أقرأني رسولُ الله صلى الله عليه وسمّ . وكان بعض القراء يقطّعها طِ و قرأها أبو عمرو بن العلاء طاهي (١) هكذا .

وقوله: إلاَّ تَذْكِرَةً [٣] نَصَبها على قوله: وَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلا تَذَكُّرةً .

وقوله: تَنْزِيلاً [٤] ولوكانت (تنزيل ) (على الاستثناف) ( ) كان صَوَاباً . وقوله: يَمْلُمُ السُّر [٧]: ما أسررته (وأَخْنَى): مَا حَدَّثت به نفسك .

وقوله: إِنِّى آ نَسْتُ نَاراً[١٠]: وجدت ناراً . والعرب تقول : اخْرج فاستاْ نِسْ هَل ترى شيثا . ومنْ أمْثال العرب بعد اطّلاع إيناس (٢٠ . وبعضهم يقول بعد طلوع إيناس .

<sup>(</sup>١) المراد الجنس فهما حرفان وفي الطبري : « حروف هجاء » .

<sup>(</sup>٢) سقط في ا . والمراد عدم الإمالة .

<sup>(</sup>٣) سقط في ش . والمراد بالكسر الإمالة .

<sup>(</sup>٤) أى بفتح الطاء وإمالة الهاء للكسر .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين مؤخر في ش عن قوله : « كان صوايا » .

<sup>(</sup>٦) الاطلاع هنا : النظر . والإيناس الوجود واليقين .

وقوله : ( لَعَلَىٰ ٓ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَلَبُسٍ ) القَلَبُس مثل النار في طَرَف العود أو في القَصَبة . وقوله : ( أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هَدَّى ) يعنى هاديا . فأَجْزأ المصدرُ من الهادى . وكان موسى قد أخطأ الطريق .

وقوله (۱) : يا موسى [11] إنى [1۲] إن جَعَلت النداء واقعاً عَلَى ( موسى ) كسرت (۲) إنّى أنَّى أَنَّى ) وعلى ( موسى ) وقد قرى (۲) بذلكَ .

وقوله: ( فَاخْلُعُ تَعْلَيكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ ) ذُكُر أنهما كانتا من جِلد حمارٍ ميّت فأمر بخلفهما 111 الذلك . وقوله ( طوَى ) قد تكسر طاؤه فيجرَى . ووجه الكلام ( الإجراء إذا كسرت ( الطاء ) وإن جعلته اسماً لِمَا حول الوادى تجاز ( ألا يصرف ؛ كما قيل ( ) ( وَيَوْمَ حُنَيْنِ ( ) إذ أَعْجَبَتْكُمْ ) فأجرَو عنيناً ؛ لأنه اسم للوادى . وقال الشاعر ( ) في توك إجرائه :

نصروا نبيَّهُمْ وشـــدُّوا أَزْره بِخُنَيْنَ يوم تواكُّلِ الأبطال نوى أن يجعــل (حنين ) اسمًّا للبلدة فلم يُجرِه . وقال الآخر (\*) :

أَلَـٰهُمَا أَكُومِ الثقابِينِ رَحْـالاً وأعظمه بَبَطَن حِـــــرَاء نارَا فلم نَجْر حراء وهو جبل لأنه جعله اسماً للبلدة التي هو بها .

<sup>(</sup>۱) في ش مكان « وقوله » : « نودى » وسقط فيها « إني » .

<sup>(</sup>٢) الفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وافقهم ابن محيصن واليزيدي ، والمكسر قراءة البافين .

<sup>(</sup>٣) الكسر ح الإجراء أي التنوين عن الحسن والأعمش .

<sup>(</sup>٤) ا: « إذا كسر إجراؤه » .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي زيد عن أبي عمرو كما في البحر ٢٣١/٦ .

<sup>. «</sup> I als » : 1 (7)

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٥ سورة التوبة.

<sup>(</sup>٨) هو حسان بن ثابت كا في اللسان .

<sup>(</sup>٩) نسبه في معجم البلدان ( حراه ) إلى جرير . وفيه : « وأعظمهم » . وما هنا : وأعضمه » أي أعضم •ن ذكر وهو جائز في كلامهم .

وأمَّا من ضمَّ ( طُوى ) فالغالب عليه الانصراف . وقد يجوز ألا يُجرى يجعل على جهة فُعل ؛ مثل زُنُوَ وعُعَرَ ومُضَر قال الفراء (٢٠ : يقرأ ( طُوَّى ) مُجراة .

وقوله: وَأَنَا اخْتَر ْتُكَ[١٣] وتقرأ [وأنَّا اخترناك] مردودة على [نودى] نودى أنَّا اخترناكَ، (٣) وإنَّا اخترناكَ فإذا كسرها استأنفها (١٠).

وقوله: فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِ كُرِي [12] ويقرأ: (لِذِكْرًا) بالألف فمن قال (ذِكْرًا) فجعلها بالألف كان عَلَى جهة (٥) الذكرى. وإن شنْتَ جَعَلتها ياء إضافة حُوِّلت ألفاً لر،وس الآياتِ؛ كما قال الشاعر:

أطوِّف ما أطوِّف ثم آوِی إلى أمَّا ويُروِيني النقيع ِ ( ) والعرب تقول بأبا وأمَّا يريدون: بأبي وأُمِّي. ومثله (يا وَ يُلْتَاَ الْعَجَزَتُ ( ) وإن شِئت جَعَلْهَا ياء ( ) إضافة وإن شئت ياء ( ) خَسْرَ تَا عَلَى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ )

[ قوله : أَكَادُ أَخفيها آوه ] قرأت القراء ( أكاد أُخفيها ) بالضّم . وفي قراءة أبي ( إن السّاعة آتِية أكاد أُخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها ) وقرأ سعيد بن جُبَير ( أُخفيها ) بفتح الألف حدَّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدَّثنا الفراء قال حدثني الكسائي عن محمد بن سَهل عن وَقاء عن سَعيد بن جُبَير أنه قرأ ( أَخفيها ) بفتح الألف من خفيت . وخفيت : أظهرت وخفيت : سترت . قال الفراء قال الكسائي والفقهاء يقولون (١١٠) . قال الشاعر (١٢٠) :

<sup>(</sup>٢) ش: « وأبو زكريا » وهو الفراء.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة حزة بفتح الهمزة .

<sup>(:)</sup> ا: « إذا » والسكسمر قراءة السلمي وابن هرمز كما في البحر ١٣١/٦ .

<sup>(</sup>ه) ۱: « وجه».

<sup>(</sup>٦) النقيع: المحض من اللبن يبرد.

<sup>(</sup>٧) اكية ٢١ سورة المائدة.

<sup>(</sup> ٨ و ٩ ) أي الياء في الأصل قبل قلبها ألفا . وقبله « ياء ندبة » الأولى : ألف ندبة .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٦٥ سورة الزمر .

<sup>(</sup>١١) ما يولده في المطموس لم أعكن من قراءته .

<sup>(</sup>١٢) هو امرؤ القيس بن عاب الكندى ، كا في السان .

فإن تدفنــوا الداء لا نخفِــه وإن تبعثوا الحرب لا نَقْمُــدِ يريد لا نُظهره.

وقوله : فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْمًا [17] يريد الإيمان ويقال عن السَّاعة : عن إتيانها . وَجَازَ أَن تقول : عنها وأنت تريد الإيمان كما قال ( مُمَّ (١٠ إِنَّ رَبُكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ) ثم قال ( إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا عَنْها وأنت تريد الإيمان كما قال ( مُمَّ (١٠ إِنَّ رَبُكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ) ثم قال ( إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا كَنْهُورُ رَحِيمٌ ) يذهب إلى الفَعْلة .

وقوله : وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ بِامُوسَى [١٧] بعني عَصَاه . ومعنَى ( تلك ) هذه .

وقوله: (بيمينك) في مذهب حملة لتلك ؛ لأن تلك وهَــذه توصلان كما توصل الذي قال الشاعر (٢٠).

عَدَّش ما لِعِبَّاد عليكِ إمارة أمِنتِ وهَذَا تحملين طليقً وعَدَش (٢) زجر للبغل يريد الذي تحملينَ طليق.

وقوله: وأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى [1۸] أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه غنمه (١٠) ( وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ) يعنى حوا أُبِهِ ( على أُخرى نعتاً للمآرب وهي جمع . ولو قال: أُخَر، جاز كما قال الله ( فَعِدَة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ومثله ( وَلِيهِ الْأَسْمَاءِ أَلَحْسُنَى (٧٠) .

وقوله . سِيرتَهَا الأولى [٢١] أي طريقتها الأولى . يقول : يردّها عصا كما كانت .

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ سورة النحل.

<sup>(</sup>۲) هو يزيد بن مفرغ الحميرى . وكان هجا عباد بن زياد والى سجستان فسجته في العذاب فأمر الخليفة معاوية رضى الله عنه فأطلق ، وقدمت إليه بغلة ليركبها فقال قصيدة فيها هـذا البيت . وقوله « أمنت » كتب فوقها في ا : « نجوت » وهي رواية أخرى . وانفذ اللسان ( عدس ) .

<sup>(</sup>٣) والمراد هنا البغلة إذ هو يخاطبها ويناديها .

<sup>(</sup>٤) كذا . والأولى . غنهي .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨٥ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٠ سورة الأعراف ٠

وقوله : وآضُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ [٢٢] اَلجَنَاح في هذا الموضع من أسفل العَضد إلى الإبط. وقوله : ( تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيرِ سُوء أَى بَرَص .

وقوله : آية أخرى ، المعنى هي آية أخرى وهذه آية أخرى ، فلمَّا لم يأت بهي ولا بهذه قبل الآية اتَّصلت بالفعل فنُصبت .

وقوله: مِنْ آيَاتِناً الـكُبْرَى [٣٣] ولو قيل: الـكُبَرَكان صَوَابًا ، هي بمارلة ( الأسماء الحسني ) و ( مآرب أخرى ) .

وقوله . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي [٢٧] كانت في لسانه رُتَّة (١) .

وقوله: هَارُونَ أَخِي [٣٠] إن شئت أوقعت ( اجعل ) على ( هارون أخي ) وجعلت الوزير (٢٠)

فعلاله . وإن شئت جعلت (هارون أخى ) مترجمًا عن (٣) الوزير ، فيكون نصبًا بالتكرير . وقد يجوز في (هارون ) الرفع على الائتناف لأنه مَعْرفة مفسِّر لنكرة ؛ كما قال الشاعر :

فإن لها جَارِين لن يَعْدِرا بها رَبيبُ النبيّ وابنُ خير الخَلَائِق

وقوله: اشْدُدْ بِهِ [۳۱] دعاء: (۱) (اشدُدْ به) يارب (أَزْرَى وأشركه) يارب (فى أمرى). دعاء من موسَى وهي في إحدى القراءتين (أشْدُدْ بِهِ أَزْرِى وأَشْرِكُه في أمرى بضم (۱) الألف. وذكر عن الحسن (۱) (أَشْدُدْ به) جزاء الدعاء لقوله (اجعل لي) (وأَشْرِكَه) بضم الألف في (أشركه) لأنها فعل لموسى.

<sup>(</sup>١) الرتة: حبسة في اللسان .

<sup>(</sup>٢) يريد أن فيه وصف هارون والحديث النسوب إليه . وهو في اصطلاح البصريين هنا المفعول الثاني .

<sup>(</sup>٣) هو في الاصطلاح البصري هنا: بدل .

<sup>(</sup>٤) ش، ب: «على » .

<sup>(</sup>ه) سقطنی ش، ب.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عام سواء هي القراءة السابقة وكاتبهما في الأصل من نسختين جمعتا .

وقوله : وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى [٣٧] قبل هذه . وهو ما لطف له إذْ وقع إلى فرعون فببَّه إليهم حتَّى غَذَوه . فتلكَ النَّة الأخرى (مع هذه الآية ) .

وقد فسره إذ قال: إذْ أَوْ حَيْنَا إلى أُمِّكَ مَا يُوحَى [٣٨] أَنِ اثْقِذِ فِيه في التَّابُوتِ فَاثْقِذِ فِيه في اليِّمِ مَم قال: ( فَلْيُنْاقِه اليَّمُ السَّاحِلِ ) هو جزاء أخرج (١) نخرج الأمر كأن البحر أمر. وهو مثل قوله: ( اتَّبِعُو الآ) سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ ) المعنى . وَالله أعلَم: انبعُوا سبيلنا نحمل عنكم خطاياكم . وكذلك وعدها الله: ألقيه في البحر يُنْقِه اليم السّاحل . فذكر أن البحر ألقاه إلى مَشْرَعة (٣) آل فرعون ، فاحتمله جواريه إلى امرأته .

وقوله: (وأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنَّى ) حُبِّب إِلَى (كلُّ ( ) من رآه ).

وقوله: ( وَلْتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [٣٩] إِذْ تَمْشَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ [٤٠] ذكر المشي وحده ، ولم يذكر أنها مشت حتى دخلت عَلى آل فرعون فدلّتهم على الظُّرِّر وهذا في التنزيل كثير مثله قوله : ( أَنَا أَنَدِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ ) ولم يقل فأرسل فدَخَل فقال يوسف . وهو من كلام العرب: أن تجتزى ( بحذف (٥) كثير ) من الكلام وبغليله إذا كان المهني معروفاً .

وقوله : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَّا ﴾ ابتليناك بالغم : غمَّ القتل ابتلاء .

وقوله ( عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى ) يريد على ما أراد الله من تكليمه .

وقوله: وَلَا تَنْيَا [٤٢] يريد: ولا تَضْعُفا ولا تَفْتُرا عَنْ ذَكْرَى وَفَى ذَكْرَى سُواء.

<sup>(</sup>۱) ۱: « خرج » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) المشرعة : الموضع من النهر يكون موردا للشارية .

<sup>(</sup>٤) ش: • من كان يراه ٠ .

<sup>(</sup>ه) ش: «الخذف».

وقوله: قَوْلًا لَيِّناً [٣٤ حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى محمد بن أبان القرشي قال: كَنِّياهُ . قال محمد بن أبان قال يكنى: أبا مُرّة ، قال الفراء . ويقال: أبو الوليد .

وقوله: أَن يَفْرُط علَينا ٤٥ و ( مُيفْرِط ) يريد فى العجلة إلى عقوبتنا . والعرب تقول : فَرَطَ منه أمر . وأفرط : أشرف ، وفَرَّط: توانى ونسى .

وقواه: إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ٧٤ ويجوز رَسُول ربك لأن الرسول قد يكون للجمع وللاثنين والواحد. قال الشاعر (١):

أَلِـكُنِي إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخــبَرْ

أرّاد: الرُّسْلَ.

وقوله: وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى [٤٧] يريد: والسلامة على من اتَّبَعَ الهدى ، ولمِن اتَّبع الهدى الله على من اتَّبع الهدى . الهدى سواء (٢) ( قال أمر موسى أن يقول لفرعون والسلام على من اتَّبع الهدَى .

وقوله: إِنَّا قَدْأُ وحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّب وتَوَلَى [٤٨] دليل (٢) على معنى قوله: يَسْلُم مَنِ اتَّبِع الهدى.

وقوله: قَالَ فَمْنَ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى [٤٩] يَكلِّمُ الاثنين ثم يجعل الخطاب لواحد ؛ لأن لكلام إنما يكون من الواحد لا من الجميع. ومثله مما جُعِل الفعل على اثنين وهو لواحدٍ.

قوله: (نسِيَا<sup>(۱)</sup> حُوتَهُماً) وإنما نسيه واحد ألا ترى أنه قال لموسَى (فَاتِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ومثله (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُولُ والمَرْجَانُ (٥)) وإنما يخرج من اللهج.

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب . وانظر ديوان الهذليين ١٤٦/١ . وألكني إليها : كن رسولي إليها .

<sup>(</sup>۲) ۱: « والمعنى واحد » .

<sup>(</sup>۲) ۱: « يدلك » . ۱

<sup>(</sup>٤) الآية ٦١ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ سورة الرحمن .

وقوله : ( أَعْطَى كُلَّ شَىء خُلْقَهُ [ يقال : أعطى الذَّكُر من الناس امرأة مثله من صِنفه ، والثاة شاة ، والثور بقرة .

وقوله: ( ثُمَّ هَدَى ) أَلْمُم الذَّكُو الْمَأْتَى.

وقوله: فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّى أَى لا ينساه و (رَبِّى) فِي موضع رفع تضمر الهماء في يَضِلّه (ولا ينسى) وتقول: أضلات الشيء إذا ضاع؛ مثل الناقة والفرس وما انفلت منك . وإذا أخطأت الشيء الثابت موضعه مثل الدار والمكان قلت: ضلّته وضلِته لغتان ولا تقل (1) أضلات ولا أضلاته . وقوله: أَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَى [٥٣] مختلف الألوان الطعوم (1) .

وقوله : إنَّ فِي ذَالِكَ لَآياتٍ لأُولِي النَّهِي [85] يقول : في اختلاف ألوانه وطَعْمه آيات لذوى العقول. وتقول للرجل. إنه لذو نُهِيْة إذا كانَ ذا عقل.

وقوله: تَارَةَ أُخْرَى [00] مردودة على قوله (مِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ) لا مردودة على (نعيدكم) لأن الأخرى والآخر إنما يردّان (على أمثالهما. تقول في الكلام: اشتريت ناقةً وداراً وناقة أخرى فنكون (أخرى) مردودة على الناقة الني هي مثابها ولا يجوز أن (تكون مردودةً) على الدار. وكذلك قوله منها خلقناكم كقوله (مِنْهَا أُخْرِجِناكم ، ونخوجكم بعد الموت (مرة أخرى (م))

وقوله : فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيِنَكَ مَوْعِدًا يَقُول : اضرب بِينَنَا أَجِلا فَضَرَب. وقوله (مكانا سُوَى و و (سِوَى ) وأكثر كلام العرب سَواء بالفتح وللدّ إذا كان في معنى نِصْف وعَدْل فتحوه ومدّوه

<sup>(</sup>۱) ۱: « تقول » . ا

 <sup>(</sup>۲) ش: « الطعام » .

<sup>(</sup>٣) ١: « هو يردان » وهو ضمير الحال والشأن .

<sup>(3) 1: « ´</sup>z & ».

<sup>(</sup>ه) ا: « تارة أخرى والتارة هي المرة » .

كقول الله (تعالوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) والكسر والضمّ بالقصر عربتيان ولا يكونان إلا مقصورين وقد قرى (١) بهما:

وقوله: يَوْمُ الزِّينَةِ [٥٩] ذكر أنه جعل موعدهم يوم عيد ، ويقال: يوم سوق كانت تكون لهم يتزيَّنون فيها .

وقوله: (وَأَنْ يُحْشَرَ الناسُ ضُحَى) يقول: إذا رأيت الناس يُحشرون من كل ناحيـــةٍ ضحّى فذلك الموعد. وموضع (أن) رفع تردّ على اليوم، وخفض ترد على الزينة أى يوم يحشر الناس.

وقوله : ( فَيَسْحَتَكُمُ \* ) [٦١] (٢) وسحت (٢) أكثر وهو الاسْتَثْصَال (١): يستأصلكم بعذاب. وقال الفرزدق :

وعَض زمان يابنَ مروَانَ لم يدَعْ من المسال إلّا مُسْحَمَّا أو نَجَآفُ (٥) والعرب تقول سَحَتَ وأَسْحَت بمعنى واحد (٢) . قال : قيل للفراء : إن بعض الرواة يقول : ما به من المال إلا مُسْحَت أو مجلف :

قال ليس هذا بشيء حدّ ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثني . أبو جعفر الرؤاسي عن أبي عرو بن العلاء قال : مر الفرزدق بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي فأنشده هذه القصيدة .

<sup>(</sup>١) الضم لابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف والكسر للباقين .

<sup>. \*</sup> Jl » : 1 (Y)

<sup>(</sup>٣) في اللسان: ﴿ يسحت ؟ بضم الياء .

<sup>(</sup>٤) ش: « الاستثمال » .

<sup>(</sup>ه) المحف : الذي بقيت منه بقية .

<sup>(</sup>٦) أى المستملى. وهو محمد بن الجهم يريد أن بعض الرواة استنكر الرواية التيأوردها الفراء وفيها عطف المرفوع (مجلف) على المنصوب ( مسحتا ) فذكر قولا ليس فيه هذا الحلاف فقال الفراء إن هذا ليس الرواية ولرفع (مجلف) وجه إذ المراد: أو هو مجاف .

وعَضُّ زمان يابن مراون لم يَدَعْ من المال إلاَّمُسْحَت أو مُجَلَّفُ (١) فقال عبد الله للفزدق : على ما يسوءك .

وقوله : فَتَنَازَعُوا أَمْرَكُمْ بَيْتُهُمْ [٦٣] يعنى السَحَرة قال بعضهم لبعض : إِن غَلَبَنا موسى اتَّبعناه وأسرُّوها من فوعون وأصحابه .

وقوله: إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ [٨٣] قد اختلف فيه القراء ققال بعضهم: هو لحن ولكنا نمضى عليه لئلا نخالف الكتاب. حدَّ ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى أبو معاوية الغمرير (١) عَنْ هاشم بن عُروة بن الزُّبير عن أبيه عن عائشة أنها سُئِلت عن قوله في النساء (لَكِنُ (٢) الغمرير السخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ . . . . والمُقيمِينَ الصلاة ) وعن قوله في المائدة (إِنَ الذِينَ (٣) آمَنوا والذِين الراسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ . . . . والمُقيمِينَ الصلاة ) وعن قوله في المائدة (إِنَ الذِينَ (٣) آمَنوا والذِين هَادُوا والصَّابِئُونَ ) وعن قوله ((١) إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) فقالت : يابن أخي هذا كان (٥) خطأ من الكاتب . وقرأ أبو عرو (إِنَّ هَذَيْنِ لسَاحِرَانِ ) واحتج أنه بلغه عن (٢) بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن في المصحف لَحْنًا وستقيمه العرب .

قال الفراء: ولست أشتهي على (أن أخالف (٧) الكتاب وقرأ بعضهم (٨) ( إِنْ هَذَان لساحران )

<sup>(</sup>۱) هــذه رواية أخرى فى البيت فيها رفع ( مسحت ) وقد خرج على أن ( لم يدع ) فيها مفى لم يتقار ولم يبق فجاء الرفع لهـــذا . وانظر اللسان فى سحت والخزانة ٢ /٣٤٧ . و يريد الفراء لإدحاض ماروى له فى البيت وأنه خلاف الرواية .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١ .

<sup>177 451 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٩ سورة طه

<sup>(</sup>٥) ليس هنا خطأ فلكل ماورد في هذه اكيات وجه عربي صحيح . وسيذكر المؤلف توجيها لما هنا .

<sup>(</sup>٦) في هامش ١: هو عثمان بن عفان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>A) ۱: « خلاف ».

<sup>(</sup>A) هو حفص ، وابن کثیر غیر أنه یشدد نون ( هذان ) .

خفيفة (۱) وفي قراءة عبد الله : ( وأسروا النجوى أن هذان ساحران ) وفي قراءة أَبَى ( إِنْ ذان إِلاّ ساحران ) فقراءتنا (۲) بثشديد ( إِنّ ) وبالألف على جهتين .

إحداهماً على لغة بنى الحارث بن كعب : يجعلون الاثنين فى رفعهما و نصبهما وَخفضهما بالألف . وأنشدنى رجل من الأسد عنهم . يريد بنى الحارث :

فأَطرق إطراق الشجاع ولويرى مَسَاعًا لِناباه الشجاعُ لصّمالً

قال: وما رأيت أفصح من هذا الأسدى وحكى هذا الرجل عنهم: هـذا خطُّ يَدَا أخى بعينه. وذلك — وإن كان قليلاً — أقيسُ ؛ لأنَّ العرب قالوا: مسلمون فجقلوا الواو تابعة للضمَّة ( لأن الواو (٢) لا تعرب ) ثم قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم. فلماً رأوا أن (١) الياء من الاثنين لا يمكنهم كسرُ ما قبلها ، وثبت مفتوحاً: تركوا الألفِ تتبعه ، فقالوا: رجلان في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض وهما اثنان ، إلّا بني كنانة فإنهم يقولون: رأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين. وهي قبيحة قايلة ، مَضُوا على القياس.

والوجه الآخر أن تقول: وجدت الألف (من (٥) هذا دعامة وليست بلام فعل ، فلما ثنيت زدتُ عليها نوناً ثم تركت الألف) ثابتة على حالها لا تزول على (٢) كل حال ؛ كما قالت العرب (الذي) ثم زادوا نوناً تدل على الجماع ، فقالوا: الذين في رفعهم و نصبهم وخفضهم كما تركوا (هذان) في رفعه و نصبه وخفضه ، وكنانة يقولون (اللّذُونَ) .

<sup>(</sup>١) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافير وابن عامر وأبي بكر وحزة والـكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف .

<sup>(</sup>٣) [ هو المتلمس كما في اللسان ( صمم ) والشجاع : الذكر من الحيات . وصمم : عض في العظم .

<sup>(</sup>٤) سقطني ١ .

<sup>(</sup>٥) سقط مايين القوسين في ١

<sup>(</sup>۲) ۱: « ق ،

وقوله: وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ لَمُثْلَى [ ٣٣] الطريقة: الرجال الأشراف وقوله ( المثلی ) يريد الأمثل () يذهبون بأشراف كم فقال المثلی ولم يقل المثل مثل ( الأسماء الحسنی ) وإن شئت جعلت (المثلی) مؤنّنة لتأنيث الطريقة . والعرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم : أشرافهم، وقوله ( كُنّا طَرَائِقَ () مِن ذلك . ويقولون للواحد أيضاً: هذا طريقة قومه ونظورة قومه وبغضهم: ونظيرة قومه ، ويقولون للجمع بالتوحيد والجمع: هؤلاء نَظُورة قومهم و نظائر قومهم.

وقوله: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ [٦٤] الإجماع: الإحكام والعَزيمة عَلَى ١١١٣ الشيء. تقول أجمعت الخروج وعلى الخروج مثل أزمعت قال الشاعر:

ياليت شعرى والمنى لا تنفع هل أُغدُونْ يوماً وأمرى نُجْمَع يريد قد أُحكم وعُزِم عليه . ومن (٣) قرأ ( فأ جَمَعُوا ) يقول : لا تتركوا من كَيدكم شيئاً إلّا جئتم به .

وقوله ( مَنِ اسْتَعْلَى ) من غلبَ .

وقوله: إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي [ ٦٥ ] و (أَن ) في موضع نصب . والمعنى اختر إحدى هاتين . ولو رفع إذ لم يظهر الفعل كان صَوَابًا ، كأنه خبر ، كقول الشاعر :

فسيرا فإمَّا حاجمة تقضيانها وإمَّا مقيلٌ صَالح وصديق

ولو رفع قوله ( فإمَّا مَنُّ ( ْ ) بَعْدُ و إِمَّا فدالا ) كَانَ أيضاً صَوَّاباً . ومذهبه كمذهب قوله ( فَإِمْساكُ بِمَعْرُ وف ( ) أَوْ تَسْتر يحُ مُ بإِحْسَانِ ) والنصب في قوله ( إِمَّا أَنْ تُنْقِيَ ) وفي قوله ( فإمَّا مَنَّا بَهْدُ وإمَّا

 <sup>(</sup>١) فى الطبرى : = تأنيث الأمثل » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ سورة الجن .

<sup>(</sup>٣) ۱: « تدعوا » .

<sup>(</sup>٤) التلاوة « فإما منا بعد وإما فداء » في الآية « سورة محمد .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٩ سورة البقرة .

فَدَاءَ) أَجُودُ مِن الرفع ؛ لأنه شيء ليسَ بعامٌ ؛ مثل ما ترى من مَعنَى قوله ( فَإِمْسَاكُ ) و ( فَصِيَامُ ( ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لَمَّا كَان المعنَى يعمُّ الناس في الإمساك بالمعروف وفي صيام الثلاثة الأيام في كفَّارة اليمين كان كالجزاء فرُفع لذلكَ. والاختيار إنما هي فَعلة واحدة، ومعنى ( أفاح ) عاش ونجا .

وقوله: يُخَيَّل إليه مِنْ سِحْرِهم أنَّها تسمَى [ ٦٦ ] ( أنَّها ) في موضع رفع . ومن قرأ ( تُخَيِّلُ ) أو ( تَخَيَّلُ ) فإنها في موضع نصب لأن المعنى تتخيل بالسعْى لهم و تُخَيِّل كذلك ، فإذا ألقيت الباء نصبت ؛ كما تقول : أردت بأن أقوم ومعناه : أردت القيام ، فإذا ألقيت الباء نصبت . قال الله ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلُمْ وَ ") ولو ألقيت الباء نصبت فقلت : ومن يُرد فيه إلحادا بظلم .

وقوله: فأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى [ ٦٧ ] أحسَّ ووجد .

وقوله: إِنَّ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرِ [ ٦٩ ] جَعات ( ما ) فى مذهب الذى : إِن الذى صَنَعُوا كيد سحر، وقد قرآه (٣) بعضهم ( كَيْدُ سَاحِرٍ ) وَكُلِّ صُوابٌ ، ولو نصبت ( كَيْدَ سحر ) كَانَ صُوابًا ، وجعات ( إِنْمَا ) حَرْفًا وَاحدًا ؛ كَقُولُه ( إِنَّمَا تَعْبُدُنَ (١) مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا ) .

وقوله : ( وَلَا 'يُفْلِيحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ) جاء في التفسير أنه 'يقتل حيثما وُجدَ .

وقوله : فَلَأْقَطَّمَنَ ۚ أَيْدَيَكُم ْ وَأَرْجُلَكُم ْ مِن ْ خِلاَف ٍ لا ال ويصلح في مثله من الـكالام عن ْ وعَلى والباء .

وقوله ( وَلَأْصَلِّبَنَّكُمُ ۚ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) يصلح (على ) في موضع ( في ) و إنما صَاحتُ ( في ) لأنه يرفع في الخشبة في طولها فصلحت ( في ) وصَلحت ( عَلى ) لأنه يرفع فيهَا فيصير عَليهَا، وقد

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٦ سورة البقرة والآية ٨٩ سورة المائدة ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) القراءة الأولى لحمزة والكسائي وخلف. والأخيرة للباقين.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ سورة العنكبوت .

وقوله : لَنْ نُؤْثِرَ لَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ والذِي فَطَرَبًا [ ٧٣ ] فالذي (٢) في موضع خفض : وعلى الذي . ولو أرادوا بقولهم ( والذي فطرنا ) القسم بهَا كانت خفضاً وكان صَواباً ، كأنهم قالوا : لن نؤثرك والله .

وقوله ( فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ): افعل مَا شِئْتَ . وقوله ( إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الحَيَاةَ الدُّنْيَا ) إنما حرف واحد ، لذلك تَصبْت ( الحَياة ) ولو قرأ قارئ برفع ( الحياة ) لجاز، يجعل ( مَا ) في مذهب الذي كأنه قال : إن الذي تقضيه هذه الدنيا .

وقوله: وَمَا أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهُ مِنَ السِّحْرِ [٧٣] ما في موضع نصب مردودة (٢٠ عَلَى معنى الخطايا . وذُكر في التفسير أن فرعون كان أكره السَّحرة ١١٣ ب على تَعَلِّم السَّحر (١٠) .

وقوله: لا تَخافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى [ ٧٧] رفع على الاستثناف بلا ؛ كما قال ( وَأَمْرُ وَهُلَكَ ( ) وَأَكْثَرُ ما جاء في جَواب الأمر بالرفع مع لا . أَهْلَكَ ( ) وَأَكثر ما جاء في جَواب الأمر بالرفع مع لا . وقد قرأ حمزة ( لا تَخَفُ دَرَكاً ) فجزم على الجزاء ورفع ( ولا تخشى ) على الاستئناف ، كما قال (يُولُّو كُمُ ( ) الأَدْبَارَ ثُمَّ لا 'ينْصَرُونَ) فاستأنف ( بثم مَ فهذا مثله. ولو نوى حمزة بقوله ( وَلاَ تخشى ) الجزم وإن كانت فيه الياء كانَ صَوابا ؛ كا قال الشاعر :

\* هُزِّى إليك الجِذْع يَجنيك الجَنَى \*(^)

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) ۱: « والذي » .

<sup>(</sup>۳) ۱: « مردود » :

<sup>(</sup>٤) ۱: « تعليم » .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٢ سورة طه .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١١ سووة آل عمران .

<sup>(</sup>۷) ۱: « استأنف » .

<sup>(</sup>٨) انظر ص ١٦١ من الجزء الأول .

ولم يَقَل : يَجْنَكُ الجني . وقال الآخر (١) :

هجوتَ زَبَّان ثُمَّ جئتَ معتــذِرًا من سَبِّ زَبَّان لَم تهجو ولم تَدِيع<sup>(۱)</sup> وقال الآخر<sup>(۱)</sup> :

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنِبَاءِ تَنْمِي بِمَا لَأَقَتْ لَبُونُ بَنَي زِيادِ (٣) فَأَنْبَت فِي (يَاتِيكَ ) الياء وهي في موضع جَزم لسكونها فجاز (١) ذلك .

وقوله: فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي [ ٨١] الكسر فيه أحب إلى (٥) من الضم لأن الحلول ما وقع من يَحُلَّ ، ويَحِلَّ ا يجب ، وَجَاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع . وكل صواب إن شاء الله . والكسائي جمله على الوقوع وهي في قراءة الفراء بالضم مثل الكسائي سئل عنه فقاله ، وفي قراءة (٢) عبد الله أو أبَيّ ( إن شاء (٧) الله ) ( وَلَا يُحُلَّنَ عَلَيْكُمُ عَضِي وَمَنْ يَحْلُلُ عَلَيه ) مضمومة . وأمّا قوله (أم أرَد مُ مُ (١) أنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمُ ) فهي مَكُسُورَة . وهي مثل الماضيتين ، ولو ضُمّت كان صَوَابًا فإذا قلت حَلّ بهم العذاب كانت يحلّ بالضم لا غير ، فإذا قلت : على أو قلت يحلّ لك كذا وكذا فهو بالكسر .

وقوله : ثم اهْتَدَى [ ٨٢ ] : عَلم أَن لذلك ثوابًا وعقابًا .

وقوله: قَالَ هُمْ أُولاَءَ عَلَى أَثْرِى [ ٨٤ ] و قد قرأ بعض القراء ( أُولاَى عَلَى أَثْرِى ) بترك

<sup>(</sup>۱) ۱: « آخر » .

 <sup>(</sup>۲) الشعر لأبي عمرو بن العلاء وهو زبان . يخاطب الفرزدق وكان هجاه ثم اعتذر إليه . وانظر معجم الأدباء
 ۱۱/۱۱ . وانظر ص ۱۹۲ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) هو لقيس بن زهير العبسى . وانظر ص ١٦١ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٤) ١: « جاز » .

<sup>(</sup>٥) سقط ف ١ .

<sup>(</sup>۲) ۱: « حرف » .

<sup>(</sup>V) الآية ٨٦ سورة طه .

الهمز، وشبَّهت بالإضافة إذا تُرك الهمز، كاقرأ يحيى بن وثاب (مِلَّة آبَاىَ () إبراهيمَ) (وَتَقَبَّل () دُعَاىَ رَبَّنَا).

وقوله: مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدِكَ بِمُلَكْنَا[ ٨٧ ] برفع الميم . (هذا قراءة القراء ) ولو قرئيت بِمِلْكُنَا ( ومَلْكُنَا ) كان صوابًا . ومعنى ( مُلْكُنَا ) في التفسير أنا لم نملك الصَّواب إنما أخطأنا .

وقوله (ولكنّا حُمِّلناً أُوْزَاداً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ) يعنى ما أخذوا من قوم فرعون حين قَذَفهم البحر من الذهب والفضة والحديد ، فألقيناه في النارِ . فكذلك فعل السّامري فاتّبعناه . فلما خلصت فضّة ما ألقوا وذهبه صوّره السّامري عجلاً وكأن قد أخذ قَبْضة من أثر فَرس كانت تحت جبريل (قال (ق) السّامري لموسى (ق) : قُذِف في نفسي أني إن ألقيت تلك القبضة على ميّت حيى ، فألتي تلك القبضة في أنف الثور وفي دُبره فحيي وخار ) قال الفراء : وفي تفسير الكلبي أن الفرس كانت الحياة فذاك قوله (وكذَلك سَوَّلَتْ لي كَفْسِي ) يقول زيّنته لي نفسي .

ومن قرأ بملكنا بكسر الميم فهو الملك يملكه الرجل تقول لكل شي، ملكته: هذا مِلك يميني للمملوك وغيره مما مُلكَ والمُلكُ مصدر مَلكته مَلْكاً ومَلَكة: مثلغلبته غَلْبا وغلَبةً .والمُلك الشّلطان وبعض بني أسَدٍ يقول مَالى مُلك، يقول: مالى شيء أملكه ومِلْك الطريق ومَلْكَ : وجهه (١) . قال الشاعر :

## أقامت على مَلْكُ الطريق فَمَلَكُه ﴿ لَمَا وَلَمْنَكُوبِ الطايا جَوانبُهُ (٧)

<sup>(</sup>١) الكية ٣٨ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ سورة ابراهيم .

 <sup>(</sup>٣) ١: « بكسر الم وفتح الم » .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين جاء في ا بعد قوله . « كانت الحياة » .

<sup>(</sup>٠) سقطالي ١ .

<sup>(</sup>٦) في اللسان : « وسطه » .

 <sup>(</sup>٧) يصف ناقة أنها تمشى في وسط الطريق ، وأن غيرها من المطابا يمشى في جانبه لما أصابها من الحجارة والحمى
 في أخفافها . والمسكوب ما أصاب الحجر رجله وظفره . .

الطريق على سُجُم الطريق : فَمِل كه . أقامت عَلى عُظم الطريق وعلى سُجُم الطريق وعلى سُجُم الطريق وَعَلَى سُجُم الطريق وَعَلَى سُننة وَسُنَنة وَسُنَنة وَسُنَنة وَسُنَنة وَسُنَنة وَسُنَنة وَسُنَة وَسُنَنة وَسُنَة وَسُنَاه وَسُنَاهُ وَسُنَة وَسُنَة وَسُنَاعُ وَسُنَة وَسُنَا وَسُنَالِ وَسُنَا وَسُنَالِهُ وَسُنَا وَسُنَال

وقوله: فنسى [ ٨٨ ] يعنى أنموسَى نسى: أخطأ الطريق فأبطأ عنهم فانتخذوا العجل فَعَيَّرهم الله فقال. أفلا يرونُ أن العجل لا يتـــكلّم ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً.

وقوله: فَمَبَضْتُ قَبْضَةً وَالْقَبْصَة وِالْقَبْصَة بِمِعاً (٣) الْقَبْصَة بِالكُفُ (٣) كُلُّها. والْقَبْصَة بأطراف الأصابع. وقرأ الحسن قبصة بالصاد والقبصة والقبضة جميعاً (٣): اسم التراب بعينه فلو قرئيناً كان وجها : ومثله ممّا قد قرئ به (إلاَّ مَن (١) اغترف غُر فة بيده) و (غَر فة ). والغرفة : المغروف ، والغَرفة : الفَعلة. وكذلك الحُسُوة والخُطُوة والخُطُوة والخَطُوة والأكلة والأكلة والأكلة المأكول (٥) والأكلة المؤتة . والخُطُوة ما بين القدمين في المشي ، والخَطُوة : المرّة . وَمَا كان مَكسورا فهو مصدر مثل إنه لحسن المِشية والجلسة والقعْدة .

وقوله: قَإِنَّ لَكَ فِي الحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ [ ٩٧] أَى لا أُمَسَ ولا أُمَسُ ، أُوِّل ذلكَ أَن موسَى أمرهم ألاَّ يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه. و تقرأ ( لا مَسَاسِ ) وهي لغة فاشية : لا مَسَاسِ لا مَسَاسِ مثل نزال و نظارِ من الانتظار. وقوله (الذي ظَلْت عليه عاكفاً) و ( ظِلْت ) ( و فَظَلَتُم ( ) تفكَّهُونَ ) و ( فَظِلْت ) إنما جَاز الفتح والكسر لأن معناها ظلِتم ، فحذفت اللام الأولى: فمن كسر الظاء جعل كسرة اللام الساقطة في الظاء. ومن فتح الظاء قال : كانت مفتوحة فتر كتُها على فتحها.

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يريد أن في البيت رواية أخرى بكسر المج . وفي ش : وملك » .

<sup>(</sup>٢) ش: « في الكن » .

<sup>(</sup>٣) سقط في : ١

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤٩ سورة البفرة . وقراءة فتح (غرفة ) لنافع وابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر . والضم للباقين .

<sup>(</sup>ه) ۱: « الطعام » .

<sup>(</sup>٦) السكسر رواية المطوعي عن الأعمش .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٥ سورة الوقعة . وقد قرأ ، بالكسر أبو حيوة ، وجاء في رُواية عن أبي بكر كما في البحر ٢١١/٨

ومثله مسَنت ومسِست تقول العرب قد مَسْتُ ذلك ومِسْته ، وهمت بذلكَ وهَنْت ، وَوَدِدْتُ وَوَدِدْتُ وَوَدَدْتُ (١) كذا في ب أنك فعلت ذاكَ ، وهل أحسست صاحبك وهل أَحَسْت .

وقوله ( لنُحْرَقَنَهُ ) بالنار و ( لَنَحَرُ ُقَنَّهُ )<sup>(۲)</sup> لَنَبْرُدنَّه بالحديد بَرَ ْدا من حرقت أحرُقه وأَحْرِقه لغتان . وأنشدنى الفضل :

بذى فَرِ قَيْنِ يوم بَنُو حَبيبٍ نيُوبَهُمُ علينا يَحْرُقُونَا (٢)

حدّ ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثني حِبّان بن على عن الكلبي عن أبي صَالح أن عَليّ بن أبي طالب قال (لنَحْرُ قَنَّه ) لنبردنة .

وقوله : يَوْمَنْذِ زُرْقًا [ ١٠٢ ] يقال نحشرهم عِطَاشًا ويقال نحشرهم عُمَيًا .

وقوله : يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ [ ١٠٢ ] التخافُت : الكلام الْمُخْنَى .

وقوله أَمْثَلُهُمْ طَرِيقةً [ ١٠٤ ] أجودهم قولاً فى نفسه وعندهم ( إن لبثتم إلاَّ يَوماً ) وكذَبَ . وقوله : يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا [١٠٥] يقلعها .

وقوله : قَاعًا صَفَصْفًا [١٠٦] القاع مستنتَّغُ الماء والصفصف الأملس الذي لا نبات فيه .

وقوله: ولا أَمْتًا [١٠٧] الأمت: موضع النبَك من الأَرض: ما ارتفع أَمْبًا وَيقال: مَسايل الأُودية (غير أَمْهُمُونٍ) منها وَيقال المُمارِية الأُودية (غير أَمْهُمُونٍ) مانسقل وقد سمعت العرب يقولون: ملا القِرْبَة مَالاً لا أَمْتَ فيها إذا لم يكن فيها استرخاء. ويقال سِرنا سيراً لا أَمْت فيه ولا وَهْنَ (٢) فيه ولا ضعف.

<sup>(</sup>١) لم يذكر الصيغة بعد الحذف . وهي : ودت ، ودت .

<sup>(</sup>٣) هي رواية عن أبي جعفر وقراءة الأعمش .

<sup>(</sup>٣) هو لعامر بن شقيق الضبي كما في اللسان (حرق) . في ا : «بني حبيب » . وذو فرقين : موضع . وفي ياقوت أنه علم بشمالي قطر .

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير للنبك .

<sup>(</sup>٥) سقط ق ١ . وهو يريد أن مسايل غير مهموز وليس مسائل .

<sup>(</sup>٦) ب. « ونی » .

وقوله: يتَّبَعُونَ الداعيَ [ ١٠٨] يتَّبَعُونَ صوت الداعي للحشر ( لا عِوَجَ لَهُ ) يقول لا عوج لهم عن الداعي فجاز أن يقول ( له ) لأن الذهب إلى الداعي وصَوته. وهو كما تقول في الكلام: دَعَوْتني دَعْوةً لا عِوَج لك عنها أي إنَّي لا أعوج لك ولا عنك.

وقوله: ( إِلَّا همساً ) يقال: نقل الأفدام إلى المحشر . ويقال : إنه الصَّوت الخلق . وذكر عن ١١٤ ب ابن عباس أنه تمثَّل:

وهُنَّ يمشين بنيا هميساً إن تصدق الطير ننك ليسا فهذا (١) صوت أخفاف الإبل في سيرها .

وقوله: يَوْمَئِذٍ لَا تَنَفْعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَه [١٠٩] ( من ) في موضع نصب لا تنفع إلا من أذن له أن يشفع فيه .

وقوله : ( ورَضِيَ لَهُ قَولًا ) كقولكَ (٢٠) ؛ ورضى منه عمله وقد يقول الرجل. قد رضيت لك عملك ورضيته منك.

وقوله: يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ [١١٠] يعنى ملائكته الذين عَبَدهم مَن عبدهم. فقال: هم (٣) لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ، هو الذي يعلمه. فذلك قوله: ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ . وقوله: وَعَنَتِ الوَّجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ[١١١] .

يقال نصِبت له وعمِلت له وذُكر أيضاً أنه وَضْع المسلم يديه وجبهته وركبتيه إذا سَجَد وركعَ وهو في معنى العربيَّة أن يقول الرجل عنوت لك : خضعت لك وأطعتك . ويقال الأرض لم تَعْنُ بشيء أى لم تنبت شيئاً ، ويقال : لم تَعْنِ بشيء والمعنى واحد كما قيل : حَثوت عليه (٤) التراب وحثيت

<sup>(</sup>۱) ۱: « وهو » .

<sup>(</sup>۲) ۱: « کذلك » . ا

<sup>(7) 1: «</sup> igg » .

<sup>(</sup>٤) ا: «عليك » .

التراب. والعَنوة في قول العرب: أخذت هذا الشيء عَنُوة يكون غلبة ويكون عن تَسليم وطاعة تمّن يؤخذ منه الشيء قال الشاعر (١).

فما أخدذوهَا عَنُوة عن مودَّةٍ ولكن بضرب المشرفيّ استقَالَهَا فهذا على معنى الطاعة والتسليم بلاقتال .

وقوله: فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضًا [١١٢] تقول العرب: هضمت لك من حَقّى أى حططته، وجاء عن على بن أبى طالب فى يوم الجَمَل أنه قيل له (٢) أهَضُم أم قصاصُ قال: ما غمِل به فهو تحت قدىً هَاتِين فَجَمَله هَدَرًا وهو النقص.

وقوله : أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكِرًا [١١٣] . شرفًا وهو مثل قول الله ( وَإِنَّهُ لَذِكُر ۖ لكَ و لِقَوْمِكَ ) أى شرف ويقال ( أَو يحدث لهم ذكرًا ) عذابًا أَى يتذكرون حلول العذاب الذي وُعِدوه .

وقوله : وَلَا تَمْنَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتْضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُ [١١٤] كان صلى الله عليه وسلم إذا أناه جبريل بالوحى عَجِلَ بقراءته قبل أن يستنم جبريل تلاوته ، فأمر ألّا يعجل حَتى يَستتم جبريل تلاوته ، وقوله ( فنسى ) ترك ما أمر به .

وقوله : وَلَمْ ْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [١١٥] صَريمةً ولا حَزْما فيمَا فَعَل .

وقوله: فَلاَ يُخْرِجَنَّكُماً مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى[۸۷] ولم يقل: فتشقيا لأنَّ آدم هو المخاطب، وفى فعله اكتفاء من فعل المرأة. ومثله قوله فى ق ( عَنِ التيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيد () اكتفى التقعيد من صاحبه لأن المعنى معروف. ومَعنى ( فتَشْقَى ) تأكل من كَدَّ يدك وعملك.

<sup>(</sup>١) • وكثير كا في اللسان . وفيه : « ولكن ضرب المشرق » .

<sup>(</sup>٢) سقط في ا .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧ سورة ق .

 <sup>(</sup>٤) والأصل: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، نحذف أحدها . والمنقول عن الفراء في البحر ١٣٣/٨ أن
 الفظ (قعيد ) يدل على الاثنين والجم . فلا حذف .

وقوله : إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها [ ١١٨ ] أَن فيها في موضع نَصْبٍ لأَنَّ إِنَّ وليت ولعل إِذا وَلِين صفةً نَصِبْتَ (١) مَا بعدهَا فأنَّ من ذلكَ .

وقوله: وأَنْكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا [١١٩]. نَصْب أيضاً. ومَن () قرأ ( وإنَّكَ لا تَظْمَأُ) جعله مردودا على قوله ( إِنَّ ) التي قبل ( لك ) ويجوز أن تستأنفها فتكسرها بغير عَطف عَلَى شَيُ ولو جعلت ( وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ ) بالفتح مستأنفة تنوى بها الرفع على قولك ولك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى كان صَوَاباً.

وقوله: (وَلاَ تضحى): لا تصيبك شمس مؤذية وذكر فى بعض التفسير (ولا تضحى): لا تَعْرَق والأول أشبه بالصواب<sup>(٣)</sup> قال الشاعر:

رأت رجلا أمَّا إذا الشمس أعرضت فيَضْحَى وأمَّا بالعَشِي فيَخصر فقد بيّن. ويقال: ضحيت.

وقوله: وطفقًا يَخْصِفَان [١٢١] هو فى العربية: أقبلاً يخصِفان وجعلاً يَخْصَفَان . وكذلك قوله ( فَطَفِقُ ( ) مَسْعاً بالسوق والأعناقِ ) ( وقيل ( ) هاهنا ) : جعلاً 'يلصقان عليهمًا ورق النين وهو يتهافت عنهما .

وقوله : أَنَمُ اجَنَبَاه رَيَّهُ (٢٠ [١٢٢] ، اختاره ( فتابَ عَلَيْهِ وهَدَى ) أى هداه للتوبة . وقوله : ( مَعِيشَةً ضَنْكًا ) [١٢٤] والضَّنْك : الضَّيِّقة الشديدة .

وقوله : (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) أعمى عن الحَجّة ، ويقال : إنه يخرج من قبره بَصِيرًا فيعمى في حَشْره .

<sup>(</sup>۱) ۱: « نصب » .

<sup>(</sup>٢) هما نافع وأبو بكر .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أبي ربيعة . وانظر ديوانه ( شرح الشيخ محيي الدين ) ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ سورة س

<sup>(</sup>٥) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩٣ سورة الأعراف .

وقوله: (أَفَكُمْ يَهُدُ لَهُمْ [١٢٨] يبيّن لهم إذا نظروا (كَمْ أَهْلَكُناً) و (كمَ) في موضع نصب لا يكون غيره. ومثله في الكلام: أو لم يبيّن لك مَن يعمل خيرا يُجْزَ به ، فجعلة الكلام فيها معنى رفع . وكذلك قوله: رفع . ومثله أن تقول: قد تبيّن لي أقام عبد الله أم زيد ، في الاستفهام معنى رفع . وكذلك قوله: (سَوَالا عَلَيْكُمْ أَدَعُو تُمُوهُمْ أَمْ أَدْتُمْ صَامِتُون) فيه شيء بَرفع (سَوَالا عليكم) ، لا يظهر مع الاستفهام . ولو قلت: سواء عليه صمته و وعاؤكم تبيّن الرّفع الذي في الجلة .

وقوله: يَمْشُون فِي مَسَاكِنهِم) يعنى أهل مَكَّة . وكانوا يتَّجرونَ ويسيرنَ في مساكن عادٍ وثمود، فيمرّونَ فيهاً . فالمشي لكفّار أَهْل مكّة ( والمساكن ('' ) للمُهلَكينَ . فقال : أفلم يخافوا أن يقع بهم ما وقع بالذين رأوا مساكنهم وآثار عذابهم .

وقوله: (وَلَوْ لاَ كَامِةَ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى [١٢٩] يريد: ولولا كلة وأَجَلُ مُسَمَّى [١٢٩] يريد: ولولا كلة وأَجَلُ مُسَمَّى لكان لزامًا (مقدّم (٢) ومؤخّر) وهو — فيما ذكروا — ما نزل (٣) بهم في وقعة بدر من القتل.

وقوله: وَأَطْرَافَ النَّهَارِ [١٣٠] و إِنَمَا للنهار طرفان فقال الفسترون: ( وأطراف النهار ) صلاة الفجر والظهر والعصر ( وهو ) (10 وجه: أن تجعل الظهر والعصر من طرف النهار الآخِر ، ثم يضم الفجر والظهر والعصر ( وهو ) وجه: أن تجعل الظهر والعصر من طرف النهار الآخِر ، ثم يضم إليهما الفجر فت كون أطرافا. ويكون لصلاتين فيجوز (أذلك: أن يكونا طرفين فيخرجا تمخرج الجماع ، اليهما الفجر فت كون أطرافا . ويكون لصالاتين فيجوز أفو بالمراف الوجهين إلى الله فَقَد صَفَت قُلُو بُكُما ) وهو أحب الوجهين إلى ، لأنه قال ( وَأَقِمُ الصَّلَاةَ (٢٠) طَرّ فِي النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنَ اللَّهِلِي ) وتنصب الأطراف بالردّ عَلَى قبل طلوع الشمس وقبل الصَّلاَة (٢٠) طَرّ فِي النَّهَارِ وَزُلْفاً مِنَ اللَّهِلِي ) وتنصب الأطراف بالردّ عَلَى قبل طلوع الشمس وقبل

<sup>(1) 1: « (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سقط في ا .

<sup>(</sup>٣) ش: « وقعة بدر ما نزل بهم في وقعة بدر » وهو جم بين نخين .

<sup>(</sup>غ) ۱: « فهو » .

<sup>(</sup>ه) ۱: « و نجوز » .

<sup>(</sup>٦) الآية ه سورة التحريم .

 <sup>(</sup>٧) الآية ١١٤ سورة هود .

الغروب. وإن شئت خفضت أطراف تريد وسبّحه من الليل ومن أطراف النهار ، ولم أسمعها (۱) في القراءة ، ولكنها مِثل قوله ( وَمِنَ اللَّيْلِ (۲) فَسَبِّحُهُ وَأَدبارَ السُّجُودِ ) ( وإدبارَ السجودِ ) وقرأ مرزة (۲) و إدبارَ السجود. ويجوز في الألف الفتح والكسر ولا يحسن كسر الألف إلاَّ في القراءة .

وقوله ( لَمَلَّكَ تَرْضَى ) و ( تُرْضَى ) ومعناها واحد لأنك إذا رضِيت فقد أُرضيت . وكان حمزة وأصحاب عَبد الله يقرءونها ترضَى . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثنى أبو بكر وأخوه الحسّن بن عيّاش عن عاصم عن أبى عبد الرحمن أنه قرأ لعلك ( تُرضى بضم التاء ) .

وقوله : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ [ ١٣١] يريد : رجالاً منهم .

وقوله ( زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدنياً ) نصبت الزهرة عَلَى الفعل<sup>(٤)</sup> مَتعناهم به زهرةً في / ١١٥ ب الحياة وزينةً فيهاً . و ( زهرةً ) و إن كان معرفةً فإن العرب تقول : مررت به الشريف الكريم . وأنشدنى بعض بنى فَقْعس :

أبعد الذي بالسَّفح سفح كُواكِ رهينة رَمْسِ من تراب وجندل<sup>(٥)</sup>

فنصب الرهينة بالفعل ، وإنما وقع على الإسم الذي هو الرهينة خافض فهذا أضعف من (متَّعنا )

وأشباهه .

وقوله: لَا نَمْأَ الْكَ رِزْقَا [ ١٣٢ ] . أجراً على ذلك . وكذلكَ قوله ( وَرِزْقُ (٢) رَبِّك ) يريد : وثواب ربك .

<sup>(</sup>١) رويت عن الحسن كما في الإتحاف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ ســـورة ق . قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو جمفر وخلف بكسىر الهمزة وافقهم ابن محيصن والأعمش . وقرأ البــاقون بفتح الهمزة . وظاهر كلام المؤلف أن بعضهم قرأ بخفش الراء عطفاً على ( الليل ) ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٤) يريد أتها نصبت على الحال .

<sup>(</sup>٥) كواكب: جبل . والرمس: القبر .

<sup>(</sup>٦) في الآية ١٣١ سورة طه .

وقوله : أَنَّا أَهلكنا هُمْ بِعَــذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ [١٣٤] من قبل الرسول (لَقَالُوا )كيف أهلكناً من قبل أن أرسل إلينا رسولُ . فالهاء لمحمّد صلى الله عليه وسلم . ويقال إن الهاء للتنزيل . وكلُ صَوَابُ

وقوله: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصِحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهتدى [ ١٣٥ ] مَن ومَن فى موضع رفع . وكل ما كان فى القرآن مثلَه فهو مرفوع إذا كان بعده رافع ؛ مثل قوله ( فَسَتَعْلَمُونَ ١٠٠ مَنْ هُوَ فِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ) ومثله ( أعْلَمُ مَنْ ١٤٠ عَلَمُ مَنْ ١٤٠ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَنْ عَلَمُ مَنْ مَنْ عَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَم

وقوله : ( فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصراطِ السَّوِيِّ ) الذين لم يَضِلُّوا ( وَمَنِ اهْتَدَى ) مَمَّن كان ضَالاً فَهَدَى . >

## سورة الأنبياء

ومن سورة الأنبياء بسم الله لرحمن الرّحيم .

قوله: مَا يَنْا تِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ نَحْدَثٍ [۲] لوكان المحدَث نصبًا أو رفعاً لكان صوابًا. النصب على الفعل: ما يأتيهم مُحْدَثًا. والرفع على الردّ عَلَى تأويل (۲) الذكر ؛ لأنك لو ألقيت (مِن )

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سورة اللك .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٣) اكية ١٢ سورة الكهف .

<sup>(</sup>١٤) الآية ٨٥ سورة القصص .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٠ سورة البقرة.

<sup>«</sup> کان » :۱ (٦)

<sup>(</sup>٧) يريد بتأويله ما يصير إليه وهو الرفع لذ حرف الجر زائد .

لرفعت الذكر . وهو كقولك : مَا مِن أَحَد قائم (" وقائم وقائمًا . النصب في هذه (٢) على استحسان (") الباء ، وفي الأولى على الفعل .

وقوله: لآهِيةَ قُلُوبُهُمْ [ ٣ ] منصوبة (٢ على العطف عَلَى قوله (وهم يلعبون) لأن قوله وهم يلعبون بمنزلة لاعبين ، فكأنه: إلّا استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم ، ونصبه أيضاً من إخراجه (٥) من الاسم المضمر في ( يلعبُون ) يلعبون كذَلك لاهية قلوبهم ، ولو رفعت ( لاهية ) تتبِعها (٢) يلعبون كان صَوَابًا ؛ كما تقول : عبد الله يلهُو وَلاعبُ ، ومثله قول الشاعر :

\* يَقْصِدُ فِي أَسْوُقِهَا وَجَائِرُ (٢) \*

ورْفع أيضاً عَلَى الاستئناف لا بالردّ عَلَى يلعبُونَ .

وقوله (وأسَرُّوا النَّجُوَى) إنما قيل: وأُسَرُّوا لأَنها للناس الذين وُصفوا باللهو واللمب و ( الذين ) تا بِعة للناس مخفوضة ؛ كأنك قلت: اقترب للناس الذين هذه حالهم. وإن شئت جعلت ( الذين ) مستأنقَة مرفوعة ، كأنك جعلتها تفسيرًا للأسماء ( التي في أسرُّوا ؛ كما قال ( فَعَمُوا وَصُمُّوا ثُمَّةً تَابَ اللهُ عليهم ثم عَمُوا وصَمُّوا كثير منهم .

<sup>(</sup>١) سقط في ش .

<sup>(</sup>٢) ١ : « هذا » والراد الثال : ما من أحد و تما

 <sup>(</sup>٣) كذا . والمراد حذف الباء وشقوطها ، وق ا ما يقرب من « استحداف » وكأن معناه الإزالة والإسقاط ، فإن من معانى إعادة الفشر . يقال : حدف الجلدة : قشرها ، وتحدث أو بار الإبل : تطايرت .

<sup>(</sup>٤) يريد أنه حال كما أن الجملة السابقة حال من الضمير في ( استمعوه ) .

<sup>(</sup>٥) يريد أنه حال من الضمير في (يلعبون) .

<sup>(</sup>٦) يريد أن تكون خبراً لهذه الجلة .

<sup>(</sup>٧) هو رجز قبله :

<sup>\*</sup> بات يعشيها بعضب باتر \*

والطاهر أنه يريد إبلا أخذ يعترها ويتحرها فيضربُ بالسيفُ في سوقها فيقصد السيف ويصيب السوق إتارة ونارة يجور عن القصد . وانظر شواهد العيني في العطف ، وأمالي ابن الشجري ١٦٧/٢ .

 <sup>(</sup>A) ردد الضمير في (أسروا) وجعله أسماء لأنه جم يقوم مقام الأساء .

<sup>(</sup>٩) الآية ٧١ سورة الأنعام .

وقوله : قَالَ رَبِّي[ ٤ ] و ( قُلْ (١) رَبِّي ) وكُلُّ صواب.

وقوله : أَضْفَاتُ أَحْلامٍ ، كَلِ افْتَرَاهُ كِلْ هُو شَاعِرْ ۚ [ ٥ ] رُدِّ ببل<sup>(٢)</sup> على معنى تـكذيبهم ، وإن لم يظهر قبله الـكلام بجحودهم ، لأن معناه خطاب وإخبار عن الجاحِدِين .

وقوله: ﴿ فَلْمَيَّأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ كالآيات التي جاء بهما الأوّلونَ .

فقال الله «مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْ يَةٍ أَهلكناهَا [٦] مَّن جاءته آية فكيف يؤمن هؤلا، . وقوله : فاسألو اأَهْلَ الذَّ ثُرِ [٧] أى أهل الكُتُب (٣) التوراة والإنجيل.

وقوله: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَا كُلُونَ الطَعَامُ [٨] وحّد الجَسد ولم يجمعه وهو عربي لأن الجَسَد كقولك شيئا مجسّداً لأنه مأخوذ من فعل (٤) فكفي مِن الجَمع، وكذلك قراءة من قرأ ( لِبُنيُوتِهِمُ (٥) سَعْفاً من فِضَة ) والمعني سقوف ثم قال (٣) ( لا يأكلونَ الطّعَام ) يَقُول : لم نجلهم جَسَدًا إلاّ ليأكلوا الطعام ( وَمَا كانوا خلدينَ ) بأكلهم وشربهم ، يعني الرجال المرسّاين ١١٦٦ ا ولو قيل : لا يأكل الطعام كان صوابا تجعل النعل الجسد ، كَمَا تقول . أنها شيئان صَالحان ، وشيء صَالح وشي، الطعام كان صوابا تجعل النعل الجسد ، كَمَا تقول . أنها شيئان صَالحان ، وشيء صَالح وشي، صَالحان . ومثله ( أَمَنةً (٧) أَعَاسًا تَعْشَى طَائِقَةً ) و ( يَغْشَى ) مثله ( إنَّ شَجَرةَ الزَقُوم (٨) طَعَامُ صَالحان . ومثله ( أَمَنةً (٧) أَعَاسًا تَعْشَى طَائِقَةً ) و ( يَغْشَى ) مثله ( إنَّ شَجَرةَ الزَقُوم (٨) طَعَامُ

<sup>(</sup>١) التمراءة الأولى لحفص وحزة والكسائى وخنف واقتهم الأعمش . والأخيرة للباقين .

 <sup>(</sup>٣) يريد أن (بل) واردة على كلام منهوم من القسام وهو جعد ونني . وفي الطبرى : « يقول تعالى ذكره : ها صدقوا بحكمة هذا القرآن ولا أنه من عند الله ولا أقروا بأنه وحيى أوحاه الله إلى مجد صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم ... » .

<sup>(</sup>٣) كأن المراد الجنس إذ جم كنابان . وقد يكون الأصل : الكتاب فكتب بحذف الأن .

<sup>(3) 1: «</sup> الفعل » .

<sup>(</sup>ه) في ا : « ابيوتهم فيمن قرأ . ستقاً من فضـة » وهو في الآية ٣٣ ســورة الزخرف وقراءة «سقفا » بالإفراد لابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وافقهم الحسن وابن محيصن .

<sup>(</sup>٦) ا : « يقول » .

 <sup>(</sup>٧) الآية ١٥٤ سورة آل عمران. والقراءة يااتاء لحزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش. وقراءة الياء الساقين.

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٣، ، ، ، ، سورة الدخان . وقراءة ( يغلى ) باليساء لابن كشير وحفص ورويس . وقراءة ( تغلى ) باتناء للباقين .

الأُرْيِمِ) ثُمَّ قال (كَالُهُلُ تَغْلِي ) للشَّجرة و (يَغْلِي ) للطَّعام وكَذَلَكَ، قوله (أَلَمْ يَكُ (١) نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُنْهَى ) و تُنْهَى .

وقوله: كِتَابًا فيه ذِكْرُكُمْ [ ١٠] شَرَفُكُم .

وقوله: إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْ كُضُونَ[١٢]: يهرُ بُونَ وينهزمون.

وقوله: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُواهُمْ [10] يعنى قَولهم: إنا كنّا ظالمينَ ،أَى لم يزالوا يردّدونها . وفى هذا الموضع يصاح التذكير . وهو مثل قوله ( ذَلِكَ (٢) مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ ) و ( تِلْكَ (٣) مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ ) .

وقوله: لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا [ ١٧ ] قال الفراء حدثني (١) حِبَّان عن الحابيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: اللهو: الولد باغة حضرموت.

وقوله: (إِنْ كَنَا فاعِلِينَ) جاء في (<sup>()</sup> التفسير: ما كنا فاعلين و (إِنْ) قد تكون في معنى ( ما ) كقوله (إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرُ ( ) ( وقد تكون إِن ( <sup>()</sup> التي في مذهب جزاء ( ) في كون: إِن كنَّا فاعلينَ ولكنا لا نفعل. وهو أشبهُ الوجهين بمذهب العربيّة والله أعْلم.

وقوله: لَوْ كَانِ فِيهِما آلِهَةُ ۚ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا [ ٢٢ ] إِلاَّ فِي هذا اللَّوضَعِ بَمْنزله سِوَى كَأَنْكَ قلت: لوكان فيهمَا آلهة سِوَى ( أوغير )(٩) اللهِ لفسد أهْلهما(١٠) ( يعني أهل السماء والأرض ).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ نســورة القيامة . وقراءة البــاء لحفس ويعقوب وهشام وافقهم ابن محيصن والحسن . وقراءة اه للماقين .

 <sup>(</sup>۲) الآية ٤٤ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٤ سورة هود.

<sup>(</sup>٤) ۱ : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ سورة فاطر .

<sup>(</sup>٧) ا : « على إن » ·

<sup>(</sup> A ) ا : « الجزاء » ·

<sup>(</sup>٩) سقط في ١٠

<sup>· «</sup> أهام » : ١ (١٠)

وقوله: سُبْحَانَهُ عِبَادُ مُكْرَمُونَ [٣٦] معناه: بل هم عباد مكرَمونَ. ولو كانت: بل عبادا مكرَمينَ مردودة على الولد أى لم نتَّخذهم ولداً ولكن اتخذنا هم عباداً مكرمينَ (كان صوابا).

وقوله : أَنَّ السَّمواتِ والأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقَناهُمَا [٣٠] فَتِقَت السَّمَاءُ بِالقَطْرِ والأَرضُ بِالنبت ( وقال(١٠) ( كَانَتَا رَتْقًا ) ولم يقل : رَ تُقِين ( وهو ) كما قَالَ ( مهما جَعَلناهم جَسَدًا ) .

وقوله: وجَعَلْنَا مِنَ النَّهُ كُلَّ شَيْء حَى ۗ ) خَفْض ولو كانت (٢٠ : حَيَّا كان صَوَابًا أَى جَعَلْنَا كُلَّ شَيْء حَيًّا مِن المَّاء .

وقوله: وجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محنوظًا [٣٧] ولو<sup>(٣)</sup> قيل: محفوظة يُذهبالتأنيث إلى السَّمَاءو بالتذكير إلى السقف كما قال (أَمَنَةً نَعَاسًا تَعَشَى) و (يَعْشَى) وقيــل (سَقْفًا) وهي سموات لأنها سَقْف عَلى الأرض كالسَّقْف عَلى البَيت. ومعنى قوله (محفوظًا): خفظت (من الشياطين (١٠) بالنجوم.

وقوله : (وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُون ) فآياتُها قمـرهَا وشمسهَا ونجومها . قد قرأ مجاهد (وهمعن آيتِها مُعْرضونَ ) فَوَحْد (وَجَعَلَ (٥) السماء بما فيها آية وكان صواب .

وقال ('' : في فَلَكِ يَسْبَحُونَ [٣٣] لغير الآدمتيين للشمس والقمر ('' و الليّل والنهار ، و ذلك أن السّباحة من أفعال الآدميين فقيات على النون ؛ كما قيل : (والشمس (^) والقَمَرَ رَأْ يُتُهُمْ لِي سَاجِدِين) لأنَّ السجود من أفعال الآدميّين . ويقال : إن الفَلَك موج مَكفوف ('' يَجرين فِيه .

<sup>(</sup>۱) ۱ : « فقال » .

<sup>. &</sup>quot; : 1 (٢)

<sup>(</sup>٣) الجواب محذوف أي لكان صوابا مثلا .

<sup>(</sup>٤) في ا تأخير ما بين القونسين عما بعده .

<sup>(</sup>ه) ا : « فعل » .

<sup>(</sup>٦) ش، ب: «قوله».

<sup>(</sup>V) سقط ق ا .

<sup>(</sup>٨) الآية ٤ سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٩) كأن المراد أنه محفوظ من التسفل .

وقوله أفئن مِت فَهُمُ الخالِدونَ [٣٤] دخلت (١) الذاء في الجزاء وهو ( إن ) وفي جوابه ؛ لأن الجزاء متصل بقُرآن قبلهُ . فأدخلت فيه ألف الاستفهام على الفاء من الجزاء . ودخلت الفاء في قوله ( فهم ) لأنه جواب للجزاء . ولو خُذفت الفاء من قوله ( فهم ) كان صَوَابًا من وجهين أحدها أن تريد الفاء فتضمرها ، لأنها لا تغير (هم) عن رفعها فهناك يصلح الإضمار . والوجه الآخر أن يراد تقديم ( هم ) إلى الفاء فكأ نَه ١١٦ بقيل : أفهم الخالدون إن مت .

وقوله: كلّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ [٣٥] ولو نوَّنت في ( ذائقة ) و نصبت ( الموت ) كان صَوَابًا. وأكثر ما تختار العرب التنوين إوالنصب في المستقبل. قإذا كان معناه مَاضيا لم يكادوا يقولون إلاّ بالاضافة. فأمّا المستقبل فقولك: أنا صَائم يوم الخميس إذا كان خميسًا مستقبلاً. فإن أخبرت عن صوم يَوم خميس ماض قلت: أنا صَائم يوم الخميس فهذا وجه العمل. ويختارون أيضًا التنوين. إذا كان مع الجحد. من ذلك قولهم: ما هو بتارك حمّة ، وهو غير تارك حمّة ، لا يكادون يتركون التنوين. وتركه كثير جَائز وينشدون قول أبى الأسود:

فَالْفَيْنَه غَــــير مستعتب ولاذاكر الله إلا قايارَ(٢)

فمن حذف النون ونصب قال: النيّة التنوين مع الجحد، ولكني أسْقطت النون للساكن الذي لقيها وأعملت معناها. ومَنْ خفض أضاف.

وقوله : أَهَذَا الذِي يَذْكُرُ آلِهُتَكُمُ [٣٦] يريد : يعيب آلهــتكم . وكذلك قوله : سَمِعْنَا (٣) فَثَى

<sup>(</sup>٦) ش : « ودخلت » ·

 <sup>(</sup>۲) كان أبو الأسود تزوج امرأة فلم يرفيها ما يرضيه فقال شعرا لذوبها منه هذا البيت يذكر في شعره أن خال امرأ لم يبله فغانه وأفشى سره فما جزاؤه أليس . جزاؤه الصوم والهجران فقالوا : نعم فقال : تلك صاحبتكم ومى طالق .
 وانظر الأغانى ١٢/١٢ من طعة الدار .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ سورة الأنبياء .

يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبراهِيمٌ ) أى يعيبهم. وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتنى لتند مَنّ وأنت تريد: بسوء قال عنترة:

لا تذكرى مُهْرِى وَمَا أَطعمتُهُ فيكونَ جِلْدكِ مثل جِلدالأشهبِ (١) أى لا تعيبينى بأثرة مُهْرى فجعل الذكر عيباً .

وقوله : خُلِق الإنسانُ مِنْ عَجَل ٢٣] وعلى عجل (٢) كَأَنْكَ قَلْتَ : بَلَيْتُه وخَلَقْتُه مِن العجلة وعلى العجلة .

وقوله: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُفْتُمُ [٣٨] ( مَتَى) في موضع نصب ، لأنكَ لو أظهرت جوابها رأيته منصوباً فقات: الوعسد أبوم كذا وكذا ( ولو (٣٠) جعلت ( متى ) في موضع رفع كما تقول: متى الميقاد ؟ فيقـول: يومُ الخيس ويَوْمُ الخيس. وقال الله ( مَوْعِدُ كُ (٤٠) يَوْمُ الزِّينَةِ ) فغو نصبت (٥) كان صَوَاباً. فإذا جَعَلت الميقاد في نكرة من الأيّام والليالي والشهور والسنين رفعت فلقت: ميعادكَ يَوْمُ أو يومان ، وليلة وليلتسان كما قال الله ( عُدُوهُ هَا الله والشهور والسنين رفعت فلقت: ميعادكَ يَوْمُ أو يومان ، وليلة وليلتسان كما قال الله ( عُدُوهُ هَا الله والشهور والسنين معادلًا يَهُمُ أَو يومان ، وليلة وليلتسان كما قال الله وسباً كان صَوَاباً . وإنّا الصيف شهران . ولوجاء (٧) نصباً كان صَوَاباً . وإنّا اختارُوا الرفع لأنك أبهمت الشهرين فصارا جميعاً كأنهما وقت للصيف. ويما اختارُوا النصب في المعرفة لأنها حينُ معلومُ مسند إلى الذي بعدهُ ، فحسنت الصّفة، كما أنك تقول: عبد الله دونَ من الرجال ، وعبد الله دونك فينصب . ومثله اجتمع الجيشان فالمسلمون جانِبُ والكفّار

<sup>(</sup>۱) كانت الهنترة زوجة لا ترال ناومه في فرس كان يؤثره ويطعمه ألبان إبله فقال فيها هذا الشعر . وروايةديوانه : « الأجرب » في مكان «الأشهب» . والأشهب من الشهبة وهي بياض يصدعه سواد ، وقد يكون من الجرب . يريد أنك إن دمت على هذا نفرت منك وكان جلدك كعلد الأحرب فالا أقربك .

<sup>(</sup>٢) يريد أنه يقال في اللغة مافي الآية وهذا أيضاً . ولا يريد أن هذا قراءة .

<sup>(</sup>٣) : « فلو » .

 <sup>(</sup>٤) اگرية ٥٩ سورة مه .

<sup>(</sup>ه) ۱: « نصب » .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢ سورة سبا .

<sup>(</sup>۷) ۱: « کان » .

جانب. فإذا أضفت نصبت فقلت: المسلمون جانب صاحبهم، و الكفّار جانب صاحبهم فاذا (١) لم تضف الجانب صَيرتهم هم كالجانب لا أنهم فيه فقس عَلى ذا(٢)

وقوله: ولأَهُمْ يُنْصَرُونَ [٣٩].

وقوله: ( فَهَنْ يَنْصُرُ زِي (٣) مِنَ الله إِن عَصَائِمَه ): فمن يمنعنى .ذلك معناه – والله أعلم – في عامّة القرآن .

وقوله: قُلْ مَنْ يَكُلُو كُمْ [ ٤٢] . مهموزة (ولو<sup>(1)</sup>) تركت ١١٧ اهمز مثله في غير القرآن قات: يَكُلُوكُم بواو ساكنة أو يكلاكم بألف سَاكنة؛ مثل يخشاكم : ومن جعابها واواً ساكنة قال كَلَان بالألف تترك منها النّبرة (٥) . ومن قال : يكلاكم قال : كلّيت مثل قضيت . وهي من لغة قريش . وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجهين مكلو أنه بغير همز ، ومكلو بغير همز أكثر ممّا يقولون مكاتية . ولو قيل مَكُلِيّ في قول الذين يقولون كليتُ كان صَوَاباً . وسمعت بعض العرب ينشد قول الفرزدق :

وما خاصم الأقوام مِن ذى خُصُومة مِ كُورُها، مَشْدِينَ إليها حَليلُها (٢٠ فبنى عَلَى شنيت بترك النبرة . وقوله (مَنْ يَكُلُو كُمْ بِاللَّيْلِ والنّهارِ مِنَ الرّحمن ) يريد : مِن أمر الرّحمٰن ، فحذف الأمر وهو يرادكا قال فى موضع آخر ( فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ ) يريد : مَن يمنعنى من عذاب الله . وَأَظهر المعنى فى موضع آخر فقال ( فَمَنْ يَنْصُرُ نَا (٧) مِنْ بَلْسِ اللهِ إِنْ جَاءَناً ) .

<sup>(</sup>۱) ۱: « وإذا » .

<sup>. #</sup> Wa D : 1 (Y)

<sup>(</sup>۲) الآية ۲۳ سورة هود .

<sup>(</sup>٤) ا : « فلو »

<sup>(</sup>٥) النبرة: الهمزة.

 <sup>(</sup>٦) الورهاء: الحمقاء · والشنآت : البغض . كانت النوار اموأة الفرزدق كرهته وأرادت فراقه فخاصمته عند ابن
 الزبير فقال قصيدة في هذا المعنى . والخار الديوان ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٩ سورة غافر .

وقوله: لَا يَسْتَطِيعُون نَصْرَ أَنْفُسِمِمْ [ ٤٣ ] يعنى الآلهة لا تمنع أنفسها ( وَلَاهُمْ مِناً يُصْحَبُونَ ) يعنى الكهة لا تمنع أنفسها ( وَلَاهُمْ مِناً يُصْحَبُونَ ) يعنى الكهار يعنى يُجارونَ ( وهي (١) منا لاتُجار ) ألا ترىأن العرب تقول ( كان لنا (٢) جاراً ) ومعناه يُجيركَ ويمنعكَ فقال ( يُصْحَبُونَ ) بالإجارة (٢) .

وقوله : ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ [٤٥] ترفع ( الصُمِّ ) لأن الفعل لهم . وقد قرأ أبو عبد الرحمن (١٠) السُّلَمِيّ ( وَلَا تُسْمِعُ الصُّمِّ الدعاء ، نصب ( الصم ) بوقوع الفعل عليه .

وقوله : ونَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ [ ٤٧ ] القِسط من صفة الموازين وإن كان موحَّداً . وهو بمنزلة قولك للقوم : أنتم رِضًا وَعَدْل . وكذلكَ الحقّ إذا كانَ من صفة واحدٍ أو اثنين أو أكثر من ذلك كان واحداً .

وقوله : ( لَيَوْمُ القِيَامَةِ ) وَفَى (٥) يُومُ القيامة .

وقوله إ: عز وَجل (أَتَيْنَا بِهِمَا) ذهب إلى الحَبَّة ، ولوكان أتينا به (كان<sup>(١)</sup> صَوَابًا) لنذكير المثقال . ولو أرُفع المثقال كما قال (وإنْ كَانَ ذُو عُسْرَة (١) فَنظِرة () كان صَوَابًا ، وقرأ مجاهد (آتَيْنَا بِهَا) بمدّ الألف يريد : جازينا بها عَلى فاعلنا . وهو وجه حَسَنْ :

وقوله : ولَقَدُ آتَينَا إِمُوسَى وهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضِيّاءَ [ ٤٨ ] هو من صفة الفرقان ومعناه — والله أعلم — آتينا مُوسَى وهَارُونَ الفرقان ضِيّاء وذكراً ، فدخات الواوكا قال ( إِنَّا زَيَّنَا (^) الشّماء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكُواكِبِ وَحِفْظاً ) جَمَلنا ذلك ، وكذلك ( وضِيّاء وذكراً ) آتينا ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٢) ا: « أنالك جار » .

<sup>(</sup>٣) ١: « للاجارة».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامي . وقد وافقه الحسن .

<sup>(</sup>٥) يريد أن اللام يمعني في .

<sup>(</sup>٦) أخر في اعن « لتذكير الثقال » .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٨٠ سورة البقرة وقد قرأ بالرفع نافع وأبو جعفر . وقرأ الباقون بالنصب .

 <sup>(</sup>A) یرید أن الضیاء من صفة الفرقان و إن عطف علیه بالواو . وفي ا بعد قوله : ضیاء : « هو من صفة الفرقان .
 وهو كقولك : آثینا موسى وهارون الفرقان ضیاء وذكرا » . واكریتان ٦ و ٧ من سورة الصادات .

وقوله : وهَذَا ذِ كُرْ مُبَارِكُ أَنْزَ لْنَاهُ [ ٥٠ ] المبارك رفع من صفة الذكر . ولوكان نصبًا على قولك : أنزلناه مباركاً كان صوَابًا .

وقوله : وَلَقَدْ آتَمَيْنَا إِبرَاهِيمَ رُشْدَه [ ٥١ ] هُدَاه ، إِذْ كَانْ فِيالسَّمْرَبِ `` حَتَى بَلْغَه الله ما بَلْغَه . ومثله ( وَلَوْ شَئِنا ۚ كَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ) : رُشْدها .

وقوله : وتالله لأكيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ [ ٥٧ ] كانوا أرادوا الخروج إلى عيدلهم ، فاعتلَّ عليهم إبراهيم ، فتخلف (وقال (٣) ) : إنى سَقِيم ، فلمّا مَضُوا كَسَر آلهتهم إلاّ أكبرها ، فلمّا رَجَعُوا قال قائل منهم : أَنَا سمعت إراهيم يقول : وتالله لأكيدَنَّ أصنامكم . وهو قوله (سَمِفْنَا فَتَي (١) يَذْكُرُهُمْ يُقَالَ لَهُ إبراهيم ) : يذكرهم بالعيب (والشتم (٥٠) وبما قال من الكيد .

وقوله : فَجَمَلَهُمْ جُذَاذًا [ ٥٨ ] قرأها يَحْيَى (٢) بن وثاب (جِذَاذًا ) وقراءة الناس بَمْدُ ١١٧ ب (جُذَاذًا ) بالضم · فمن قال (جُذَاذًا ) فرفع الجيم فهو واحد مثل الخطّام والرُفَات . ومن قال (جِذَاذًا ) بالكسر فهو جمع ؛ كأنه جَذِيذ وجِذَاذ مِثْل خفيف وخِفَاف .

وقوله: عَلَى أَعْيْنِ الناسِ [ ٦٦ ]: على رءوس الناس (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) عليه بما شِهد به الواحد. ويقال: لعلّهم يشهَدُونَ أَمره ومَا مُيفعل به .

وقوله : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا [77] هذا ،قال بعض (٧) الناس بل فَعَلَّهُ كبيرهم مشدّدة يريد: فلَمَّلّه

<sup>(</sup>۱) السرب: بيت في الأرض لا منفذ له . والمراد المفارة التي ولدته أمه فيها خوفا من تحرود وكان يذبح الأبناء وقد مكث فيها زمنا . وانظر تاريخ الطبرى (طبعة المعارف ) ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ سورة السجدة .

<sup>(</sup>٣) ا: « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في الآية ٦٠ من سورة الانبياء.

<sup>(</sup>٥) سقط في ١.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة السكسائي وافقه الأعمش وابن محيصن .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن السميقع في النيسابوري

كبيرهم، وقال بعض الناس: بل فَعَله كبيرهم إن كانوا ينطقون. فجعل فِعْل الكبير مسنداً إليه إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون . والمذهب الذي العوام عليه: بل فَعَله كما قال يوسف (أَيَّتُهُم (١) العِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ ) ولم يسرقوا . وقد أيّد الله أنبياءه بأكثر من هذا .

وقوله : ثُمَّ أُنكِشُوا عَلَى رُهُوسِهِمِ [70] يَمُول : رجَمُوا عندمًا عَرَفُوا مَن خُجَّة إِبرَاهِيم فقالوا : ( لقد عامت مَاهَؤُلاء يُنْطِقُونَ ) ( والعِلم (1) والظنّ بمنزلة اليمين . فلذلك لقيت العلم بماً ) فقال : ( علمت ما هؤلاء ) كقول القائل : والله ما أنت بأخينا . وكذلك قوله : ( وظَنَّوا (1) مَا لَهُمُ مِنْ تَحِيمٍ .

ولو أدخلت العربُ (أنْ) قبل (ما) فقيل : علمتُ أنْ ما فيك خَير وظننت أنْ ما فيك خير كان صَوابًا . ولكنهم إذا لتى شيئا من هذه الحروف أداةُ مثل (إن) التى معها اللام أو استفهام كان صَوابًا . ولكنهم إذا لتى شيئا من هذه الحروف أداةُ مثل (إن التى معها اللام أو استفهام كقولك (ن) : اعلم لى (ن) أقام (ت) عبد الله أمْ زيد (أوْ لئِن (ن)) ولَو اكتفوا بتلك الأداة فلم يُبدخلوا عليها (أنْ) ألا ترى قوله (ثُمَّ بَدَالهُ كُمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ ) لو قيل : أن لَيَسْجُنُنَهُ كان صَوابًا ؛ كما قال الشاعر :

وخبَّرَتُمَا أَنْ إِنِمَا فِينَ بِيشَةٍ وَنَجْرَانَ أَحوى والْحِلُّ خَصِيبِ (٩) فَأَدْخُلِ أَنْ عَلَى إِنْمَا فِالدَّالَ أَجْزِنَا دَخُولُهَا عَلَى مَا وَصَفَتَ لَكُ مِنْ سَائِر الأَدُوات. وقوله: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وِيَمْقُوبَنَا فِلَةً (٧٠] النَافلة ليعقوب خاصّة لأنه ولد الولد، كذلك بلغنى. وقوله: وَلُوطاً آييناهُ [٧٤] نَصْبِ لُوط مِن الهَاء التي رَجَعت عليه مِن (آتَيْنَاهُ)، والنصب الآخر

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>٢) سقط مابين القوسين ق ١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٨ سورة فصلت .

<sup>(</sup>٤) ش : « كقولهم » .

<sup>(</sup> ه و ٦ و ۷ ) ش : « أن لى » . و في ا : « أقام لى ، و ما هنا عن ج . و قوله : « أوائن » سقط في ا

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٥ سورة يوسف

<sup>(</sup>٩) سبق هذا البيت في تفسير قوله تعالى في سورة يوسف « وشهد شاهد من أهلها» س ٣٧ .

<sup>«</sup> वीडीडीड : 1 (१०)

على إضمار (واذكر لوطا) أو (ولقد أرسلنا) أو ما يذكر فى أوّل السورة و إن لم يذكر ْفإنَّ الضمير إنما هو من الرسالة أو من الذكر وَمثله (وَلِسُلَيَانَ (١) الرِّيحَ ) فنصب (الربح) بفعل مضمر معلوم معناه: إمّا سخّرنا، وإمّا آتيناه.

وكذلك قوله : (ونُوحًا (٢) إذ نَادَى ) فهو على ضمير الذكر .

وقوله : (وَدَاوُدَ<sup>(٣)</sup> وَسُلَيَّان ) وجميع ما يأتيك من ذكر الأنبياء في هذه السورة نصبتهم على النَسَق عَلَى المنصوب بضمير الله كر.

وقوله: إذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ [٧٨] النفش بالليل، وكانت غماً لقوم وقعت في كَرْمِ آخرين؛ فارتفعوا إلى داود، فقضى لأهل الكرّم بالغنم، ودَفْع الكرّم إلى أهل الغنم فبلغ ذلك شليمان ابنه، فقال: غيرُ هذا كان أرفق بالفريقين. فعزم عليه داود لَيَحكُمن . فقال: أرى أن تُدفع الغنم إلى أهل الكرم فينتفعوا بألبانها و أولادها وأصوافها، ويُدفع الكرّم إلى أرباب الشاء ١١٨ افقوموا عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسِد، فذُكر أن القيمتين كانتا في هذا الحكم مستويتين: قيمة ما نالوا من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرّم. فذلك قوله: (فَفَهَمْ مُنَاهَا سُلَمُانَ).

وقوله (٥): (وَكُنَّا لَحَكُمْم).

وفى بعض (٢) القراءة : ( وَكُنَّا لُحِكُمهِماً شاهِدِين ) وهو (٧) مثــل قوله : ( فَإِنْ كَانَ (٨) لَهُ الْهُوَةُ ) يريد : أَخَوين فما زاد . فهذا كقوله : ( لْحَــكُمهِمْ شاهِدِينَ ) إِذ جَمَع اثنين .

<sup>(</sup>١) الآية ٨١ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٦ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٨ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٤) ١: « فوقمت »

<sup>(</sup>٥) زبادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عباس ، كما في البحر ٦ /٣٣١

<sup>(</sup>٧) أي قراءة الجمهور : « لحكمهم »

<sup>(</sup>A) الآية ١١ سورة النساء

وقوله: وعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمْ ١٠ و (لَيْحْصِنَكُمْ) و (لَيْحْصِنكُمْ) بالتاء ذهب إلى ثأنيت فمن قال: (لِيُحْصِنكُمْ) بالتاء ذهب إلى ثأنيت الصنعة. وإن شئت جَمَلته لتأنيث الدروع لأنها هي اللبوس. ومن قرأ: (لنُحصنكُمْ) ، بالنون يقول: لنحصنكُم نحن: وعَلَى هذا المعنى يجوز (ليُحصنكُم) بالياء الله من بأسكم أيضاً.

وقوله : تَجَرِّى بِأَمْرِه إِلَى الأَرْضِ [٨٦] كانت تَجرى بسليان إلى كلّ موضع ؛ ثم تمود به من يومه إلى منزله . فذلكَ قوله ( تَجُرِّى بأَمْرِه إلى الأَرْضِ ) .

وقوله : وَيَمْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ [٨٢] دون الغَوْص . يريد سِوى الغــــوص . من البناء .

وقوله: ( وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ) المشياطين (٢٠ . وذلك أنهم كانوا يُحفظونَ من إفساد ما يعمل فكان (٤٠ سُليان إذا فرغ بعضُ الشياطين من عمله وكله بالعمل الآخر ، لأنه كان إذا فرغ ممَّا يَعمل فلم يكن له شُعْل كَرَّ على تهديم ما بَنَى فذلك توله: ( وكُناً كَلُمُ حافِظين ) .

وقوله : وآتَيْنَاهُ أَهْمَاهُ وَمِثْلَيْمُ مَعَهُمْ [ ٨٤] ذُ كر (٥) أنه كان لأَيُوب سَبعة بنينَ وسبع بناتٍ فَاتُوا فَى بلائه . فلمّا كشفه الله عنه أحيا الله له بنيه وبناتِهِ ، ووُلد له بعد ذلك مثلُهم . فذلك قوله : ( أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً ) فعلنا ذلك رَحْمَةً .

وقوله: فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدُرَ عَلَيْهِ [AV] يربد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدَرنا .
وقوله : (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ) يقال : ظلمة البحر، وبطن الخوت (٢) ومِعاها (مقصور) الذي كان فيه يونس فتلك الظلمات .

<sup>(</sup>١و٣) قراءة التاء لابن عامر وحفص وأبى جعفر والقهم الحسن وقراءة النون لأبى بكر ورويس وقراءة الياء باقين :

<sup>(</sup>٣) سقط في ا

<sup>(</sup>٤) ١: « وكان »

<sup>(</sup>ه) ش: « ذلك »

<sup>(</sup>٦) أي معي الحوت وكأنه أنثه ذهابا به إلى السمكة

وقوله: وكذَلِكَ نُنْجِي () المُؤْمِنينَ [٨٨] القراء يقرءونَهَا بنونين ، وكتابُها بنون واحدة . وذلك أن النسون الأولى متحركة والثانية ساكنة ، فلا تظهر السَّاكنة على اللسلامان ، فلمَّا خفيت خُذِفت .

وقد قرأ عاصم (") — فيما أعلم — ( نَجُى ) بنونٍ واحدةٍ و نصب ( المؤمنين ) كأنه احتمل اللحن ولا نعلم (") لها جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسمّ فاعله إذا خلا باسم رَفعه ، إلا أن يكون (") أضمر المصدر في نجّى فنوى به الرفع و نصب ( المؤمنين ) فيكون كقولك : ضُرب الضربُ زيداً ، ثم تكنى عن الضرب فتقول : ضُرِب زيداً . وكذلك نَجِّى النجاه المؤمنين .

وقوله : وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ [٩٠] يقول : كانت عقياً فجماناها تلد فذلك صلاحها .

وقوله : أَحْصَنَتْ فَرْجُهَا [٩١] ذكر الفسّرون أنه جَيب دِرْعها (٥) ومنه نَفْخ فيها .

وقوله: وجملناها وابنَها آيةً (ولم يقل آيتين) لأن شأنهما واحمد. ولو قيل: آيتين اكمان صَوَّابًا لأنها وَلَدَتْ وهي بكر، وتنكلَّم عيسي في المهد؛ فتكون آيتين إذ اختلفتا.

وقوله: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ ۚ أُمَّةً ١١٨ ب واحدةً [٩٣] تنصب ( أُمَّة واحدة ) عَلَى القطع (٢٠) . وقد رَّفَع الحسن ( أَمْتَكُمُ أُمَّةٌ واحدة ) على أن يجعل الأمة خبراً ثم يَكُرُ على الأمة الواحدة بالرفع على نيّة الخبر أيضاً ؛ كقوله : ( كَلاَّ إِنَّهَ أَ<sup>(٧)</sup> لَظَى نَزَّ اعَةٌ للِشَّوَى ) .

<sup>(</sup>١) رسمت في المصعف بنون واحدة ( نجي ) ، كما ذكر المؤلف

<sup>(</sup>٢) هي رواية أبي بكر عنه أما رواية حفص عنه فنتجي بنونين وقد قرأ أيضًا بنون واحدة ابن عامر

<sup>(</sup>٣) ۱: « نعرف »

 <sup>(</sup>٤) لم يرتض هذا الوجه إن جنى وخرج الفراءة على أن أصلها: ننحى بنون مضمومة فنون مفتوحة من التنجية ثم
 حذفت النون الثانية إذ لو كمان ماضياكما يقدر الفراء لا نقحت اللام ، وانظر الخصائص ١/٩٨/١

<sup>(</sup>٥) درع المرأة: قيصها

<sup>(</sup>٦) ا: فقيل : آية »

<sup>(</sup>٧) الآيتان ١٥ ، ١٦ ، سورة المعارج وقراءة رفع ( نُزاعة ) لغير حفص فعنده النصب

وفى قراءة أُبَى فيما أعلم: ( إِنَّهَا كَإِحْدَى ( ) الـكُبَر نَذِيرُ ۚ للبَشَرِ ) الرفع على التـكوير ومثله : ( ذُو العَرَ شُولً ) المَجِيدُ فَعَالُ ۚ لِمَا يُرِيدُ ) .

وقوله: وَحِرْم عَلَى قَرْيَةٍ أهلكناها [90] قرأها ابن عباس. حدثنى بذلك غير واحمد ، منهم هُشَي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ، وسفيان عن عمير وعن ابن عباس . وحدثنى عمرو بن أبي القدام عن أبيه عن سعيد بن جُبير (وَحِرْمْ) وحد تُنى بعضهم عن يحيى بن وثاب وإبراهيم النَخَعى (وحِرْمْ عَلَى) وأهل المدينة والحسن (وحَرامْ) " بألف . وحرام أفشى فى القراءة . وهو بمنزلة قولك : حِلّ وحلال ، وحرم وحرام .

وقوله: وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ [٩٦] والحدب كل أكمة ( ومكانٍ (١) مرتفع ِ ).

وقوله : وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ [٩٧] مَعْنَاهُ - والله أُعلم - : حتى إذا فُتحت اقترب . ودخول الواو في الجواب في (حَتَى إذا ) بمنزلة قوله (حَتَّى (٥) إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُها) . وفي قراءة عبد الله ( فَلَمَّا جَهِّزَهُمْ نِجَهَازِهِم (١) جَعَل السَّقَايَة ) وفي قراءتنا بغير واو . ومشله في الصافات ( فَلَمَّا أَسْلَمَا (٧) وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ ) معناه ناديناه ، وقال امهؤ القيس :

فَلَمَّا أَجَزُنَا سَاحَةَ الحَى وانتحى بِنَا بَطْنُ خَبْتِ ذِي قِفَاف عَقْمَقِلِ (^) برید انتحی.

<sup>(</sup>١) الكيتان ٣٦،٣٥ سورة المدنر

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٥، ١٦ سور قالبروج

<sup>(</sup>٣) و هي قراءة أبي بكر وحزه والكسائن وافقهم الأعمش والباقون بفتح الحاء والراء وبالف بعسد هي (حرام) .

<sup>(</sup>٤) في ا : « مرتفعة »

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>٧) الآيتان ١٠٣ ، ١٠٤من سورة الصافات

 <sup>(</sup>٨) البيت من معلقته . وانتحى : اعترض . والخبت : المتسع من بطون الأرض . والقفاف جم القف : ما ارتفع من الأرض والعقنقل : الوادى العظيم المتسع وانظر الديوان ١٥

لعمر أبيها لاتقول ظَعينتي ألاً فَرَّعني مالك بن أبي كعب فذكر الظعينة وقد كَني عنها في (لَعمر)().

وقوله: حَصَبُ جَهِنّم [ ٩٨] ذُكر أن الخصَب في لفة أهل اليمن الحطب. حدّثنا أبو العباس قال حدّثنا الغراء قال : حدّثنى قيس بن الربيع عن محمد بن الحسكم الكاهليّ عن رجل سمع عليّا يقرأ ( حَطَب ) بالطاء . حدّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى ابن أبى يحيى الكدّنى عن أبى الحويرث رَفَعه إلى عائيشة أنها قرأت ( وَطَب ) كذلك . وبإشناد لابن أبى يَحْيى عن ابن عباس أنه قرأ ( حَضَب ) بالضاد . وكلّ ماهيّجت به النار أو أوقدتها به فهو حَضَب . وأمّا الخصَب فهو في معنى لفحة نجد : مارميت به في النار ، كقولك : حصبت الرجل أي رميته .

<sup>(</sup>١) الآية ٩ سورة الثمل

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ ، سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن أبي كمب من شعر يقوله في حرب كانت بينه وبين رجــل من بني ظفر وانظر الأغاني الدار ٢٣:/١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أي في قوله . « لعس أبيها »

<sup>(</sup>ه) ا: « قرأته »

<sup>(</sup>٦) ۱: « قرأها »

وقوله: يَوْمَ نَطُوِى السَّاءَ [١٠٤] بالنَّون وبالنَّاء ( نُطُوَّى (١) ) ولو قيل ( يَطُوِّى ) كما قيل (نطوى)بالنُّون جَاز.

واجتمعت القراء على ( السَّجِلُّ (٢) ) بالتثقيل .

وأ كثرهم يقول (للكِتاب) وأصحاب عبد الله (للكتب) والسّجِل : الصّحيفة . فانقطع الكلام عند الكتب ، ثم اسْتأنف فقال (كما بدأْناً أوّل خَلْقٍ نُعيدُهُ ) فالكاف للخَلْق (١٠ كأنك قلت (٥٠) : نعيد الخلق كما بدأناهم (أوّل مَرّة (٥٠)) .

وقوله (وَعْدًا عَلَيْنا )كَقُولكُ حَمًّا علينا .

وقوله : أَنَّ الأَرْضَ ١١٩ الْ يَرِيُّمُهَا عِبَادِيَ الصَّالحُونَ [١٠٥] يقال : أَرْضَ الجُنَّة . ويقال : إنها الأَرْضَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَصَّعُهُونَ مَشَارِقَ الأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا . الأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا .

وقوله : إِنَّ فِي هَذَا لَبِلاَغَا رَبِءَ إِنَّ فِي القرآن .

وقوله : يُوحَى إلى أَنْمَا إِلَهُكُمُ ﴿ [١٠٨] وجه الكلام ( فتح أَنَّ (^^)) لأن ( يُوحَى ) يقع عليها . وَ ( إِنْمَا ) بالكسر يجوز . وذلك أنها أداة كما وصفت لك من قول الشاعر :

\* أَنْ إِنْكَا بَيْنَ بِيشَةٍ \*

فتلقى (أنْ )كأنه قيل: إنما يوحى إلى أنْ إنثًا إلْهِ كَمْ إله واحد .

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي جعفر

<sup>(</sup>٢) عن الحسن فيه تسكين الجيم وأنخفيف اللام كما في الإتحاف والسين أيضًا مكسورة كما في الفاموس

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف . وافقهم الأعمش .

<sup>(</sup>١) يريد أنها متعلقة في المعنى بضمير الخلق في ( نعيده ) .

<sup>(</sup>ه) ا: «كأنك قدمتها فقلت ».

<sup>(</sup>٦) سقط في ١.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣٧ سورة الأعراب.

<sup>(</sup>A) ۱: « الفتح » .

وقوله: قُلْ رَبِّ احْكُمْ بالحق[١١٢] جَزْم ('):مسألة سألها ربَّه. وقد قيل (''): قلرَبِّي ('') أَحْكُمُ بالحق ترفع ( أَحْكُم ) وتهمز ألفها . ومن قال قل ربى ('') أحكم بالحق كان موضع ربى رفعاً ومن قال : ربِّ أَحْكُم ' موصولة كانت في موضع نصب بالنداء .

وقوله : إنْ أَدْرِي [١١١] رفع على معنى مأأدري .

## سورة المج

ومن سورة الحج بسم الله الرَّحن الرّحيم

قوله: تَذْهَلُ كُلُّ مرضعة وأنت تريد الساعة أنها تُذهل أهابها كان وجهاً. ولم أسمع (٥) أحداً قرأ به ولو قيل: تُذْهِل كلَّ مرضعة وأنت تريد الساعة أنها تُذهل أهابها كان وجهاً. ولم أسمع (٥) أحداً قرأ به والمرضعة: الأم (٢) . والمرضعة : الأم (٢) . والمرضعة : الأم قراب . والمرضعة : الأم المن الإناث فيكون مثل قواك : طامث (٨) وحائيض. ولو قيل في التي معها صبي : مرضعة كان صوّاباً .

وقوله: (وَتَرَى الناسَ سَكُرَى وِماهِم بِسَكُرَى) اجتمع الناس والقراء على (سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى ) حدثنا الفراء قال حدثنا هُمْ بِسُكَارَى ) حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى هَشَيم عن مُعيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ (وَتَرَى الناسَ سَكُرَى وَمَا هُمْ بِسَكُرَى ) وهو وجه

<sup>(</sup>١) سقط فى ١. وهو يريد سكون اليم فى احكم وقد جرى على (قل) بصيغة الأمر وهى قراءة غبر حفس . أ.ا هو فيقرأ بصيغة الماضى .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عباس وعكرمة والحجدري وابن محيصن كما في البحر ٦ / ٢٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣٠ غ) رسم في ش : « رب » .

<sup>(</sup>٥) قرأ به ابن أبي عبلة واليماني كما في البحر ٦/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) سقط في ١.

<sup>(</sup>٧) الجواب محذوف أي جاز . ويموله: « لأن الرضاع لا يكون إلا من الإناث » دليل عليه .

<sup>(</sup>٨) الطامث: الحائض .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حمزة والكسائن وخلف ، وافقهم الأعمش .

جيّد في العربية : (لأنه بمنزلة الرَّلْ عَي والجَرْحَى ، وليسَ بمذهب النشوان والنَشَاوى () . والعرب تذهب بفاعل و فَعيل و فَعِل إذا كانَ صَاحَبُه كالمريض أو الصريع أو الجربح فيجمعونه على الفَعْلَى فجعلوا الفعلي علامةً لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك . ولا يبالون أكان واحده فاعلاً أم (٢) فعيلاً أم (١) فعلان فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزَعه . ولو قيل (سَكْرى) عَلَى أن الجمع فعلان فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزَعه . ولو قيل (سَكْرى) عَلَى أن الجمع يقع عليه (٣) التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهاً ، كما قال الله : (ولله (١) الأسماء الحسنى) والنهرونَ (١) الأولى) والناس. جماعة فجائز أن يقع ذلك عليهم ، وقد قالت العرب : قد جاءتك الناس : وأنشدنى بعضهم :

أُنعت بنو عامر غَضْبَى أَنُوفُهِم أَنَّى عَفْدُوت فلا عارْ ولا باس فقال : غضبى للأنوف عَلَى ما فشرت لكَ .

وقد ذُكر أن بعض القراء قرأ (وَتُرَى الناسَ) وهو وجه جَيْد يريد : مثل قولك رُئِيتَ (٢٠) أنك قائح ورُئيتُك قائِماً فتجعل ( سكارى ) في موضع نصب لأن ( تُرَى ) تحتاج إلى شيئين تنصبهما . كما يحتاج الظنّ .

وقوله : كُتِبَ عَلَيْهِ [٤] الها، للشيطان المريد في (عَلَيه ) وفي (أنَّهُ يُضِلُّهُ ) ومعناه تُضِي عليه أنه يضل مَن اتَّبعه .

وقوله: نَحَلَقَةٍ وغَيْرِ مُحَلَقَةٍ [٥] يقول: تِمَامَا(٧) وسَقُطًا. ويجوز ١١٩ب مُحَلَقةٌ وغيرَ مُحَلَقةٍ عَلَى الحال:

<sup>(</sup>۱) ا: « النشوي » .

<sup>(</sup>۲) ش، ب: « أو ».

<sup>(</sup>٣) ش ، ب : ١ على ٧ .

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٨٠ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٠ سورة القصص.

<sup>(</sup>٦) كذا.وكأن الصواب: أريت. وكذا قوله بعد: « رئيتك قائما » كأن الصواب: أريتك قائما .

<sup>(</sup>٧) ضبط في ا بكسر التاء و فيها الفتح أيضاً . يقال ولدته لتمام بالوجهين .

والحال تُنصَب في معرفة الأسماء ونكرتها . كما تقول : هَلْ من رجل يُضرب مجرَّدًا . فهذا حال وليسَ بنعت .

وقوله: ( لِنْبَيِّنَ لَـكُمْ و نُقرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءَ ) اسْتَأْنَف ( ونُقرُّ فِي الأَرْحَامِ ) ولم يردُدهَا على ( لنبيّن ) ولو قرئت ( ليُبيِّن ) يريد الله ليبيِّن لـكم كانَ صَوَاباً ولم أسمعها (١).

وقوله : ( وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ) : إلى أسفل العمر ( لِكَيْلاَ يَعْلَمَ ) يقول الكيلاَ يعقل من بعد عقله الأوّل ( شَيْئاً ) .

قوله: (ورَبَت) قرأ<sup>(۲)</sup> القراء (وَرَبَتْ) من تَوْبُو. حدثنا أبو العبّاس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثنى أبو عَبد الله التميمي عن أبي جَعْفر للدنى أنه قرأ (اهتَّزت ورَبَأت) مهموزة فإن كان ذهب إلى الرَّ بيئة الذي يحرس القوم فهذا مذهب، أى ارتفعت حتى صارت كالموضع الربيئة. فإن لم يكن أراد (من (۳) هذا) هـذا فهومن غلط قد تغلطه العرب فتقول: حَالات السَّويق، ولبَّأْت (۴) بالحجّ، ورثأت (۶) الميّت. وهو كما قرأ الحسن (وَلاَدْرَأْتُ مَرَاثُ بِهِ) يهمز. وهو ممّا يُرفَض من القراءة.

وقوله: ثانىَ عِطْفِهِ [ ٩ ] منصوب عَلَى: يَجادل ثانياً عطفه: معرضاً عن الذكر .

وقوله: وَمِنَ الناسِ مَنْ يَمْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ [ ١١] نزلت في أعاريب من بني أشد انتقلوا إلى المدينة بذراريتهم ، قامتنوا بذلك على النبي صلى الله عليه وَسَلم وقالوا: إنما يُسلم الرجل ( بعد (٢) الرجل ) مَن القبيلة . وقد أتيناك بذراريّنا . وكانوا إذا أعطوا مَن الصَّدقة وسَامت مواشيهم وَخيلهم قالوا: نِعُم الدين هذا . وإن لم يُعطّوا من الصَّدقة ولم تَسلم مواشيهم انقابوا عن الإسالام . فذلك قوله

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن أبي عبلة كما في البحر .

<sup>(</sup>۲) ۱: « قرأت »

<sup>(</sup>٣) سقط في ١.

<sup>(؛)</sup> أى حليت السويق وابميت بالحج ورثيت الميت . والسويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ سورة يونس

<sup>(</sup>٦) سقط ق ا

( يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فإن أَصَابَهُ خَــيز اطمأنَّ بِه ) يقول : أقام عَليه ( وإنْ أَصَابِته فِتنة القَلبَ ) ( ) وَرَجَعَ.

وقوله : ( خَسِرَ الدُّنْيَا والآخِرة ) غَبِنهما . وذُكرعن ُحَميد الأعرج وحده أنه قرأ ( خاسِر الدنيا والآخرة ) وكلّ صواب : والمعنى واحد .

وقوله : يَدْعُو مِنْ دُونِ الله [ ١٢ ] يعنى الأصنام .

ثم قال : يَدْعُو لَمَنْ ضَرُهُ [ ١٣ ] فجاء التفسير : يَدْعُو من ضَرَه أَقُوب منْ نفعه . وقد حالت اللامُ بينهما . وكذلك هي في قراءة عَبد الله ( يَدْعُو من ضَرَه ) ولم نجد العرب تقول ضربت لَأْخاك ولا رأيت لإيداً أفضل منك . أوقد اجتمعت القراء عَلَى ذلك . فَنُرى أن جَواز ذلك لأن ( مَن ) ولا رأيت لإيداً أفضل منك . أوقد اجتمعت القراء عَلَى ذلك . فَنُرى أن جَواز ذلك لأن ( مَن ) حَرف لا يَتَبَيَّن فيه الاعراب، فأجِيز (٢) ب: فاستجيز الاعتراض باللام دون الاسم؛ إذ لم بتبَيَن فيه الإعراب. وذُكر عن العرب أنهم قالوا : عندى لَمَا غيرُه خير منه ، فالوا باللام دون الرافع . وموقع اللام كان ينبغى أن يكون في (ضَرُه) وفي قولك (٣) : عندى مَا لَغيره خير منه . فهذا وجه القراءة للاتّباع. وقد ينبغى أن يكون في (ضَرُه) وفي قولك (٣) : عندى مَا لَغيره خير منه . فهذا وجه القراءة للاتّباع. وقد يكون قوله : ( ذَلِكَ هُوَ الضّلالُ البَعِيدُ يَدْعُو ) فتجعل (يدعو ) من صِلة ( الضلالُ البعيدُ ) وتضمر في (يدعو ) الحا، ، ثم تستأنف المكلام باللام ، فتقول امَنْ ضَرَهُ أَقُربُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ المَوْلَى ) كقولك في مذهب الجزاء لَمَا فعلت لهو خير لك . وهو وجه قوي في العربية .

ووجه آخَر لم يُقرأ به . وذلك أن تكسر اللام في (لمن) وتويد يدعو إلى مَنْ ١٧٠ ا ضَرُّه أقرب من نفعه ، فتكون اللام بمنزلة إلى ، كما قال ( الحُمْدُ ( ) لله الذي هَدَانا لِهَـذَا ) وإلى هَذَا وأنت قائل في الحَمْدُ ) ولما عند الله عنه الما المناب ودعوت إلى فلانٍ ودعوت لفلان بمعنى واحد . ولولا كراهية خلاف الآثار والاجتماع

<sup>(</sup>١) سقط في ا

<sup>(</sup>۲) ۱: « فاستجبر »

<sup>(</sup>٣) ١: « قوله =

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ سورة الأعراف

لكان وَجُهَّا جَيِّدا من القراءة . ويكون (١) قوله (يَدْعُو) التي بعد (البعيد) مكرُورة عَلَى قوله (يدعو من دون الله) يدعو مكر رة ، كما تقول: يدعو يدعو دائبا ، فهذا قوَّه لمَن نضب اللام ولم يوقع (يدعو) على (مَنْ) وَالضَّلاَلُ الْبَعيد الطويل .

وقوله: من كَانَ يَظُنُ أَنْ لن يَنْصُرَهُ اللهُ [10] جزاء جَوَابه في قوله ( فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ ) والهاء في ( قوله (٢٠) ( يَنْصُرُهُ اللهُ ) للنبيِّ صَلِّي الله عليه وسلم. أي من كان منكم يظن أن الله لن ينصر محمداً بالغَلَبة حتى يُظهر دين الله فلي يَجْعَل في سماء بيته حَبْلاً ثم ليختنق به (٣) فذلك (٤) قـوله ( ثُمَّ ليَقْطعُ ) اختناقاً وفي قراءة عَبد الله ( ثم ليقطعه) يعني السَّبب وهو الحبل: يقول ( فَلْيَنْظُرُ هل يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ ) إذا فعل ذلك غَيظه . وَ ( مَا يَغيظُ ) في موضع نصب:

وقوله: إنَّ الذينَ آمَنُـوا والذينَ هَادُوا [١٧] إلى قوله ( وَالذِينَ أَشْرَ كُوا ) ثم قال (إنَّ اللهُ ) فِعلَ في خبرهم (إنَّ ) وفي أوَّل الكلام (إنَّ ) وأنت لا تقول في الكلام: إن أخاك إنّه ذاهب الحاز ذلك لأن المعنى كالجزاء، أي من كان مُؤمناً أو على شيء من هذه الأديان ففَصْلُ بينهم وحسابهم على الله. وربما قالت العرب: إنَّ أَخَاكَ إن الدَّين عليه لكثير، فيتَجْعَلُون (إنَّ ) في خبره إذا كان إنما يُرفع باسم مضاف إلى ذكره (٥٠) ؛ كَقُولِ الشَّاعر (١٠):

إنَّ الخليف إن الله سَرْبَله سِرْبال مُلْك به ترجّى الخواتيم ومن قال (٧) هذا لم يقل: إنك إنك إنك أنه أم ولا يقول: إن أباك إنه قائم لأن الاسمين قد اختلفاً فحسن رفض الأول، وجَمَل الثاني كأنه هو المبتدأ فحسن للاختلاف وقبُح للاتِّفاق.

<sup>(</sup>١) هذا الوجه غير ما قبله.

<sup>(</sup>۲) ۱: « أن لن ينصره » .

<sup>(</sup>٣) سقط في ١.

<sup>(</sup>٤) ش، ب: «كذلك ».

<sup>(</sup>٥) أي الضمير العائد عليه .

 <sup>(</sup>٦) هو جرير من قصيدة يمدح بها بني ممروان والرواية في الديوان ٤٣١ (طبع بيرون):
 ■ يكني الخليفة أث الله سربله ﷺ

<sup>(</sup>۷) ا : «ذلك» .

وقوله: ألَمْ تَرَ أَنْ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السّمَوات [١٨] يُريد: أهل السموات (ومَنْ فِي الأَرْضِ) يعنى كُلِّ خُلْقِ مِنَ الجبال ومن الجِلِنِ وأشباه ذلك (وَالشَّمْسُ والقَمَرُ والنَّجُومُ والجِبالُ والشّجَرُ والدَّوَابُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيهِ العَذَابُ) فيقال . كيف والشّجَرُ والدَّوَابُ وكثير وهو لم يسجد ؟ فالجواب في ذلك أَنَّ قوله (حَقَّ عَلَيْهِ العذابُ) يدل عَلَى أنه: وكثير أبي السّجود ، لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بترك السجود والطاعة . فترفعه بما عاد من ذكره في قوله (حَقَّ عليه) فتكون (حَقَّ عليه) بمنزلة أبي . ولو نصبت : وكثيرا حَقَّ العذاب كان وجها بمنزلة قوله (فَرِيقاً هَدَى ( حَقَّ عليه الرفع لمودة ذكره كما قال الله (وَالشُّمَرَاءِ يَتَبِعُهُمُ الغاوُونَ) (٤) ذكره بفعل قد وقع عليه. ويكون فيه الرفع لمودة ذكره كما قال الله (وَالشُّمَرَاءِ يَتَبِعُهُمُ الغاوُونَ) (٤)

وقوله ( وَمَنْ يَهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُرم ٍ ) يقول : ومن يُشْقِه الله فما له من مسعد ٍ . وقد تقرأ<sup>(1)</sup> ( فَمَا لَهُ من مُكْرَم ) يريد : من إكرام .

وَقُولُه : هَذَانِ ١٢٠ ب خَصْانَ اخْتَصَمُوا فِي رَجِّهِم [١٩] فريقين (٧) أهل دينينِ. فأحد الخصمين المسْلمونَ ، والآخر اليهود والنصارى .

وقوله ( اخْتَصَمُوا فى رَبِّهِم ) فى دين ربّهم . فقال اليهود والنصارى للمسلمين : ديننا خير من دينكم : لأنَّا آمنّا بنبيتنا والقرآن ، وآمنّا بنبيائكم وكتبكم ، وكفرتم بنبيِّناً وكتابنا . فعلاهم المسلمون بالحجّة وأنزل الله هذه الآية .

<sup>(</sup>۱) ۱: « برک » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۳) ۱: « فينصب » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢٤ ، سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٥) اگية ١٧ سورة فصلت .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن أبي عبلة كما في البحر ٦/٩٥٦.

<sup>(</sup>٧) هو حال من الضمير في « اختصاوا » .

وقوله: (اختَصَمُوا) ولم يقل: اختصاً لأنهما جَمعان ليساً برجلين ، ولو قيل: اختصاكان صَوَاباً . ومثله (وَإِن طَأَئِهَاَنِ مِنَ المؤمنِينَ اقتتلتا لجاز ، يذهب إلى الجمع . ولو قيل (١) اقتتلتا لجاز ، يذهب إلى الطائفتين .

وقوله : يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ ؛ [٢٠] يذاب به . تقول : صَهَرَت الشحم بالنار .

وقوله : ولَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ [٢٦] ذُكَرَ أَنهِم يَطْمَعُونَ ( فَى الْخُرُوجِ ) (٢) مِنَ النارِ حَتَى إذا هُمُوا بذلكَ ضَربَت الْخُزَنَة رَءُوسَهُم بِلْقَامِع (٣) فَتُخْسَفَ رَءُوسُهُم فَيْصَبِ فَى أَدَمُغَتُهُم الحميمُ فَيَصْهُرَ شَعُومَ بَطُونَهُم ، فذلك قوله فى إبراهيم (ويُسْقَى (١) مِنْ مَا وَصَدِيدٍ ) مَمَّا يذوب من بطونهم وجلودهم . وقوله : ( يَتَجَرَّعُهُ ولا يكادُ يُسِيغُهُ ) يُكره عَليه .

وقوله: ونُوْلُؤًا [٣٣] قرأ (\*) أهل المدينة هذه والتي في الملائيكة (\*) (ولُولُؤًا) بالألف (\*) وقوأ الأعش (\*) كانتيهما بالخفض. ورأيتها في مصاحف عبد الله والتي في الحج خاصة (و لُولُلاً) (وَلاَ تَهَجَّأُه). (\*) وذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز فيها بالألف في كل حال إن كان مَا قبلها مَكْسُوراً أومنتوحاً أوْ غير ذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز فيها بالألف في كل حال إن كان مَا قبلها مَكْسُوراً أومنتوحاً أوْ غير ذلك . والتي في الملائيكة كتبت في مصاحفنا (ولؤلؤ) بغير ألف والتي في الحج (ولؤلؤا) بالألف ففضُهُما و نصبُهما جائز . ونصب التي في الحج أمكن – لمكان الألف – من التي في الملائكة . وقوله: إنّ الذين كَفَر وا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ [٢٥] رُدَّ يَفعلون (\*) على فعلوا (\*) لأن

<sup>. «</sup> Jb » : 1 (1)

<sup>(</sup>٣) ١: « بالحروج » .

<sup>(</sup>٢) سفط ق ١.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ، ١٦، ١٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>ه) ش: « قرأها » .

<sup>(</sup>٦) أي حورة فاصر .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وعاصم وأيى جعفر ، وقراءة يعقوب هنا .

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة غير من ذكر .

<sup>(</sup>٩) سقط في ا . أي لا تراخ في النطق هجاء هذه الحروف فتقول : لولا بالألف من غير همز .

<sup>(</sup>١٠) يريد بيفعلون المضارع وبقعلوا الماضي.

معناها كاو احد في الذي (١) وغير الذي . ولو (٢) قيل : إن الذين كفروا وصد والم يكن فيها ما يُسأل عنه . وردُّك يَفْعلُون على (٣) فَعلُوا لأنك أردت إن الذين كفروا يصد ون بكفرهم . وإدخالك الواو كقوله (وَ لِيَرْضَوْهُ (١) وَ لِيَقْتَرَ فُوا ) أَضَمُوت فعلاً (٥) في الواو مع الصد كا أَضَمُ ته ها هنا (٢) . وإن شئت قلت : الصد منهم كالدائم فاختير لهم يَفْعلُونَ كأنك قلت : إن الذين كفروا ومِن شأنهم الصد . ومثله (إنَّ الَّذِينَ يَكُفُرونَ (٧) بَآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النبيّينَ ) وفي قراءة عبد الله وقا تَلُوا الذينَ يأمرونَ (٨) بالقِسْط ) وقال (الذينَ آمنُوا (٩) وتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ ) مثل ذلك . ومثله في الأحراب في قراءة عبد الله (الذينَ يأمرونَ (١) بَاعُنُوا رسالات الله وَ يَخْشُونُهُ ) فلا بأسُ أن تردّ فَمَل على لأحراب في قراءة عبد الله (الذينَ يأمرونَ ) ، وأن تردَ يفعل على فقل ، كمَا قَالَ (إنَّ الذينَ كفروا يفعل على فقل ، كمَا قَالَ (إنَّ الذينَ كفروا يفعل على فقل ، كمَا قَالَ (إنَّ الذينَ كفروا ويَصُدُون عن سبيل الله ) .

وقوله : (سَوَاءَ العَاكِفَ فِيهِ وَالبَادِ) فالعاكِف مَن كان من أهْل مَكَّة . والبادِمَن نزع إليه بحج أو عمرة . وقد اجتمع (١١) القراء عَلَى رفع (سواء) هَاهُنَا . وأما قوله ١٢١ في الشريعة (١٠):

<sup>(</sup>۱) ش : « الذين » .

<sup>(</sup>٢) ش : « فلو » .

<sup>(</sup>٣)ش ، ب: « إلى » .

<sup>(2)</sup> الآية ١١٣ سورة الأنطام . والأولى أن يذكر صدر الآنة : « وانصغى إنبه أفئدة الذين لا يؤمنون الأخراد البرضوه » :

<sup>(</sup>ه) كأنه يريد أن التقدير: إن الذين كفروا يخانفون و يصدون « وهذا جواب غير السابق » .

<sup>(</sup>٦) أى في قوله « وليرضوه » والأصل : « ليغروهم ولتصغى ...وليرضوه »

<sup>(</sup>٧) الآية ٢١ سورة آل عمران

<sup>(</sup>A) والآية في قراءة الجمهور : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بفير حق ويقتلون الذين يأمهون النقسط =

<sup>(</sup>٩) الكية ٢٨ سورة الرعد .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٩ من سورة الأحزاب وقراءة الجمهور : « الدين يبلغون »

<sup>(</sup>١١) خالف في هذا حقص فقرأه بالنصب.

<sup>(</sup>۱۲) ا: « الجائبة » وهما واحد.

(سواء محميًا هُمْ (۱) وَمَا يَهُمْ ) فقد نصبها الأعمش وحده ، ورفعها سائر القراء . هم نصب (۲) أوقع عليه (جَعَلناه) ومن رفع جَعَل الفعل واقعاً على الهماء واللام التي في الناس ، ثم استأنف فقال : (سَوَانُ العاكِفُ فِيهِ والبادِ) ومن شأن العرب أن يستأنفوا بسَواء إذا جاءت بعد حرف قد تم به الكلام فيقولون : مررت برجل سوا؛ عنده الخير والشر . والخفض جَائز . وإنما اختاروا الرفع لأن (سواء) في مذهب واحد ، كأنك قلت : مررت على رجل واحد عنده الخير والشر . ومن خفض أراد : معتدل عنده الخير والشر . ولا يقولون : مررت على رجل معتدل عنده الخير والشر . ولا يقولون : مررت على رجل معتدل عنده الخير والشر مؤتل أن (معتدل) فعل مصر على من رجل إلى الفعل كإخراجهم مررت برجل حسيك من رجل إلى الفعل .

وقوله: (وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ) دخلت الباء في (إلحاد) لأن تأويله: ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم. ودخول الباء في (أن) أسهل منه في الإلحاد وما أشبهه ؛ لأن (أن) تضمر الخوافض معها كثيراً، وتكون كالشرط فاحتملت دخول الخافض وخروجه ؛ لأن الإعراب لا يتبيّن فيها ، وقل في المصادر ؛ لتبيّن الرفع والخفض فيها (\*). أنشدني أبو اكجرّاح:

فلمَّا رَجَتْ بالشَّرب هَزَّ لها العصا شَحِيح له عند الإزاء نَهِيمِ

(قال الفراء (٢٠): نهيم من الصُّوت ). وقال امرؤ القيس:

ألا هل أتاها والحوادث جَمَّه بأن امرأ القيس بنَ تَمْلاِك بَيْقرا(٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ سورة الجانية .

<sup>(</sup>٢) أي سواء هنا ، وقد علمت أنه حفس

<sup>(</sup>٣) ١: « وإخراجهم » .

<sup>(</sup>٤) سقط ق ١ .

<sup>(</sup>٥) الإزاء: مصب الحوض. والنهيم: صوت توعد وزجر .

<sup>(</sup>٦) سقط في ا

<sup>(</sup>٧) بيقر ١ هاجر من أرض إلى أرض ، وبيقر: خرج إلى حيث لايدرى ، وبيقر : نزل الحضر وأقام هناك وترك قومه بالبادية وخص بعضهم به العراق وكلام امرىء الفيس يحتمل جميع ذلك كما في اللسان .

فأدخل الباء على (أنّ ) وهي في موضع رَفع ؛ كما أدخارًا على ( إلحاد بظلم ) وهو في موضع نصب. وقد أدخلوها عَلَى ( مَا ) إذا أرادوا بها المصدر ، بعني الباء. وقال قيس بن زُهيرٍ :

ألم يأتيب ك والأنباء تنمي عما لاقت لبونُ بنى زيادِ (۱) وهو فى (ما) أقل منه فى (أن) لأنّ (أن) أقل شَبَهَا بالأسماء من (مَا). وسمعت أعرابيًّا من ربيعة وسألته عن شىء فقال: أرجو بذاك ، يريد: أرْجُو ذاك . وقد قرأ بعض القراء (وَمَنْ تَرِ دُ فيه بإلحادٍ) من الورود ، كأنه أراد: مَن وَرَده أو تورَّده . ولسْت أشتهيها ، لأنّ (وردت) يطلب الاسم ، ألاّ ترى أنك تقول : وَرَدنا مكّة ولا تقول : وردنا فى مكّة . وهو جائز تريد النزول (۱) . وقد تجوز فى لغة الطائيين لأنهم يقولون : رغبت (۱) فيك ، يريدون : رغبت بك . وأنشدنى بعضهم فى بنت له :

وأرغبُ فيها عن لَقِيطٍ ورَهْطه ولكننى عن سِنْبِسٍ لست أرغب (١) ( يعني (٥) بنته ).

وقوله: وإذْ بَوَ أَنَا لِإِبراهِمَ [٢٦] ولم يقل: بَوَ أَنَا إِبراهِمَ . ولو كان بمنزلة قوله (وَ لَقَدْ بَوَ أَنَا بِبراهِمَ . ولو كان بمنزلة قوله (وَ لَقَدْ بَوَ أَنَا بِبراهُ مَنْ أَنْ إِسْرائِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ ) فإن شئت أنزلت (بَوَ أَنَا) بمنزلة جَعَلنا. وكذلك شمعت فى التفسير. وإن شئت كان بمنزلة قوله (قُلْ عَسَى (٢) أَنْ يَكُونَ رَدِف لَكُم بعضُ ) معناه: رَدِفكم. وكلُ صواب.

<sup>(</sup>١) سبق البيت

<sup>(</sup>۲) ش ، ب : « أردنا النزول ».

<sup>(</sup>٣) أى يقولون : رغبت فيه عن فلان أى رغبت بك عنه أى رأيت الك فضلا على فلان فزهدت في فلان ولم أرده .

<sup>(</sup>٤) سنبس أبوحي من طبي .

<sup>(</sup>٥) سقط في اكا سقط في ش ، ب: « في بنت لم » .

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٣ سورة يونس .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٢ سورة النمل .

وقوله: يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ [۲۷] (يأتينَ) فعل النّوق وقد / ۱۲۱ ب قرئت (يأتون) يذهب إلى الرُكبان. ولو قال: وعلى كل إضامِر تأتى تجعمله فعملاً موحَّداً لأن (كلّ) أضيقت (أ) إلى واحدة ، وقليل في كلام العرب أن يقولوا: مررت عَلى كل رجل قائمين وهو صواب. وأشد منه في الجواز قوله ( فَمَا مِنْ حَكُم مِنْ (أ) أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ) وإنما جاز الجمع في أَحَد ، وفي كلّ رجل لأن تأويلهما قد يَكون في النية موحّداً وجمعاً. فإذا كان ( أحمدًا ) وكل متفرقة من اثنين لم يجز إلا توحيد فعلهما من ذلك أن تقول : كلُّ رجل منكما قائم ، وخطأ أن تقول قائمون أو قائمان لأن المعنى قد ردّه إلى الواحد ، وكذلك مَا منكما أحد قائمون أو قائمان ، خطأ لتلك (أالعلة .

وقوله: ثُمُّ لَيَقْضُوا تَفَهُمُ [٢٩] (اللام سَاكنة) (( وَلَيُو فُوا نُذُورُهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا) اللامات سواكن. سَكَنَهِن أهل المدينة وعاصم والأعمش ، وكسرهن أبو عبد الرحمن السلمى والحسن فى الواو وغير الواو. وتسكينهم إيَّاها تخفيف كا تقول: وَهُو قال ذلك ، وَهُي قالت ذاك ، تسكَن الهَاء إذا وُصلت بالواو. وكذلك مَا كَانَ من لام أمر وُصلت بواو أو فاء ، فأكثر كلام العرب الهَاء إذا وُصلت بالواو. وكذلك مَا كَانَ من لام أمر وُصلت بواو أو فاء ، فأكثر كلام العرب تسكينها. وقد كسر بعضهم ( ثُمَّ لِيَقْضُوا ) وذلك لأنَّ الوقوف عَلى ( ثُمَّ ) يحسن ولا يحسن في الفاء ولا الواو: وهو وجه ، إلَّا أن أكثر القراءة عَلى تسكين اللام في ثُمَّ :

وأمَّا التَّفَتُ فنحر البُدْن وغيرهَا من البقر والغنم وَحَلْق الرأس، وتقليم الأظافِر<sup>(6)</sup> وأشباهه. وقوله: وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْمَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم [٣٠] في سورة المَــائدة. من المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>۱) ۱: « أضيف » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ سورة الحاقة .

<sup>. «</sup> بنك » : ۱ (۳)

<sup>(</sup>٤) سقط في ١ .

 <sup>(</sup>٥) فى الطبرى أن هذه قراءة أبى عمرو

وقوله: فَتَخْطَفُه الطيرُ [٣٦] ممَّا رُدَّ من يَفعل على فَعَل. ولو نصبتها فقلت (١٠) فتَخْطَفَه الطير كان وجهاً. والعرب قد تُجيب بكأ تَّعا. وذلكَ أنها في مذهب يُخَيَّل إلى وأظن فكأنها مردودة على تأويل (أنّ) أَلا تَركى أنك تقول: يخيَّل إلى الله أن تذهب فأذهب معك . وإن شئت جَعَلت في (كأ تَّما) تأويل جعد ؛ كأنك قلت : كأنك عربي فتكرم ، والتأويل: لست بعربي فتكرم :

وقوله : فإنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ [ ٣٣ ] يريد : فإن الفَعْلة ؛ كما قال ( إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَبعْدِهَا كَغَفُورٌ رَحَيمٌ (٣٠) ومن بعده جائز . ولو قيل : فإنه من تَقُوَى القلوبكان جَائزاً .

وقوله: لَكُمُ فِيها مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ سُـمَّى[ ٣٣ ] يعنى البُدْن . يقول : لَـكُم أَن تنتفعوا بألباتها وركوبها إلى أن تُسَمَّى (\*) أو تُشعر (\*) فذلكَ الا جل المسمَّى .

وقوله : (ثُمُّ تَحِيَّاهَا إِلَي البَّيْتِ العَتِيقِ ) ما كان من هَدْي للعمرة أو للنذْر (°) فإذا بَلَغ البيتَ نُحر. ومَا كَان للحجّ نُحر بمنى. جُعل ذلك بمنى لنطهُر مكّة .

وقوله: (المَتِيق) أُعتِق من الجبابرة. حَدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدَّنى حِبَّان عن الحكليّ عن أبى صَالح عن ابن عبَّاس قال: المتيق: أعتق من الجبابرة. ويقال: من الغرق زمن نوح.

وقوله: وَالْمُقِيمِي الصلاةِ [ ٣٥] خفضت ( الصلاة ) لمّا حذفت النون وهي في قراءة عبد الله ( والقيمين الصلاة ) ولو نصبت ( الصلاة ) وقد حذفت النون كان (٢) صوابًا . أنشدني بعضهم :

<sup>(</sup>١) في الطبري أن هذه قراءة أبي عمرو .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٣ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) أي تمين للهدى .

<sup>(</sup>٤) أي يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها شعيرة .

<sup>(</sup>ه) ش: « لنذر » .

<sup>· (1) (1)</sup> 

## أُسَيِّــدُ فو خُرَيِّطَةٍ نهاراً من المتلقِّطي قَرَدَ القُمَامِ (١)

(وَقردِ (٢٠) وإنما ١٢٢ اجاز النصب مع حذف النون لأن العرب لا تقول في الواحد إلا بالنصب. فيقولون : هو الآخذ حَقَّه فينصبون (٣) الحق " لا يقولون إلا ذلك والنون مفقودة ، فبنوا الاثنين والجميع على الواحد ، فنصبوا بحذف النون . والوجه في الاثنين والجميع الخفض ؛ لأن نونهما قد تظهر إذا شئت ، وتحذف إذا شئت ، وهي في الواحد لانظهر . فاذلك نصبُوا . ولو خُفيض في الواحد لجاز ذلك . ولم أسمه إلا في قولم : هو الضارب الرجل " فإنهم يخفضون الرجل وينصبونه فمن خفضه شبه بمذهب قولم : مررت بالحسن الوجه فإذا أضافوه (٤) إلى مكني قالوا : أنت الضاربة وأنها الضارباه ، وأنتم الضاربوه . والهاء في القضاء عليها خَفْض في الواحد والاثنين والجمع . ولو نويت الضارباه ، وأنتم الضاربوه . والهاء في القضاء عليها خَفْض في الواحد والاثنين والجمع . ولو نويت بها النصب كان وجها ، وذلك أن المكني لا يتبيّن فيمه الإعراب . فاغتنموا الإضافة لا نها تقصل بالمخفوض أشد ثمّا تتصل بالمنصوب ، فأخذوا بأقوى الوجهين في الاتصال . وكان ينبغي لمن نصب أن يتول ا هو الضارب إيّاه ، ولم أسمع ذلك .

وقوله : صَوَافَّ [ ٣٦ ] ، معقولة وهي في قراءة عبد الله ( صَوافِنَ ) وهي القائمات . وقرأ الحسنُ ( صوافيَ ) يقول : خوالصَ لله .

وقوله : (القانيعَ والمُعْتَرُ ) التانع: الذي يَتْ الذي يَتْ الذي يَتْ الذي يَتْ الذي يَتْ الذي يَتْ الذي يَتَ الذي يَتَ الذي يَتَ الذي يعر مَن الله عند الذبيحة ، ولا يسألك .

<sup>(</sup>١) من قصيدة للفرزدق يمدح فيها هشام بن عبد اللك . وقبله :

سيبلغهن وحي القول عنى ويدخل رأسيه تحت الفرام

فقوله: « أسيد » فاعل « سيبلغهن » وهو تصغير أسود ويريد الرسول بينه وبين حبائبه وعنى به امرأة فقوله: أسيد أى شخص أسود ، والخريطة: وعاء من أدم أو غيره يشد على مافيه . والقرد: ماتلبد من الوسر والصوف . والقهام الكناسة وانظر اللسان (قرد) والديهان ٥ ٨٣

<sup>(</sup>۲) سقط فی ۱. یرید أنه روی بنصب (قرد) و کسره .

<sup>(</sup>٣) ١: « ينصبون »

<sup>(£)</sup> ش: « أضافوا » .

<sup>(</sup>ه) ا « فإذا أعطيته شيئًا » .

وقوله: لَنْ يَنَالَ اللهَ خُوْمُهَا [٣٧] اجتمعوا عَلَى اليّاء. ولو قيل (تنال) كان صَوابًا. ومغنى ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروها نضّحوا الدماء حول البيت. فلمّا حَجَّ المسْلمُون أرداوا مثل ذلك فأنزل الله عز وجل لَنْ يَنَالَ الله لحسومُها ولادماؤها ولكن ينالهُ التقوى منكم: الإخلاصُ إليه.

وقوله : إِنَّ اللهَ يَدَافِعُ [٣٨] و (يَدُفع (١) وأكثر القراء عملي ( يدافع ) وبه أقرأ . وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلْمِي ( يدافع ) ، ( وَلَو لاَ دِفَاعُ الله ) وكل صواب .

وقوله : أَذِنَ للذِينَ يَقَاتُلُونَ [٣٩] (يَقَاتِلُونُ (٣)) ومَعَنَاه: أَذِنَ الله للذِينَ يَقَاتُلُونَ أَن يَقَاتِلُوا . هذا إذ أَنزلت ( فَأَقْتُلُو ُ الله الله عَلَى عَيْثُ وَجَدْ تَتُوهُمْ ) وقرئت (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) والمعنى أذن لهم أن يقاتلوا وكان صواب .

وقوله : الذين أُخْرِجُوا مِنْ دَيَارَهُم بِغَيْرِ حَقِّ [٤٠] يقول لم يخرجوا إلاّ بقولهم : لا إله إلا الله . فإن شئت جِعَات قوله : ( إلا أنْ يَقُولُو ارَبُنَا اللهُ ) في موضع خَفضٍ تَردَّه على الباء في ( بغير حق ٍ ) وإن شئِث جُعَلت ( أن ) مستثناةً ؛ كما قال ( إلاّ ابْتغاء ( ) وَجْهِ ربّة الأعلى ) .

وقوله : كُذُمَت صَوَامِعُ وَبِيَعُ وهِى مُصَلّى النصَارى والصوامع للرهبان وأما الصاوات فهى كنائس البهود والساجد (مساجد (مساجد والإسلام) ومعنى النهديم أن الله قال قبل ذلك ( ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَمْضَمُ مُ بَعض) يدفع بأمره وأتباعِه عن دين كل نبي ؟ إلى أن بعث الله محدّا صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>۱) هی قراءهٔ ابن کثیر وأبی عمرو وعاصم وأبی جعفر ویعلوب. ووافقهم ابن محیصن والیزیدی . والباقون قرعوا : « یدافع » .

 <sup>(</sup>۲) فتح التاء لنافع وابن عامر وحفص وأبى جعفر وكسرها للباقين . أما ( أذن ) فقد ضم الهمزة نافع وأبو عمرو
 وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ، وفي رواية عن خلف ، وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورةالتوية .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠ سورة الليل .

<sup>(</sup>ه) ا: « ساجدنا » .

وقوله: فَهِى َخَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا و بِثَرْ مُعَطَّلَةٍ وقَصْرِ مَشِيدٍ [63] البيتر والقصر يُخفضان على العطف على العروش وإذا نظرت فى معناها وجدتها ليست تحسن فيها (() (عَلَى) لأن العروش أعالى البيوت، والبئر فى الأرض وكذلك القصر، لأن القرية لم تَخْوِ عَلَى القصر. ولكنه أتبع (٢) بعضه بعضاً ، كاقال (وَحُورِ (٢)عين كأَمْثَالِ اللَّوْلُونُ) ولو (() خفضت البئر ١٢٢ب والقصر - إذا نويت أنهما ليسا من القرية - بِمَن كأنك قلت: كم من قرية أهلكت، وكم من بئر ومن قصر ، والأول أحب إلى . وقوله: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدرَبِّك كأَلْفِ سَنَة مِمَّا تَعَدُّونَ [٤٧] . ويقال يوم من أيّام عذابهم فى الآخرة كألف سَنة ممَّا تعدونَ فى الدنيا .

وقوله: فَإِنَّهَا لاَتَمْنَى الأَبْصَارُ [٤٤] الهاء (ها، عماد (٥) تُوفَّى (١) إِنَّ . يجوز مكانَها (إِنَّهُ) وكذلك هي قراءة عبد الله (فانه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) والقاب لا يكون إلا في الصدر، وهو توكيد ثمَّا تزيده العرب على المعنى المفلوم ؛ كا(٧) قبيل (فصياًمُ (٨) ثَلاَئة أَيَّام في الحُمْجُ وسَبْعَة إِذَا رَجَعتُم تِلْكَ عَشَرة كامِلة ) والثلاثة والسَّبعة معلوم أنهما عشرة، ومثل ذلك نظرت إليك بعيني. ومثله قول الله (يَقُولُونَ (٥) بِأَفْوَاهِمِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم) وفي قراءة (١٠) عبد الله (إِنَّ (١١) هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْمُون نَمْجَةً وَلِي نَمْجَةٌ أَنْنَى ) فهذا أيضاً من التوكيد وإن

<sup>(</sup>١) في الطبري: « فيهما » .

<sup>(</sup>٧) أى إتباعاً في اللفظ من غير أن يكون إنباعاً في المعنى كا في قول الشاعر : ﴿ عَلَفْتُهَا تَبِناً وماء باردا ﴿

و يخرج النجويون هذا على إضهار عامل مناسب العطوف .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٣،٢٢ سورة الواقعة . وهو يريد قراءة خفض ( حور ) عطفاً على قوله . «بأكواب وأباريق »
 فهذا عطف في اللفظ لافي المعتى لأن المعني أن يطاف عليهم بالأكواب وبالحور ، وهذا لا يليق بالحور .

<sup>(</sup>٤) جواب الشعرط محذوف أي لجاز .

<sup>(</sup>ه) ش، ب: « الهاء عماد ، .

<sup>(</sup>٦) أي تكف عن أن تطلب غيرها . وهي عند البصريين ضمير الشأن .

<sup>.</sup> a 6 »:1 (V)

 <sup>(</sup>A) الآية ١٩٦ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦٧ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>۱۰) ۱: «حرف» .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٣ سورة س . وقراءة الجمهور : « نعجة واحدة » وقراءة (أنثى ) من الشواذ المخانفة لرسم المصعف

قال قائل . كيف انصرَف من العذاب إلى أن قال 1 (وإنَّ يومًا عند رَبِّك) فالجواب في ذلك أنهم المذاب الشّعجلوا العذاب في الدنيا فأنزل الله على نبيّه (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) أى في أن ينزل بهم العذاب في الدنيا . فقوله (وَإِنَّ يَوْمًا عند رَبِّك) من عذابهم أيضاً . فهو متّفق : أنهم يعذَّبونَ في الدنيا والآخرة أشد .

وقوله : مُعَاجِزِينَ [01] قراءة العوام (مُعَاجِزِينَ ) ومعنى معاجزين معاندينَ ودخول ( فى ) كا تقول : سميت فى أمرك وأنت تريد : أردت بك خَيرًا أو شرًا . وقرأ مجاهد (١) وعبد الله بن الزبير (معجّزينَ ) بقول : مثبّطين .

وقوله : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي ۗ إِلَّا ]٥٣] فالرسول النبيّ المرسل، والنبي : المحدّث<sup>(٢)</sup> الذي لم يُرسَل .

وقوله ( إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى ) التمنى : التلاوة ، وحديث النفس أيضاً .

وقوله: فتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَةً [٦٣] رفعت ( فتُصبح ) لأنَّ المغنى في ( أَلَمْ عَرَ ) معناه خبر كأنك قلت في الكلام: اعلم أنَّ الله أينزل من السمّاء ماء فتصبح الأرض. وهو مثل قول الشاعر (٢):

ألم تسال الربع القديم فينطق فهل تُخبرنك اليوم بَيداله سَمْلَق أي قد سألته فنطق. ولو جَعَلته اسْتَفهَ أماً وجعلت الفاء شرطاً لنصبت: كما قال الآخر:

أَلَمَ نَدِال فَتَخْبَرُكُ الديارا عن الحق المضاَّل حيث سارًا(1)

والجزم في هذا البيت جَائِز كما قال:

فقلت له صَوَّب ولا تجهدَنَّه فيُذرك من أخرى العَطاةِ فَنزلق (٥)

<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو

<sup>(</sup>٢) المحدث . المايم الذي يلتي في نفسه الشيء فيخبر به .

 <sup>(</sup>٣) هو جميل وق ١ : «وهل يخبرنك» . والسملق القاع الأملس لاشجر فيه .

<sup>(</sup>i) ا: « حيث صارا » .

<sup>(</sup>ه) سبق فيما سبق .

فجعل الجُوَاب بالفاء كالمنسوق على ما قبله .

وقوله (منسَكاً) (١) و (مَنْسِكاً) [٦٧] قد قرى بهما (٢) جميعاً . والمنسِك لأهل الحجاز والمنسَك لبنى أسَد ، والمنسَك في كلام العرب: الموضع الذي تعتادُهُ وتألفُهُ ويقال: إن لفلان مَنْسِكا يعتاده في خَير كانَ أو غيره . والمناسك بذلك (٣) سميت – والله أعلم – لترداد الناس عليها بالحج والعمرة .

مقوله : يَكَأَدُونَ يَسْطُون بالذِينَ بَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا [٧٧] يعنى مشركى أهلِ مَكَّة ،كانوا إذا سَمعُوا الرجل٢١٣ ا من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطِشونَ به .

وقوله ( النارُ وَعَدَها اللهُ ) ترفعها لأنها معرفة فسَّرت الشرّ وهو نكرة . كما تقول : مررت برجلين أبوك وأخوك . ولو نصبتها بما عاد من ذكرها ونويت بها الاتصال بما قبلها كان وجها . ولو خفضتها على الباء (١٠) ( فأنبئكم ) (٥) بشر من ذله كم بالنار كان صَوَاباً . والوجه الرفع .

وقوله : الطالبُ والمُطَلُّوبُ[٧٣] الطالب الآلهة والمطلوب الذباب . وفيه معنى المَثَل .

وقوله : مَا قَدَرُو اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ [ ٧٤ ] أى ما عظَّموا الله حَقَّ تعظيمه . وهو كما تقــول في الــكلام : ما عرفت لفلان قَدْره أي (٢) عظَّمته وقعتَّر به (٧) صاحبه .

وقوله : اللهُ يَصْطَفِي مِنَ اللَّاثِكَةِ رُسُلاً [ ٧٥ ] اصْطني منهم جبريل وميكائييل ومَلَكُ المسوتِ وأشباههم. ويَصطَفى من الناس الأنبياء.

<sup>(</sup>۱) ۱: « النسك والنسك » .

<sup>(</sup>٧) الكسر لحزة والكمائي وخلف وواققهم الأعمش . والفتح للباقين .

<sup>(</sup>٣) =: « لذلك» .

<sup>(</sup>١) يريد أن تكون بدلا من شو .

<sup>(</sup>ه) ۱: « أنبت ع » .

<sup>(</sup>٦) ب: ه إذا » .

 <sup>(</sup>٧) كائن هذه جلة حالية أى وقد تصر به صاحبه وفى ش، ب: « صاحبك » .

وقوله: يأيُّها الذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا [ ٧٧ ] كان الناس يسجدون بلا ركوع ، فأمهوا أن تـكون صلاتهم بركوع قبل السجود .

وقوله : في الدينِ مِنْ حَرَج [ ٧٨ ] من ضيق .

وقوله : (مِلةَ أبيكم) نصبتها على ، وسَّع عَليكم كِلَّة أبيكم إبراهيم ؛ لأن قوله (وَمَا جَعَلَ عَليكم في الدين من حَرَج) يقول : وسّعه وسَمَّحه كِلَّة إبراهيم ، فإذا ألقيت الكاف نصبت . وقد ننصب (مِلَّةَ إبراهيم) على الأمر بهما ؛ لأن أول الكلام أمم كَأْنَه (١) قال : اركفُوا والزمُوا مِلَة إبراهيم .

وقوله : ( مِنْ قَبْلُ وفي هذا ) يعني القرآن .

## سورة المؤمنين

ومن سورة المؤمنين . بسم الله الرحمن الرَّحيم .

قوله : والذِينَ ثُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [ ٥ ] إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ ٦ ] المعنى : إِلاَّ من أزواجهم اللاتى أَحَلَّ الله لهم من الأربع لا تُجاوَزُ<sup>٢٠</sup>.

وقوله : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ ) (ما ) فى موضع خفض . يقول : ليسَ عَليهم فى الإماء وَقْت ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ) وَقْت ( عَالِمَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ) فيه . يقول : غَير مُذْنبِينَ .

وقوله : الفِرْدُوسَ [11] قال السكاي : هو البستان بلغة الروم . قال الفراء : وهو عربي أيضاً . العرب (١٠) تسمى البستان الفردوس . وقوله : [ مِن سُلاَلة ] [ ١٢ ] و السّلالة التي تُسَلّ من كلّ تُربة .

 <sup>(</sup>١) في الأصول « لأنه » وما أثبت عن الطبرى .

<sup>(</sup>۲) ش: « تجاوزوا » .

<sup>(</sup>٣) أى حد . يقلل : وقت الشيء إذا بين حده ومقداره .

<sup>(</sup>٤) ش: « والعرب » .

وقوله: فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُمَّا [12] و (العَظْمَ (١)) وهي في قراءة عبد الله (ثم جَمَلنا (٢) النطفة عظماً وعَصَباً فكسوناه لحمًا ) فهذه حُجّة لن قال: عَظْماً وقد قرأها بعضهم (عظما).

وقوله: (مُمَّ أَنْشَأَ نَاهُ خَلْقاً آخَرَ ) يذهب إلى الإنسان وإن شئت: إلى العظم والنطفة (٢) والعصب، تَجَعْله كالشيء الواحد.

وقوله: بَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ [10] تقرأ (لمَيْتُون) و (لما ثتون أكثر، والعرب تقول لمن لم يمت: إنك متيت (٥) عن قليلٍ ومائيت. ولا يقولون للميت الذي قد مات، هذا مائت؛ إنما يقال في الاستقبال، ولا يجاوز به الاستقبال. وكذلك يقال: هذا سيّد قومه اليوم، فإذا أخبرت أنه بكون سيّدهم عن قليل قلت: هذا سائيد قومه عن قليلٍ وسيّد. وكذلك الطمع، تقول: هو طامع فيما قبيلك غداً. فإذا ١٦٣ ب وصفته بالطمّع قلت: هو طَمِع. وكذلك الشريف تقول: إنه لشريف قومه أن قليل. وهذا الباب كلّه في العربية على ماوصفتُ لك (٧).

وقوله : وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَو ْقَاكُم ْ سَبْعَ طَرائِقَ [ ١٧ ] يعنى السموات كلُّ سَمَاء طريقة ( وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَا فِلْينَ ) عَمَّا خلقنا ( غافِلينَ ) يقول : كنا له حافظينَ .

وقوله : وَشَجَرَةً ۚ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاء [ ٢٠ ] وهي شجرة الزيتون ( تَنْبُتُ بالِلَّاهُن ِ) وقرأ الحسن ( تُنْدِيتُ بالدهن ِ) وهما لغتان يقال نبتت وأنبتت ؛ كقول زهير :

<sup>(</sup>١) هذه قراءة لابن عامر اوأبي بكر .

<sup>(</sup>۲) في الطبري: « خلقنا » .

<sup>(</sup>٣) أُخَذُت في اعن (العصب) .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة زيد بن على وابن أبي عبلة وابن محيصن كما في البحس ٦ /٣٩٩

<sup>(</sup>ه) أخرى في اعن (مائت) .

<sup>(</sup>٦) ا: « القوم» .

<sup>(</sup>٧) ستطن ث ،ب .

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطِيناً لهم حَتَى إِذَا أَنبِت البقلُ (١) (و نببت) وهو كقولك: مَطَرَت السَمَاء وأمطرت. وقد قرأ أهل (٣) الحجاز. ( فَاسْرِ (١) بأهْلِكَ ) موصولة من سريت. وقراءتُنا ( فأَسْرِ بأَهْلِكَ ) (من أَسْريت ) وقال الله ( سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بمَبْدِهِ تَلْيلاً ) (وهو (٥) أجود) وفي قراءة عبد الله ( تُخْرِجُ الدهْنَ ).

وقوله: (وَصِيْمَعْ لِلاَ كَايِنَ) يقول: (الآكاونَ يصطبغون (الاَيت. ولو كان (وصِبْهَا) على (وَصِبْهَا) على (وَصِبْهَا) فيكون. بمنزلة قوله (إنَّا زَيَّنَ السَهَاء الدنْيا بِزِينَةٍ السَّمَا أنبتناه) فيكون. بمنزلة قوله (إنَّا زَيَّنَ السَهَاء الدنْيا بِزِينَةٍ السَّمَا أن تقول: مررت بعبد الله الصِّبْغ هوالزيت بعينه، ولوكان خلافه لكان خفضاً لا يجوز غيره. فمن ذلك أن تقول: مررت بعبد الله ورجلا ما شئت من رَجل، إذا جَمَّلت الرجل من صفة عَبد الله نصبته. وإن كان خلافه خفضته لأنك تريد :مررت بعبد الله وآخر.

وقرأ أهل (^) الحجاز (سِينَاه ) بكسر السّين والمدّ ، وقرأ عاصم وَغيره ( سَيْنَاء ) ممدودةً مفتوحة السّين. والشجرة منصوبة بالردّ عَلَى الجنات ، ولوكانت مرفوعة إذ لم يصحبها الفعل كان صَوَابًا ، كن قرأ ( وَحُورُعِينٌ (٥٠) أنشدني بعضهم :

(١) من قصيدة في مدح هرم بن سنان وقومه . وقبله :

إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت وال كرام المثال في السنة الأكل والشهباء : البيضاء من الجدب لكثرة الثلج ليس فيها نبات ، والفطين : الساكن النازل في الدار ، يكون الواحد والجم كا في البيت ، يقول : إن ذوى الحاجات يقصدونهم في زمن الجدب ، حتى يأتى الربيع ويذبت البقل .

<sup>(</sup>۲) هذه رواية في البيت وقد سقط هذا في ش.

هم نافع وابن كثير وأبو جمفر

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٥ سورة الحجر .

<sup>(</sup>ه) سقط فی ش ، ب .

 <sup>(</sup>٦) أى يتخذونه إداما . والصبغ : الإدام المائع كالحل والزيت .

<sup>(</sup>٧) الايتان ٧،٦ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٨) هم نافع وابن كثير وأبو جعفر . وقرأ بالكسر أيضاً أبو عمرو البصرى .

 <sup>(</sup>٩) الآية ٢٢ سورة الواقعة . يريد المؤلف أن التقدير : وله. حور عين . وهو وجه في الآية . والرفع قراءة حزة والكسائن وأبي جعفر . وقرأ الباقون بالجر .

ومن يأت تَمْشَانا يصادِف غنيمة سِواراً وخَلَعْالاً وبُرْ دُ مُفَوَّفُ (١٠) كَأْنَة قال : ومع ذلك َ برد مغوَّف . وأنشدني آخر :

هزِ ثُت ُخَمِدة أَن رأتهِ ﴿ وَفَمَا بِهِ قَصَمَ وَجَلَدٌ أَسُودُ ۖ ` كَأْنَهُ قَالَ: ومع ذَلَكَ جَلَد <sup>(٣)</sup> أَسُود .

وقوله: جِنَّةٌ [٢٥] هو الجنون. وقد يقال للجن الْجِنَّة ، فيتَّفق الاسم والمصدر.

وقوله ( فَتَرَ بَصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ) لم يُرَدبالحين حين مو قت . وهو في المعنّي كقولك . دَعه إلى بوم (١) ولم ترد : إلى يوم معلوم واحِدٍ من ذِي (٥) قَبَل : ولا إلى مقدار يوم معلوم واحِدٍ من ذِي (٦) قَبَل : ولا إلى مقدار يوم معلوم واحِدٍ من ذي كقولك إلى يَوم مّا .

وقوله: أَيَهِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمُ وَكُنْتُمُ تُرَاباً وَعِظَامًا أَنكُم مُخْرَجُونَ [٣٥] أعيدت (أنكم) مرَّقين ومعناها (أنكم) وبين خبرها بإذا. وهي في قراءة عبد الله (أيعدكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجُون) وكذلك تفعل (أنكم بكل اسم أوقعت عَليه (أنّ) بالظنّ وأخوات الظنّ ، ثم اعترض عليه الجزاء دون خبره ، فإن

<sup>(</sup>١) ش . « ممسانا » والبرد المفوف : الرقيق .

<sup>(</sup>٢) الرتة : حبسة فىاللسان . وعن المبرد : هي كالربح تمنع السكلامفاذا جاء شيء منهانصل كما فى المصباح. والقمم : انكسار السن . يقال : رجل أقصم الثنية إذا كان منكسرها من النصف .

<sup>(</sup>۳) ش · « جلدی » ·

<sup>(</sup>٤) سقط في ١.

<sup>(</sup>٥) ا فيما يستانف ويجيء من الأيام .

<sup>(</sup>٦) ۱: « شرابك » .

<sup>(</sup>٧) ش ، ب: « منه نما تأكلون »

<sup>(</sup>A) 1: « nailal ».

<sup>(</sup>۹) ۱: « فافعل » .

شئت كرَّرت اسمه ، وإن شئت حذفت ه / ١٧٤ ا أوّلا وآخِرًا . فتقول : أظنّ أنك إن خرجت أنك نادم . فإن حذفت ( أنك ) الأولى أو الثانية صلح . وإن ثبتتا صلح . وإن لم تعرض بينهما بشى الم يجز . فحطاً أن تقول أظن أنك أنك نادم (١) إلّا أن تُكرِّر كالتوكيد .

وقوله: هَيْهَاتَ هَيْهَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ [٣٦] لو لم تكن في ( ما ) اللامكان صَوَابًا . ودخول اللام عربي . ومشله في الكلام هَيْهَات لك ، وهيهات أنت مِنَا ، وهيهات لأرضك . قال الشاعو<sup>(٣)</sup> :

فأيْهات أيهات العقِيقُ ومَن به وأيهات وصل بالعقيق نُواصل

فمن لم يدخل اللام رَفَع الاسم. ومعنى هيهات بعيد كأنه قال: بعيد ( ماتوعدون ) (٢) و بَعيد العقيق وأهاد. ومن أدخل اللام قال هَيْهَات أداة ليست بمَـاْخوذة من فعل بمنزلة بعيد وقريب ، فأدخلت لها اللام كا يقال: هَلْمَ لك إذ لم تكن مأخوذة من فعل . فإذا قالوا : أقبيل لم يقولوا : أقبيل لك ؟ لأنه يحتمل صَمير الاسم .

فإذا وقفت على هيهات وقفت بالتاء (٤) في كلتيهما لأنَّ من العرب من يخفض التاء عا فدلّ ذلك على أنها ليست بهاء التأنيث (٥) فصارت بمنزلة دَرَاكِ (٦) ونظار ومنهم من يقف على الهاء لأنَّ مِن شانِهِ نصبَها فيجعلها كالهاء . والنصب الذي فيهما (٧) أنهما أداتان جُمِعتاً فصارتاً بمنزلة خمسة عشر . وإن

<sup>(</sup>۱) ۱: ۱ قادم » .

<sup>(</sup>۲) أى جرير . وأيهات لغة في هيهات . وقوله 1 = وصل » في ا : « حياً » وكأنه مصعف عن « حب » أي : أي محبوب . وانظر ديوانه طبعة بيروت ٣٨٥

<sup>(</sup>٣) آخر في اعن ﴿ أَهُلُهُ ﴾

<sup>(</sup>ع) ۱: « على التاء »

<sup>(</sup>ه) ا : ۱ تأنیت ۵

<sup>(</sup>٦) دراك اسم فعل أمر يمعني أدرك ، ونظار كذلك اسم فعلي أمر يمعني انتظر

<sup>(</sup>٧) أي في هيهات عيهان . وفي ا : « فيها »

قلت إنّ كل واحدة مستفنية بنفسها يجوز الوقوف عليها فإن نصبها كنصب قوله (١) : قُت ثُمّت جلست ، وبمنزلة قول الشاعر (٢) :

ما وِيّ بل رُبَّت عارةٍ شَعْوَاءَ كَاللَّذْعَةَ بالبِيسَتِم فنصْب هَيْهَات بمنزلة هذه الهاء التي في رُبَّت ؛ لأنها دخلت على رُبِّ وعَلَى ثُمَّ ، وكانا أداتين ، فلم يغيّرهما عن أداتهما فنصبا<sup>(٣)</sup>. قال الفراء ، واختار (١) الكسائي الهماء ، وأَنَّ أقف على الثاء .

وقوله: فَجَعَلْنَاكُمْ غُثَاءَ [٤١] كَغُثاً، الوادِي يُبَّسَّا(٥) بالعذاب.

وقوله: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَبْرَى [٤٤] أكثر العرب على ترك التنوين ، تُنَزَّل بمنزلة تَقْوَى ومنهم من نوَّن فيها وجَعَلَها ألفا كألف الإعراب ، فصارت في تغيُّر (٢) واوها بمنزلة التُراثِ والنُجَاهِ . وإن سُئت جَمَّلْتبالياً ، منها كأنها أصليّة (١) فتكون بمنزلة اللهْزَى تنوَّن ولا تنوَّن ولا تنوَّن (١) . وَيَن تَعَلَيها أَلفَ إِحراب لم نُشِر وَ يَكُون الوقوف (١) عليها حينتُذُ إلياء وإشارة (١) إلى الكسر ، وإن جَمَلتها ألف إحراب لم نُشِر لأنك لا تشير إلى ألفات الإعراب بالكسر ، ولا تقول رأيت زيدى (١) ولا عمرى .

وقوله : وَآوَيْنَاهُمَا ۚ إِلَى رَبُوءَ [٥٠] الربوة : ما ارتفع من الأرض . وقوله : ( ذاتِ قَرَّارٍ )

<sup>(</sup>١) ١: قولك ١

 <sup>(</sup>۲) و ضمرة بن ضمرة النهشلي كا في شواهد العبني في مبحث حروف الجر . وماوى مرخم ماوية اسم امرأة .
 والفارة الشعواء: الفاشية المتفرقة . والميسم: الأداة يكوى بها

<sup>(</sup>۳) ا: « فنصبت »

<sup>(</sup>٤) في ١ : « وكان الكسائل يختار الوقوف على الهاء ، وأنا أختار التاء في الوقف على هيهات » .

<sup>(</sup>٥) جم يا پس

<sup>(</sup>٢) يريد أن التاء أصلها واو فأبدات تاء كما في تاءي النراث والتجاه أصليها واو

<sup>(</sup>٧) أي مايحقة

<sup>(</sup>A) أيما يترك التنوين إذا قدرت الألف للتأنيث ولم تجمل كالأصلية .

<sup>(</sup>٩) ١ : « الوقف »

<sup>(</sup>١٠) يريد الإماة

<sup>(</sup>۱۱) كثبت الألف قيهما ياء الزمالة كا يكريب الفتى والندى . ورحما في ا : « زيدا وعمرا » وكتب نوق كال « منها : يمال »

منبسطة وقوله (ومّعِينِ ): الماء الظاهر والجارى. ولك أن تجعل المعين مفعولا من العيون ، وأن تجعله فَعِيلاً منَ الماعون ويكونَ أصله المَهْن. قال الفراء: (المعنُ (۱) الاستقامة) ، وقال عَبِيد بن الأبرص:

واهيسة أو معسين مَعْنِ أو هَضْبة دونَهَا لُهُوب (٢) وقوله: يأيُّها الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّلْيَبَاتِ [٥٦] أراد النبيّ (٢) فجمَع كما يقال في السكلام للرجل الواحد: أيُّها ١٢٤ ب القوم كُفُوا عنا أذاكم. ومثله (الذينَ (١) قَالَ لَمُمُ الناسُ إِنَّ الناسَ قَدَ جَمَّوا لَيُمُ فَاخْشَوْهُمْ ) الناس واحد (معروف كان (٥) رجلاً من أشجع يقال له 'نَمَيم ابن مسعود).

وقوله: فَتَقَطُّعُوا أَمْرَكُمْ بَيْنَهُمْ [٥٣]: فرَّقوه. تفرَّقوا بهودَ ونصارى. ومن قال (زُبِّرًا)

<sup>(</sup>١) سقط في ا

<sup>(</sup>٢) من معالمته . وقبله في وصف دممه :

عيناك دمعاهما معروب كأن شأنيهما شعيب

وسروب : جار . . والشأن : مجرى الدمع . والشعيب : القربة المنشقة ، فقوله : « واهية » وصف « شعيب » واللهوب جم لهب وهو مهواة ماين الجبلين ، يشبه مجارى دمعه بقربة واهيةماشقة أو ماء حار أوماء هضبة عالية ودونها مهاو ومهابط

<sup>(</sup>٣) في الطبرى أنه عيسى عليه السلام

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٣ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٠) في ١: ﴿ وَهُو نَعِمُ بِنَ مُسْعُودُ كَانَ رَجِلًا مِنْ أَشْجِعُ ۗ »:

<sup>(</sup>٦) وكذلك حمزة رالمكسائل وخلف

<sup>«</sup> حالتتا » : ا (٧)

<sup>(</sup>٨) سقط في ١

أراد: قطعاً مثل قوله (آتُونِي <sup>(۱)</sup> زُبُرُ الحديدِ ) والمعنى فى زُبُرُ وزُبَرَ واحدُ <sup>(۱)</sup>. والله أعلم. وقوله (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيهِمْ فرحون) يقول: معجَبونَ بدينهم. يُرَون أنهم عَلَى الحقّ. وقوله: فَذَرْنُهُمْ فى غَمْرَتْهِمْ حتَّى حين ): فى جَهالنهم.

وقوله: أَيَحْسَبُون أَنَمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِين [٥٥] (ما) في موضع الذي ، وليست خرف واحدٍ .

وقوله: نُسَارِعُ لَهُمُ [٥٦] يقول: أيحُسبون أن ما نعطيهم في هــذه الدنيا من الأموال والبنين أنا جَعَلناه لهم ثواباً. ثم قال ( بَلْ لاَ يَشْهُرُونَ ) أثنما هو استدراج مِنّا لهم:

وقوله : والَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتَوْا [٣٠] الفرّاء على رفع الياً ومدّ الألف في (آتَوْا) حدَّثنا أبو العباس قال حدَّثني عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قرأت أو قالت ما كنا نقرأ إلَّا (يَأْتُون ما أَتَوْا) وكانوا أعلم بالله من أن توجل قلوبهم . قال الفراء يعنى به الزكاة تقول : فكانوا أتقى لله من أن يؤتو ا زكانهم وقلوبهم وَجِلة .

وقوله ( وَتَٰلُوبُهُمْ وَجِلَةَ ۗ أَنَّهُمْ ) : وَجِلَة (٢٠ من أنهم . فإذا ألقيت ( مِن ) نصبت . وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضًا فإن الكسّائي كأنَ يَقُول : هو خَفض عَلَى حَالِهِ . وقد فسّرنا أنه نصب إذا فُقَد الخافض .

وقوله : أُولَئْكَ يُسَارِعُونَ فِي الخيراتِ [ ٦٦ ] يبادرونَ بالأعمال ( وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) يقول : إليها سابقونَ . وقد يقال ( وهم لها سَابقونَ ) أى سبقت لهم السَّمادة .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٦ سورة الكهف

<sup>(</sup>٢) أى كلاها جم زبرة بمعنى قطعة

<sup>(</sup>٣) يريد أن الكلام على تقدير من داخلة على (أنهم)

وقوله : وَلَهُمْ أَعَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عامِلُونَ [ ٦٣ ] يقول : أعمال منتظرة مَنَّا سَيَعْمَلُونَهَا ، فقال ( مِنْ دُونِ ذلك ) .

وقوله : يَجْأُرُونَ [ ٦٤ ] : يضجُّون . وهو الجُؤار .

وقوله ؛ كُلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْسَكُصُونَ [ ٦٦ ] وفى قراءة عَبْد الله ( عَلَى أدباركم تنكُصونَ ) يقول : ترجعونَ وهو النكوص .

وقوله: مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ [ ٦٧] ( الهاء للبيت العتيق ) تقولونَ : نحن أهله ، وإذا كان الليلُ وَسَمَرْتُمُ هجرتم القرآنَ والنبيّ فهذا من الهجران ، أى تتركونه وترفضونه . وقرأ ابن عباس (٢) ( نَهُجِرونَ ) من أهجرت . والهجر أنهم كانوا يستبونَ النبيّ صسلى الله عليه وسلم إذا خَلَوا حوال البيت ليلاً . وإن (٣) قرأ قارى ( تَهُجُرونَ ) يجعله كالهّذيانِ ، يقال : قد هَجَر الرجل في منامه إذا هذى ، ليلاً . وإن عبولونَ فيه ما ليس فيه ولا يضرّه فهو كالهّذيان .

وقوله : أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ [ ٦٩ ] أَى نسب رسولهم .

وقوله ؛ وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهُواءُهُمْ [ ٧١ ] يقال : إن الحقّ هو الله . ويقال : إنه التنزيل ، لو نزل عا يريدون ( لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنِ ) قال الكلبيّ ( ومَنْ فِيهِنِ ) من خَلْقٍ . وفي قراءة عبد الله ( لفسدت السّموات والأرضُ وما بينهما ) وقد يجوز في العربيّة أن يكون مَا فيهما ما يينهما ١٢٥ الأن السماء كالسقف على الأرض ، وأنت قائل : في البيت كذا وكذا ، وبين أرضه وسمائه كذا وكذا ، فلذلك بجاز أن تُجعل الأرض والسّماء كالبيت .

وقوله ( بَلْ أَتَيْنَاكُمُ ۚ بِذِكْرِهِمْ ۖ ) : بشرفهم .

<sup>(</sup>١) ١ : ١ البيت المتيق »

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافي ، وافقه ابن محيصن

<sup>(</sup>٣) جواب الشرط عذوف أي كان مصيا ، مثلا .

وقوله : أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا (١٧ ] يقول : على ما جئت به ، يريد : أجراً ، فأجر ربُّك خير .

وقوله : لَنَا كِبُونَ [ ٧٤ ] يقول : لمعرضون عن الدين . والصراط ها هنا الدين .

وقوله ، وَلَهُ اختلافُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ [٨٠] يقول : هو الذي جَمَلهِما مختلفَين ، كما تقول في الكلام: لك الأجر والصلة أي إنك تؤجّر (٢) وتَعيل .

وقوله: قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ [ ٨٤] (سَيَقُولُونَ لِلهِ [ ٨٥] هذه (٢٠) لا مسألة (٤٠) فِيهَا؛ لأنه قد استفهم بلام فرجعت في خبر المستفهم. وأمّا الأخريان (٥٠) فإنّ أهل المدينة وعامّة أهل الكوفة يقرءونها ( لله ) ، ( لله ) وها في قراءة أبَى كذلك ( لله ) ( لله ) ثلاثهن وأهل (٢٠) المبحرة يقرءون الأُخريين ( الله ) ( الله ) وهو في العربيّة أبين ؛ لأنه مردود مرفوع ؛ ألا ترى اأن ] قوله : (قُلْ مَنْ رَبُ (٢٠) السَّموات ) مرفوع لا خفض فيه ، فجرى جَوَابه على مبتدأ به وكذلك هي في قراءة عبد الله ( لله ) ( الله ). والعلة في إدخال اللام في الأخريين في قول أبي وَأَصْحَابهِ أنك لوقلت لرجل : من مَولاك ؟ فقال: أنا لفلانٍ، كفاك من أن يقول: مولاي فلان. فلمَّ كان المعنيان واحداً أُجري ذلك في كلامهم . أنشدني بعض بني عامر :

وأعلمُ أننى سَأْكُون رَمْسًا إذا سار النواجع لاَ بسيرُ<sup>(۱)</sup> ( يعنى<sup>(۱)</sup> الرمس )

فقال السَّائلُونَ لمن حفرتم فقـال الحبرونَ لهم : وزير

<sup>(</sup>١) أثبت ( خراجا ) كما في الكتاب . وهي قراءة حزه والكمائي وخاف . وقراءة غيرهم ( خرجا )

 <sup>(</sup>۲) كذا وقد يكون : « تأجر •

<sup>«</sup> lia » : 1 (٣)

<sup>(</sup>٤) يريد أن السكلام جاء على متنفى الظاهر فلا يقال فيه : لم أي هكذا ؟

<sup>(</sup>ه) يريد قوله تعالى : « سيقولون لله قل أفلا تنقون » وقوله : «سيقولون لله قل فأنى تسحرون »

<sup>(</sup>٢) الذي قرأ كذلك أبو عمرو ويعقوب البصريان

<sup>(</sup>V) الآية ٨٦ سورة آل عمران

 <sup>(</sup>A) الرمس: القبر يريد: سأكون ملازم رمس. والنواجع يريد الفرق النواجع. وهم الذين يطابون الكلاً ومساقط الفيث، يقال في ذلك: تجم الأرض وا مجمها . وفي الطبري: « النواعج » والتواعج من الابل: البيض الكرعة (٩) سقط في ش . وهو يعني الضمير في ( يسير ) أنه الرمس .

فرفع أراد : الميت وزير .

وقوله : فأنَّى تُسْحَرُ ونَ [ ٨٩ ] : تُصْرفون . ومثله تؤفكون . أُفِك وسُحر وصُرف سَوَاء .

وقوله : وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلهِ [91] إِذًا جَواب لـكلام مضمر. أى لوكانت مَعَهُ آلهة ( إِذاً لذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِمَا خَاتَى ) يقول : لاعتزل كُلُّ إِله بِخَلْقُه ، ( و لَعَلاَ بَعْضُهُمْ ) يقول : لبغى بعضهم على بعض ولغاب بعضهم بَعْضًا .

وقوله: عَالِمِ الغَيْبِ والشهادَةِ [ ٩٢] وجه الكلام الرفع () على الاستئناف. الدليل عَلى ذلك َ دخول الفاء في قوله ( فتعالَى ) ولو خفضت لكان وَجْهُ الكلام أن يكون ( وتعالى ) بالواو ؛ لأنه إذا خفض فإنما أراد: سُبْحَانَ الله عَالَم الغيب والشهادة وتعالى . فدل دخول الفاء أنه أراد: هو عَالَم الغيب والشهادة فتعالى ؛ ألا ترى أنك تقول: مررت بعبد الله المحسن وأحسنت إليه . ولو رفعت ( الحسن ) لم يكن الواو ؛ لأنك تريد: هو المحسن فأحسنت اليه . وقد يكون الخفض في ( عَالمِ ) تتبعه مَا قبله ( وإنْ كانَ بالفَاء ؛ لأن العرب قد تستأنف بالفاء كما يستأنفون بالواو .

وقوله : رَبِّ فَلَا تَجْعَلَنِيَ [٩٤] هَذه الفاء جَوَابُ للجَزَاء لقوله ( إِمّا تُرِينَى) اعترض النداه بينهُ ما كَمَا : تقول إِن تأتنى يازيد فعجِّل. ولو لم بكن قبله جَزَاء لم يجزأن تقول :يازيد فقم ، ، ولا أن تقول يارب فاغفر لى ؛ لأنَّ النداء مُسْتَأْنف ، وكذلك الأمر بعده مُسْتَأْنف لا تدخله الفاء ولا الواو. لا تقول يارب فقوموا ، إلا أن يكون جَوَابًا لكلام قبله ، كقول قائل : قد أقيمت الصَّلاة ، فتقول : يا قوم فقوموا ، إلا أن يكون جَوَابًا لكلام قبله ، كقول قائل : قد أقيمت الصَّلاة ، فتقول : ياهَوْلاء فقومُوا . فهذا جَوَازه .

وقوله : قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [ ٩٩] فجعل الفعل كأنه لجميع (٢) و إنما دعا ربه . فهذا ممّا جرى على

<sup>(</sup>١) الرفع النافع وأبى بكر وحمزة والكسائن وخلف وأبى جعفر . والحفض الباقين

<sup>&</sup>quot; LC » : 1 (Y)

x x > > : 1 ( + )

ما وصَفَ الله به نفسه من قوله ( وَقَدْ خَلَقْنَاكَ ( ) مِنْ قَبْل ) في غير مكان من القرآن . فجرى هَذَا على ذلك .

وقوله: وَمِنْ وَرَايِمُهُمْ بَرْزَخُ [١٠٠] البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. وقوله ( وَجَعَل بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ) يقول حَاجِزاً. والحاجز والمُهْلة متقاربان فى المقنى، وذلك أنك تقول: بينهما حاجز أن يتزاورًا، فتنوى بالحاجز السافة البعيدة، وتنوى الأمر المانع، مثل اليمين والعداوة. فصار المانع فى الحوادث، فوقع عليهما البرزخ.

وقوله: قالُوا رَبَّنَا (٢) عَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَاوَتُنَا [١٠٦] حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّ ثنى شَرِيك عن أبى إسحاق (وقيس (٣)) عن أبى اسحاق ، وزهيرابن معاوية أبو خَيْئَمة الخُمْفَى عن أبى إسحاق عَنْ عَبد الله بن مسعود أنه قرأ (شَقَاوَتَمَا (١٠٥)) بألف وفتح الشين . قيل الفرا، أأخبرك زهير ؟ فقال :

ياهؤلاء إنى لم أسمع ( من زهير شيئًا . وقَرَّأ أهل المدينة وعاصم ( شِفُوتُنَا ) وهي كثيرة . أنشدني أبو تَرْوَان :

كُلِّفُ من عَنَانَه وشِقُوتِهُ بنتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ من حِجَّتِهُ (١) قال الفراء: لولا عبدُ الله ما قرأتُهَا إلا (شِقُوتُنَا).

 <sup>(</sup>١) اكاية ٩ سورة مريم . وقد أورد المؤلف قراءة هزة والكسائق وقد واتفها الأعمش . أما البلقون فقراءتهم « خلقتك » . وقوله : « في غير مكان من الفرآن » فكأنه يربد لفظ ( خلقنا ) فهو الذي يتكرر في الفرآن والحما على الانساني أو على غيره .

<sup>(</sup>٢) اگرية ٢٠٦ سورةالمؤمنون

 <sup>(</sup>٣) ١: « قال الفراء: وحدثنا قيس » . وهذه أسانيد عن أبن اسحاق . والفاهر أنه السبيحي عمرون عبد انه
 من التابعين . وكانت وفاته سنة ١٢٧ كما في الملاصة

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة حزة والكسائل وخلف وافقهم الحسن والأعمش . والباقون ( شقوتنا ) بكسر الشين وإسكان القاف بلا ألف

<sup>(</sup>٥) كانه يستجيز في (حدثني ) أن يكون الهديث بالواسطة

<sup>(</sup>٦) يرد هذا الرجز في كتب النحو في مبحث العدد . وفي العيني أنه قيل إن عائله غيم بن طارف . وقوله . « من حجته » ففي كتابة يس على التصويح ما يفيد أن المراد : في حجته أي أنه عنقها حين كان في الحبج

وقوله : سِخْرِيًّا (١١٠) و (سُخْرِيًّا ) . وقد قرى و (١٠ جميعًا . والضمُّ أجود . قال الذينَ كسروا ماكان من السُخْرَة (٢) فهو مرفوع ، وماكان من الْهُزُوْ فهو مكسور .

وقال الكسائي : سَمَّعت العرب تقول : بحر لُجِّي وَلَجِّي ، وَذُرِيٌّ وَدِرِيٌّ منسوب إلى الدُّرّ ، والكُرْسِيّ والبكرْسِيّ. وهو كثير . وهو في مذهبه بمنزلة قولهم الفصيّ (٢) والعصيّ والأسوة والإسوة .

وقوله : أَنْهُمْ مُمُ الفائزونَ (١١١) كسرها(١) الأعش على الاستثناف ، و نصبها من سواه على : إنى جزيتهم الفوزَ بالجنَّة ، فأن في موضع نصب ، ولو جعلتها نصباً من إضار الخفض جزَّ يتهم لأنهم (٥) هم الفائزون بأعمالهم في السَّابق .

وقوله : آبِثْنَا يَوْمًا أَو بَمْضَ يَوْمِ (١١٣) أَى لاندرى ( فاسْأَلِ ) الحِفظة مم المَادُّونَ. وقوله : قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ (١١٠) قراءة أهل (٢) المدينه (قالَ كُمْ لَبِثْتُمُ ) وأهل الكوفه (قُلُ كَمْ لِيثْنُمْ).

## سورة النور

ومن سورة النور بسم الله الرحمن الوحيم قوله : سُورَةٌ أَنْزِ لنَاهَا[١] تَرفع السُّورَة بإضمار هذه سُورة أنزلناها . ولا ترفعها براجع ِ ذكرِ ها لأنَّ الذكرات لا يُبتدأ بها قبل أخبارها ، إلا أن يكون ذلك جَوَابًا ؛ ألا ترى أنك لا تقول : رجل

<sup>(</sup>١) الضم لنافع وحمزة والكمائن وأبي جعفر وخلف وافقهم الأعمش ، والكسر للباقين .

<sup>(</sup>٢) أى الاستعباد وتكليف المثناق .

<sup>(</sup>٣) أي في جم العصا .

<sup>(</sup>٤) الكسر لحزة والكسائن ، والفتح للباقين .

<sup>( • )</sup> كذا . والأولى : « بأنهم » .

<sup>(</sup>٦) قرأ (قل) ابن كثير وحزة والكمائي . وافقهم ابن محيصن والأعمش . وقرأ الباقون ( قال ) .

قام ، إنما الكلام أن تقول: قام رجل . وقَبُّح تقديم النكرة قبل خبرهَا ('' أنّها توصل'' ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة . فيقال: رجل يقوم أعجب للى من رَجل لا يقوم: فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة . ١٢٦ اوحسن في الجواب؛ لأنّ القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رَجُل (وإن قلت ('') رَجُل فيها) فَاذَ بأسَ ؛ لأنه كالمرفوع بالرَدّ لا بالصفة .

ولو نصبت ('' الشُّورة عَلَى قولك : أنزلناهَا سورةً وفرضناهَا كما تقول : 'مُجرَّدًا ضَربته كان وجهًا. ومَا رأيت أحدا<sup>(۰)</sup> قرأ به .

ومن قال ( فَرَضْنَاهَا ) يقول: أنزلنا فيها فرائيض مختلفة . وإن شاء : فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة . والتشديد لِهذين الوجهين حَسَن .

وقوله: الزانية والزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنهما (٢) وَهُمَّهما بِمَا عَادَ مِن ذَكَرِها في قوله (كُلُّ وَاحِدٍ مِنهماً) ولا ينصب مثل هذا ؛ لأن تأويله الجزاء (ومعناه (٧)) — وَالله أعْلم — مَن زَني فَافَعُلُوا به ذَلِكَ. ومثله (والشُّمَرَ اله (٢) يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ) مَعَنْاَهُ — والله أعلم :من قال الشعر اتبعه الغُوّاة . وكذلك (والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ) ، (واللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوها (٢)) ولو أضمرت قبل كل ما ذكرنا فعلاً كالأمر بجاز نصبه ، فقلت : الزانية والزاني فاجلدوا :

<sup>(</sup>١) أي لأنها .

<sup>(</sup>٢) يريد وصفها .

<sup>(</sup>۲) سلط في أ

<sup>(</sup>غ) النصب قراءة عمر بن عبد الهزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثفنى وغيرهم كما فى البحر ٢٧٧٦. وهى من الشواذ. وبريد الفراء أنها تنصب على الحالى . وفي البحر : « وقال الفراء : سورة حال من الها» والألف . والحال من الملكي يجوز أن يتقدم عليه » . ولم تر هذا النص في نسخنا .

<sup>(</sup>٥) قد علمت أنه قرىء به في الشواذ .

<sup>(</sup>٦) قرأ بالتخفيف من العشرة غير ابن كشير وأبي عمرو . أما عما فقرءا بالتشديد .

<sup>(</sup>٧) ش: « المعنى ■ .

<sup>(</sup>A) الآية : ٢٢ سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٩) اكية ١٦ سورة النساء .

وهى فى قراءة عبد الله محذوفة الياء ( الزانِ ) مثل ما جرى فى كتاَب الله كثيرا من حذف الياء من الداع والمنادِ والمهَتدِ وما أشبه ذلكَ . وقد فُستر .

وقوله: (وَلاَتَأَخُذُكُم ) اجتمعت القراء على التّاء إلا أباعبد الرحمن فإنه قرّاً (ولا يَاخُذُكم) باليّاء. وهو صواب ؛ كما قال (وَأَخَذَ (١) الذِينَ ظَامَوُ الصيّحْةُ ) وفي الرَّافة والسَّأَمة لغتان السَّأَمة فَعْلة والسَّامة مثل فعالة والرَّافة والرآفة والسَّأَبة والسَّابة وكان السَّأَمة والرَّافة مرّة ، والسَامة المصدر ، كما تقول: قد ضَوُّل ضَالةً ، وقبع قباحة .

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى قيس ومندل عن ليث عن مجاهد قال : الطّائفة : الواحد فما فوقه قَالَ الفَرّاء : وكذلك حدثنى حِبّان عن الـكلبيّ عن أبى صالح عن ابن عباس أنه واحد فما فوقه . وذلك للبِكريْنِ لا للمحصنين ومعنى الرأفة يقول : لا ترأفوا بالزانية والزانى فتعَطّلوا حدود الله .

وقوله: الزاني لَا يَنْكَرِحُ<sup>(٢)</sup> يقال: الزانى لا يزنى إِلاَ بزانية من بَغَاياً كَنَّ بالمدينة، فهمَّ أَصْحَاب الطُّنَّة أَن يَنزوجُوهُنَّ فيأُووا إليهنَّ ويُصيبوا من طعامهن، فذكروا ذلك للنبي عليه السَّلاَم فأنزل الله عز وجل هذا، فأمسكوا عن تزويجهن لَمَّ نزل ( وحُرِّم ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِين) يعنى الزاني .

وقوله : والذينَ يْرَمُونَ الْحُصنَاتِ<sup>(٢)</sup> ( وبالكسر<sup>(١)</sup> ) بالزنى ( ثُمَّ لَم يَأْتُوا ) الحكام ( بأَرْ بَعَةِ شَهَدَاءَ فاجْلِدِوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَتْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةً أَبِدًا ) القاذفُ لا تُقبِل له شهادة ، توبَتُهُ فيما

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ سورة هود .

<sup>(</sup>٢) النصب قراءة عيسي الثقني ويحيي بن يعمر وشيبة وغيرهم وهي شاذة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ سورة النور .

<sup>(</sup>٤) سقط في ش . ويريد كسر الصاد في المحصنات . وهي قراءة السكسائي وقراءة غيره فتح الصاد .

بینه و بین رَبه ، وشهادته (۱) ملقاة . وقد کان بعضهم یری شهادته جائزة ً إذا تاب و يقول : يقبل (۲) الله تو بته ولا نقبل نحن شهادته ا

وقوله: والذّينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ [7] يالزنَى نزلت في عاصم بن عَدِى لمّا أنزل الله الأربعة الشهود، قال: يا رسول الله إن دخل أحدنا فرأى على بطنها رجلاً (يَعنى امرأته) احتاج أن يخرج فيأتى بأربعة شهداء إلى ذلك (٢) ما قد قضى حَاجَته وخرج . وإن قتلته قُتلت ١٣٦٦ ب به . وإن قلت فعل بها جُلدت الحد . فابتُلي بها . فدخل على امرأته وعلى بطنها رجل ، فلا عن رسول الله قلت : فعل بها جُلدت الحد . فابتُلي بها . فدخل على امرأته وعلى بطنها رجل ، فلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . وذلك أنها كذّبته فينبغي أن يبتدئ الرجل فيشهد فيقول : والله الذي لا إله إلا هو إتى صادق فيا رميتُها به من الزني ، وفي الخامسة ، وإن عليه لعنسة الله إن كان من الكذبين فيما رماها به من الزني ، ثم تقوم في الخامسة فتقول : الكذبين فيما رماها به من الزني . ثم يقوم في الخامسة فتقول : إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيا رماها به مِن الزني . ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا .

وأمّا رفع قوله (فَشَهَادَةُ أَحَدِهُ ) فإنه من جهتين . إحداها : فعَليه أن يشهد فهي المصمرة ، كا أضمرت ما يرفع (فصيام الثهادات : فشهادته أضمرت ما يرفع (فصيام الذي يوجَب من الشهادة أربع ، كا تقول : من أسلم فصلاته خس . أربع شهادات كأنك قلت والذي يوجَب من الشهادة أربع ، كا تقول : من أسلم فصلاته خس . وكان الأعمش ويحيي يرفعان (الشهادة والأربع ، وسأتر القراء يرفعون الشهادة وينصبون الأربع ؛ لأنهم أيضمرون للشهادة ما يرفعها ، ويوقعونها على الأربع . ولنصب الأربع وجه آخر . وذلك أن

<sup>(</sup>١) أي مطروحة لا اعتداد بها . وقد يكون الأصل : « ملغاة » .

<sup>(</sup>٢) الكلام على الاستفهام الإنكاري فالهنزة محذوقة .

<sup>(</sup>٣) أى لمل أن يحصل ذلك وهو الإتيان بأربعة شهداء ، وقوله : « ما قد قضى حاجته » أى يكون الزانى قضى حاجته وخرج فكلمة ( ما ) زائدة .

<sup>(</sup>٤) أى (عليه) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٦ سورة البقرة ، والآية ٨٩ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦) قرأ برفع ( أربع ) حفس وحمزة والكسائي وخلف . وقرأ الباقون بالنصب

يجعل (بالله إنّه لمِنَ الصَّادقينَ ) رافعة (١) للشهادة كما تقول: فشهادتى (٢) أن لا اله إلا الله ، وشهادتى إن الله لو احد . وكل يمين فهى تُرفع بجوابها ، العرب تقول: حلف صَادق لأقومن ، وشهادة عبد الله لتقومن . وذلك أن الشهادة كالقول . فأنت تراه حَسَنًا أن تقول: قَوْلى لأقومن وقولى إنك لتَّامَ (٣) .

و ( الخامسة ) في الآيتين مرفوعتان (٢) بما بعدها من أنّ وأنّ . ولو نصبتهما على وقوع الفعل كان صواباً : كأنك قلت : وليشهد الخامسة بأنّ لَعنة الله عليه . وكذلك فعلها (٥) يكون نصب الخامسة بإضمار (٦) تشهد الخامسة (٧) بأن غضبت الله عَليها .

وقوله : فِلُوَلاَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ [ ١٠ ] متروك الجواب ؛ لأنه معلوم المعنى . وَكَذَاكَ كُلّ مَا كَانَ معلومَ الجواب فإن العرب تكتفى بقرك جوابه ؛ ألا ترى أن الرجل يشتم صاحبه فيقول الشتوم: أمَا والله لولا أبوك ، فيُعلم أنه يريد لشتمتك ، فمثل هذا أيترك جوابه . وقد قال بعد ذلك قبيّن جوابه فقال ( لَمَسَكُم فيما أفَضَتُم فيه عَذَاب عَظِيم ) ( ومَا زَكَ مِنْسَكُم مِنْ أَحَدٍ ) فذلك يبيّن الك المتروك .

وقوله: والَّذِي تُولِّى كِبْرهَ [ 11 ] اجتمع القراء على كسر الكاف. وقرأ حَميد (^ الأعرج، كبْره بالضم. وهو وجه جَيْدَفي النحو لأن العرب تقول: فلان تولَّى عُظْم كذا وكذا يريدون أكثره. وقوله: إذْ تَلَقُّوْنَهُ إِنْ الْعِرْبِ اللهِ الرّجِلِي بلقي الآخر فيقول: أما بلغك كذا كذا

<sup>(</sup>١) أي خبر عنها . ومذهب الكوفيين أن المبندأ والحبر يترافعان .

<sup>(</sup>۲) أ: « شهادتى » .

<sup>. « ¿ » : ( (</sup> r )

<sup>(:)</sup> الفق في القراءة على رفع الأولى • أما الأخيرة فقد نصبها حفس •

<sup>(</sup>ه) أ. ش. ب: « فعله » والمناسب ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) ش. ب: « في تشهد » .

<sup>(</sup>٧) ش: « في الخامسة » .

 <sup>(</sup>A) وهي أيضاً فراءة يعتوب وسفيان الثوري .

فيذكر قصة عائشة لتشيع الفاحشة . وفي قراءة عبد الله ( إِذْ تَتَاقَّو نه ) وقرأت عائشة ( إِذْ تَلقُونه ) وهو الوَلْق أي تردّدونه . والوَلْق في السّير والوَلْق في الكذب بمنزلته إذا استمر" في السّير والكذب فقد وَلَق . وقال الشاعر (١) :

إن الجُلَيد زَلِق وزُمَّلَقْ جاءت به عَنْس من الشام تَاقَ مجوَّع البطن كلابيّ الخُلُقْ

ويقال في الوَلْق من الكذب: هو الأَلْق و الإِلْق! وفعلت منه: أَلَقت وأَنْتُمَ تَأْلِقُونه. وأنشدني بَعْضُهُمْ: من لي بالمسزرَّرِ اليسلامق صاحب إدهانِ وَأَلْقِ آلِقِ (٢)

وقوله: وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ [٢٢] والائتلاء: الحِلمَف. وقرأ بعض (٣) أهل المدينة ( ولايتَالَّ أُولُو الفَضْل وَلاَيتَالَّ أَولُو الفَضَل) وهي مخالفة للكتاب، من تأليت. وذلك أن أبا بكر حلف ألا أينفق عَلَى مِسْطَح بن أَنَّ ثَهُ وقرابته الذين ذكروا عائشة. وكانوا ذوى جَهد (٤) فأنزل الله (ألا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) فقال أبو بكر: على ياربِّ. فأعادهم إلى نفقته.

وقوله: بَوْمَ تَشْهَدُ [٢٤] القراء على التا، ( يَوْم تَشْهَدُ ) وقرأ يَحي (٥) بن و ثاب وأسحاب عبدالله (يشهد) التا، لتأنيث الألسنة واليا، لتذكير اللسان، ولأن الفعل (٦) إذا تقدم كان كأنه لواحد الجمع، وقوله: الخَبِيثَاتُ الإَخبِيثِين [٢٦] الخبيثات من الكلام للخبيثين من الرجال. أى ذلك من فعلهم وتما (٧) يليق بهم. وكذلك قوله (والطَّيِّبَاتُ الطيِّبِينَ) الطيِّبات من الكلام للطيبينَ من الرجال.

<sup>(</sup>۱) هو الشماخ · يقوله في هجو جليد الكلابي على ما في اللسان في ( ولق ) · ولسب فيه في ( زلق ) لملى الفلاخ ابن حزن المنقرى · والزلق : الذي يتزل قبل أن يجامع · والزملق : الحقيف الطائش · والعنس : الناقة الصلبة · وفي ش ، ب : « عيس » وهي الإبل البيض ·

 <sup>(</sup>٢) اليلامق جم اليلمق . وهو الثباء المحشو . والإدهان : الغش وأخداع .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو جعنر وافقه الحسن . وهي قراءة ابن عياش بن ربيعة وزيد عبن أسلم .

<sup>(:)</sup> الجهد: كثرة العيال والفقر .

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف •

<sup>(</sup>٦) أى الذي هو واحد الألمنة فروعي في فعل الألمنة مفردِها . وقوله: « ولأن الفعل » فسكان الأصل ستوط الداو المسكون تعليلا لما قبله ·

<sup>· «</sup> lo » : ( ( )

ثم قال (أولئك مُبَرَّهُونَ) يعنى عائِشة وصفوان بن الْمَعَطَّل الذي قَدْف مَعَهَا . فقال (مُبَرَّهُونَ) للاثنين كا قال (فإنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِكُلِّ واحدٍ) يريد أُخَوين فما زاد ، اذلك حُجب بالإثنين . ومثله (وكنَّا لِحُكَمِّهِمْ شَاهِدِينَ) يريد داود وسليمَانَ . وقوأ ابن عباس (وكنَّا لحكمهماشاهِدَينِ) فدل على أنهما إثنان .

وقوله : حَتَى تَسْمَأْنِسُوا (٢٧) يقول : تستأذنوا . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفرّاء قال حدثنى حبّان عن الكابيّ عن أبى صالح عن ابن عباس (حتى تستأنِسُوا) : تستأذنوا قال : الفرّاء قال حدثنى حبّان عن الكابيّ عن أبى صالح عن ابن عباس (حتى تستأنِسُوا) : تستأذنوا قال : هذا مقدّم ومؤخر ؛ إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا . وأمروا أن يقولوا : السّلام عليْكم أأدخل ؟ والاستثناس فى كلام العرب : اذهب فاستأنس هل ترى أحداً . فيكون هذا المعنى : انظروا (١) من في الدار .

وقوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ خَمَاحٌ أَنْ تَدْخُلُو بَيُوتًا غير مَسْكُونَةٍ [٢٩] وهي البيوت التي تُتُخذ للمسافرين : الخانات وأشباهها .

وقوله ( فِيهَا مَتَاعُ لَـكُم ) أى منافع لسكم . يقول انتفعون بها وتستظِلُونَ بهَا من الحَرّ والبرد ( قال الفراء الفُندُق مثل الخان (٢٠ قال : وتسمعت أعرابياً من قضاعة يقول فُنتُق ) .

وقوله: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَهُمْنُ [٣] الزينة: الوشاح والدُّمْأَجِ (٣) ( إِلاَّ مَا طُهُرَ مِنهَا) مثل السكحل والخَاتمَ والخِضاب ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَ على جُيُو بِهِنَ ) يقول نَتُخَمِّرُ نَعرها وصدرها بِخِمار . وذلك أن نساء الجاهلية كن يَسْدُلُن خُرهن من ورائهن فينكشف ما قدامها . فأمرن بالاستتار . ثم قال مكوراً ( وَلاَ يُبدُينَ زِينَتَهُنَ ) يعني الوشاح والدُّمْلُوجِ (١) لغة ( إلاّ لبغولنهِنَ أو آبائهنَ ) من النسب إلى قوله ( أوْ مَا مَاكَتُ أَيْمَانُنِيَ ) .

<sup>(</sup>۱) ۱ : « انضر » .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٣) الدملج : المعضد وهي حلية تبيس في العضد .

<sup>(</sup>٤) يريد أنه الله في الدملج .

وقوله (أوْ نِسائهنَّ ) يقول : نساء أهْل دِينهنَّ . يقول : لا بأَسَ أَن تنظر المسْلمة إلى جسدَ المسلمة . ولا تنظر إليها يهوديّة ولا نصرانيّة .

ورُخّص أن يرى ذلك من لم يكن له فى النساء أرّب ، مثل الشيخ الكبير والصبيّ الصغير الذى لم يُدرك ، والعِنيِّن . وذلك قوله (أو التابعينَ غيرأُولى الإرْبَة ) : التُبَاّع والأَجَراء (قال الفراء يقال إرْب وأَرّب) .

وقوله ( لَمْ يَظْهَرُ وا عَلَى عَوْراتِ النساء ) لم يبلُغُوا أن يطيقوا النِسَاء . وهو كما تقول : ظهرت على القرآن أى أخذته وأطقته . وكما تقول للرجل : صارع فلان فلانًا وظهر عَليه أى أطاقه وغالبه .

وقوله (ولا يضربْنَ بِأَرْجُلِهِنِ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) يقول : لا تَضْرِبَنْ رِجَاءًا بِالأَخْرِى فَيْسِمِعَ صَوْتُ الخَلْخَالَ. فذلك قوله (لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ) وفي قراءة عبد الله ( ليعلم مَاسُرً (١) ١٢٧ من زينتهن).

وأمّا قوله (غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ) فإنه يُخفض (٢) لأنه نعت للتابعين ، وليسُوا بموّقتين (٣) فلذلك صلحت (غير) نعتاً لهم وإن كانوا معرفة . والنصب جائز قد قرأ به عاصم (٤) وغير عاصم . ومثله (لا يَسْتَوِى (٥) القاعدُونَ مِنَ المؤمنينَ غيرُ أُولِي الضّرَرِ ) والنصب فيهما جميعاً على القطع (٢) لأن (غير ) نكرة . وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع (إلا) في موضع (غير ) فيصلح . والوجه الأول أجود .

<sup>(</sup>١) كذا . وكأنه محرف عن (أسر) .

الحفض لغير أن عامر وأبي بكر عن عاصم وأبي جعفر ، أما هؤلاء ففراءتهم النصب .

<sup>(</sup>۲) أي عمينين

<sup>(</sup>٤) أى فى رواية أبي بكر . أما فى رواية حفس فالحفض ، كما علم آ نفاً .

<sup>(</sup>ه) الآية ه ٩ سورة النساء . قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرُو وعاهم وحزة ويعقوب . وقرأ البافرن النصب .

<sup>(</sup>٢) يريد الحالي .

<sup>(</sup>٧) أ،ب: « فتضم » .

وقوله : وأَنْكِحُوا الأَيَامَي مِنْكُم [٣٧] يعنى (١) الحرائر . والأبامي القرابات ! نحو البنت والأخت وأشباههما (٢٠) . ثم قال ( والصالحين من عبادكُمْ وإمّائكم ) يقول : مِن عبيدكم وإماثكم ولو كانت ( وإماءكم ) تردّه عَلَى الصّالحين لجاز .

وقوله ( إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ ) للأحرار خاصة من الرجال والنساء .

وقوله: والذين يَبْنَمُنُونَ الكِتَابَ [٣٣] يعنى المكاتبة . و ( الذينَ ) في موضع رفع كما قال ( وَاللّذانِ (٢) يأتيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ) والنصب جائز . وقوله ( إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرًا ) يقول (١) إذا رجوتم عندهم وفاء وتأدية المكاتبة ( وآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتَاكُمْ ) حَثَّ الناسَ على إعطاء المكاتبين . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محد قال حدثنا الفراء قال حدثنا حبّان عن المكلى عن المكاتبين عن عليه عن على بن أبي طااب قال : يعطيه تُلُث مكاتبته . يعني المولى يهب له (٥) ثلث مكاتبته .

وقوله ( وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَانِكُمْ عَلَى البِفَاء ) البِفَاء : الزنى . كان أهل الجاهلية يُكرهون الإماء ويلتمسونَ منهن الفَلَّة فيفجُرِن ، فَنهَى أهل الإسلام عن ذلك ( ومَنْ يُكرِهُونَ فإن الله مِن بَمْدِ إكراههنَّ ) لهنَّ ( غَفُورْ رَحِيمْ ) .

وقوله : ولَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلِيْكُمْ آبَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ [٤٤] قرأ يجي بن وَثَاب (مبَيِّنَاتٍ) بالسكسر . والناس بعد (مُبَيِّنَاتٍ ) بفتح الياء ، هذه والى فى سورة النساء (١) الصغرى . فمنْ قال (مبيَّنات ) جعل الفعل واقعاً عليهن ، وقد بيَّهن الله وأوضحهن ( ومبيِّنَات ) : هاديات واضحات .

<sup>(</sup>۱) ستط في ا .

<sup>.</sup> د لېښه » : ۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ سورة النساء .

<sup>(1) 1:</sup> ejos.

<sup>(</sup>٥) ١: والممكانب ٥ .

<sup>(</sup>٦) قرأ بالفتح نافع واپن كشير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جندر ويعقوب ، وقرأ بالكسر الباقون .

<sup>(</sup>٧) يريد سورة الطلاق . وهو يريد ما في الآية ١١ منها « رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات » قرأ بالفتح ناخ وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب . وقرأ بالكسر غبرهم .

وقوله : كَشْكَاةٍ [٣٥] المِشكاة الكُوَّة التي ليست بنافذة . وهذا مَثَل ضربه الله لقلب المؤمن والإيمان فيه . وقوله ( الزُّجَاجَة ) اجتمع القراء على ضمّ الزجاجة . وقد يقال زَجَاجة وزِجَاجة .

وقوله (كَوْكُ بُ دِرِّى بُ النفض (١) أوله ويُهمز ، حدثنا الفرا، قال حدثنى بذلك المفضّل الضبى قال قرأها عاصم كذلك ( دِرِّى ، ) بالكسر . وقال أبو بكر بن عيَّاش : قرأها عاصم (٢) ( دُرِّى ) بضم الدال والهمز . وذُكر عن الأعش أنه قرأ ( دُرِّى ، ) و ( دُرِّى ) بهمز وغير همز رُوبا عنه جيماً ولا تعرف جهة ضم أوله وهمزه لا يكون في الكلام فعيل إلاّ عجمياً . فالقراءة إذا ضمت أوّله بترك الهمز. وإذا همزته كسرت أوله. وهو من قولك: دَرَأُ الكوك إذا انحط كأنه رُجم (٢) به الشيطان فدمَغه (٩) . ويقال في التفسير : إنه واحد منَ الخمسة : المشترى وزُحَلَ وعُطارد والزُهَرة والمربّ فالمرب (٥) قد تسمّي الكواك العظاء التي لا تعرف أسماءها الداراري بغير همز .

ومن المرب من يقول: كوكب دِرِّيٌّ فينسبُهُ إلى الدُّرَ فيكسر أُوَّلُه ولا يهمز ؛ كَا فالوا: شُخْرِيَّ وسِخْرِيَّ، وُلُجِيَّ وَلِجَيِّ وَلِجَيَّ .

وقوله ( ُتُوقَدُ مِن شَجَرةِ ) ( تذهب <sup>(٦)</sup> إلى الزجاجة . إذا قال ( ُنُوقَدُ ) <sup>(٧)</sup> . ومن قال ( ُيُوقَدُ ) <sup>(٨)</sup> ذهب إلى الصباح ويقرأ ( تَوَقَدُ ) <sup>(٩)</sup> مرفوعة مشدّدة . ويقـــرأ ( تَوَقَدَ ) بالنصب والنشديد . من قال ( تَوَقَدُ ) ذهب إلى الرجاجة . ومن قال ( توقّد ) نصبا ذهب إلى المصباح ) وكلّ

صواب .

<sup>(</sup>۱) هي قراءة أبي عمرو والكمائي ٠

<sup>( )</sup> أى في رواية أبي بكر لا في رواية حفس · وهذه أبضًا قراءة حزة ·

<sup>(</sup>۳) ش ، ب : « زجر » ·

<sup>(</sup>٤) سقط في ١ ٠

<sup>· «</sup> Jag » : \ (\*)

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله : « نصبا ذهب إلى الصباح » هو ما في ا · وفي ش ، ب بدله : « مرفوعة · وتقرأ ( "وقد ) بالنصب والتشديد · من قال ( "وقد ) ذهب إلى الزجاجة · ومن قال ( "وقد ) فنصب ذهب إلى المصباح » ·

 <sup>(</sup>٧) وهني قراءة أبي بكر وحزة والكمائي وخلف ، وافقهم الأعمش .

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن عامر وحفي ٠

 <sup>(</sup>٩) هي قراءة ان محيصن والحسن

وقوله (شَجَرةٍ مُبَارَكَة زَّيْتُو نَةِ لا شَرْقِيَّةٍ ولا غَرْ بِيَّةٍ ) وهي شَجرة الزيت تَذْبت عَلى تَدْهة (١) من الأرض، فلا يَسترها عن الشمس شيء . وهو أجود لزيتها فيا ذُكر . والشرقيَّسة : التي تأخذها الشمس إذا شرقت، ولاتصيبها إذا غربت لأن لها سترا. والفربية التي تصيبها الشمس بالعشيّ ولا تصيبها بالفداة، فاذلك قال لا شرقية وحدها ولا غربيّة وحدها ولسكنها شرقية غربية ١١٢٨ . وهو كما تقول في الكلام : فلان لا مسافر ولا مقيم إذا كان يُسَافر ويقيم ، معناه : أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا بسفر .

وقوله ( وَوَ كُمْ تَمْسَمُهُ نَازٌ ) انقطع الكلام ها هنا ثم استأنف فقال ( نورٌ على نورٍ ) ولو كان : نوراً على نورِ كان صواباً تخرجه من الأسما، المضمرة من الزجاجة والمصباح .

وقوله: أيسَبِّخ لَهُ فِيهَ بِالْهُدُوِّ والآصالِ (٣٦) قوأ الناس (٢) كِسر الباء . وقوأ عاصم ( يسَبِّخ ) بفتح الباء . فهن قال ( يسبَّح ) رفع الرجال بنيَّة فعل مجازد . كأنه قال أيسَبِّح له رجال لا تابهيهم تجارة . ومن قال ( يسبَّح ) بالكسر جَمَله فعلاً للرجال ولم يضمر سواه .

وقوله: لاَ تُدَعِيهِمْ تِجَارَةُ وَلاَ بَيْنَعِ ٢٧] فالتجارة لأهل الجُلَب،والبيع ما باعه الرجل على يديه. كذا جاء في التفسير (٢)

وقوله ( تَتَمَّنَابُ فِيه الْقُلُوبُ والْأَبْصَارُ ) يقسول : من كَانَ في دنياه شاكاً أبصر ذلك في أمر آخِرته ، ومن كان لا يشك ازداد قالبه بصرا ؛ لأنه لم يره في دنياهُ : فذلك تقلّبها .

وأمَّا قوله: فِي أَبْيُوتَ أَذِنِ اللَّهُ أَن تُرْ فَعَ [٣٦] .

فإن دخول ( في ) اذكر ( ن المصباح الذي وصفه فقال : كمثل مصباح في مسجد. ولو جَعلت (في )

<sup>(</sup>١) التلعة هنا : ما ارتفع من الأرض -

<sup>(</sup>۲) هم غیر ابن عامر وأبی بکر ۰ أما هما فقراءتهما بالفتح ۰ وقراءة أبی بکر هی المراهة بقوله : « وقرأها عاصم » ۰

<sup>(</sup>۲) سقط فی ۱ .

<sup>(</sup>٤) ش ، ب : « لذكره » ·

لقوله ( يستبح ) كان تجائزاً (١) ، كأنه : قال في بيوت أذن الله أن ترفع يسبج له فيها رجال . وَأَمَّا قُولُه ( أَذِنَ اللهُ أَن تُر ْ فَعَ ) أى تبنى .

وأمّا قوله (وإقام (٢) الصلاة) فإن المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت : أفعلت كقيلك : أقت وأجرْت وأجرْت بقال فيه كله : إقامةً وإجارةً وإجابةً لا يسقط منه الهاء . وإنما أدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العين ، كان ينبغي أن يقال : أقمته إقواماً وإجوابا فلمّا سُكّنت (٣) الواؤ وبعدها ألف الإفعال فسكّنتا سقطت (١) الأولى منهما . فجعلوا فيه الهاء كأنها تكثير للحرف . ومثله تما أسقط منه بغفلت فيه الهاء قولم : وعدته عِدّة ووجدت في المال جِدّة ، وزِنة ودِيَة وما أشبه ذلك ، لما أسقطت الواو من أوّله كثر من آخره بالهاء . وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله ( وإقام الصّلاة ) لإضافتهم إياه ، وقالوا : الخافض وما خَفَضَ بمنزلة الحرف الواحد . فاذلك أسقطوها في الإضافة .

إنّ الخايط أجَدّوا البين فانجرَدُوا وأخلفُوكُ عِدَ الأمر الذي وَعَدوا يريد عِدَة الأمر فاستجاز إسْقاط الهاء حين أضافها .

وقوله: وَالذِينَ كَفَرُوا أَعَالُهُمُ ۚ كَسَرابِ بِقِيعَـةٍ [٣٩] القِيعة جماع القاع واحدها قاع ؟ كا قالوا: جار وجِيرة. والفاع من الأرض: المنبيط الذي لا نبت فيه، وفيه بكون السَّراب. والسَّراب ما لعيق بالأرض، والآل الذي يكون ضحى كالماء بين السَّاء والأرض.

وقوله ( حَتَّى إذا جاءهُ ) يعنى السّراب ( لم يَجِدْهُ شَيْئًا ) وهو مَثَل للكافر كان يحسب أنه عَلى شيء فلمًّا قدِم على رّبه لم يجسد له عملاً ، بمنزلة السراب ( وَوَجَد الله ) عند حمله يقول : قدِم على الله فوقاه حسابه .

<sup>(</sup>۱) ۱ : « صوابا » ·

 <sup>(</sup>٣) في الآية ٣٧ سورة النور

 <sup>(+)</sup> أى يعد نقل حركتها إلى ما قبلها

<sup>(</sup>٤) ش، ب: « فيقطت » •

قوله: أَوْ كَفُلُمُاتٍ [5] والظامات مثل لقب الكافر، أَى أَنه لا يعقل ولا يُبصر، فوصف قلبه بالظلمات. ثم قال: ( إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُمْ يَرَاهَا ) فقال بعض المفسّرين : لا يراها، وهوالمعنى ! لأن أقل من الظلمات التي وصفها الله لا يركى فيها الناظر كفّه . وقال بعضهم إنما هو (١) مثل ضربه الله فهو يراها ولكنه لا يرها إلا بطيئا ؛ كا تقول : ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت . وهو وجه العربية . ومِن العرب ١٢٨ ب من يُدخل كاد ويكاد في اليقين فيجعلها بمنزلة الظن إذا دخل ، فيما هو يقين ؛ كُفوله ( وَظَنُّوا (٢) مَا اللهم مِنْ تَحِيمِي ) في كثير من الكلام .

وقوله: والطبر صافات كل قد علم صلاته [13] وتسبيحه ترفع كلا بما عاد إليه من ذكره وهي الها، في ( صلاته وتسبيحه ) وإن شئت جعلت العلم لكل ،أي كل قد عاد صلاته وتسبيحه فإن شئت جعلت العلم لكل ،أي كل قد عاد صلاته وتسبيحها المثنت جعلت الها، صلاة نفسه وتسبيحها ، وإن شئت : تسبيح الله قصلاته التي نصابيها الهوتسبيحها، وفي القول الأول : كل قد علم الله صلاته وتشييحة ، ولو أنت كلا قد عليم بالنصب على قولك : علم الله صلاة كل وتسبيحه فتنصب أوقوع الفعل على راجع ذكوهم ، أنشدني بعض العرب :

كُلاً قَرَعنا في الحروب صَفَاتَه فق ررتم وأطلتم الخِذلانَ (\*)
ولا يجوز أن تقول: زيدًا ضربقه . وإنما جاز في كُل لأنها لا تأتى إلا وقبلها كلام. ونهما
مُتَصِلَةٌ به ؟ كَا تقول: مهرت بالقوم كلهم وَرَأَيت القومَ كلا يقولُ ذلك، فلمّا كانت نعتًا مستقصى به
كانت مَسْبُوقةً بأسمائهًا وليس ذلك لزيدٍ ولا لعبد (\*) الله ونحوها ؛ لأنها أشمًا، مبتدآت .

وقد قال بعض النحو بين : زيدًا ضربته ، فنصّبة الفعل كما تنصبه إذا كان قبلة كلام . ولا يجوز ذلك إلا أن تنوى التكرير ، كأنه نوى أن يوقعب : يقع الضرب على زيد قبل أن يقع على الها، ، فلما تأخّر الفعل أدخل الها، على التكرير . ومثله تما يُوضحه .

<sup>(</sup>۱) ۱: « منا» .

<sup>(</sup>r) الآية ٨٤ سورة قصات ·

<sup>(</sup>٣) الصفاة : الديغوة الملساء . ويقال : قرع صفاته إذا آداه و ال م. .

<sup>(</sup>٤) ۱: «عبدالله» .

قولك: بزيدٍ مَرَرْت به . ويدخل عَلى مَنْ قال زيدا ضَر بَتُهُ على كَلَةُ () أن يقول: زيدًا مَرَرْتُ به وليس ذلك بشيء لأنه ليس قبله شي، يكون طَرَفًا للفعل .

وقوله : يُزْجِي سَحَابًا [٤٣] يسوقه حيث يريد . والعرب تقـول : نحن نُزُجي الطِّيّ أي نسوقه .

وقوله (يُوَّلُفُ بَيْنَهُ) وإنحا هو واحدٌ ؟ قلنا : هو واحد في الفظ ومعناه جمع ؛ ألا ترى قوله قال (ثم يُوَّلُفُ بَيْنَهُ) وإنحا هو واحدٌ ؟ قلنا : هو واحد في الفظ ومعناه جمع ؛ ألا ترى قوله (يُنشِيُّ أَنَّ السَّحَابُ الثِمَّالُ ) ألا ترى أن واحد ته سَحَابَة ، فإذا ألقيت الماء كان بمنزلة نخلة ونخل وشجرة وشجرة وشجر ، وأنت قائل : فلان بين الشجر وبين النخل ، فصاحت ( بين ) مع النخل وحده لأنه جمع في المهنى . والذي لا يصلح من ذلك قولك : المال بين زيد، فهذا خط حتى تقول : بين زيد وعمره وإن نويت بزيد أنه اسم لقبيلة جَاز ذلك : كما تقول : المال بين تريد : المال أن بين تريد المال أن بين بن بن أميلة .

قفياً نسألُ منازل آل ليلي بتُوضِع بين حَوْمَلَ أو عُوَّاداً(١٠) أراد بحومَل مَنزلاً جامعًا فصاحت ( بين ) فيه لأنه أراد بين أهل حومل أو بين أهل عُراد . وقوله ( فَتَرَى الْوَدْقَ ) الوَدْق : المَطَرُ .

وقوله ( قَيْصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهِ ) بِعَذَب بِهِ مِن يشاء .

قوله ( مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ) والمعنى – والله أعلم – أن الجبال في السّمَاء من بردِ خِلفة مخلوقة ، كما نقول في الكلام ، الآدميُّ من لحيم ودم فه (من) هاهنا اسقط فتقول : الآدميُّ لحمَّ ودمْ ،

<sup>(</sup>١) أي على أن يكون حملة واحدة لا على نية النكرير .

<sup>(</sup>۲) ۱: « إصلح · • مضافاً » ·

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ سورة الرعد .

<sup>(</sup>٤) سنط ي ١ .

 <sup>(</sup>٥) توضع وحومل وعراد ،واصع .

والجبال َرد . وكذا سَمعت تفسيره . وقد يكون فى العربيَّة أمثال الجبال ومقاديُرهَا منَ البَرَد ، كا تقول : عندى بيتان تيبنًا ، والبَيتان ليسًا من التبن ، إنما تريد : عندى (() قدر بيتين من التبن . أن فى هذا الموضع إذا أسقطت نصبت ما بعدها ، كا قال ( أَوْ عَدْلُ (() ذَلِك صِيامًا ) وكما قال ( مِلْ (()) الأرض ذهبًا ) .

وقوله ( يَكَأَدُ سَنَا بُرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ) وقد قرأها أبو جعفر ( يُذْهِبُ بِالأَبْصَارِ ) ١٢٩ ا وقوله : وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ [٤٥] و ( خَلَق (٢٠) وأصحاب عبد الله قرأوا ( خالق ) ذُكر عن أبي إستعاق السَّبِيعِيّ – قال الفَرَاء : وهو الهَمَداني – أنه قال : صَليت إلى جنب عبد الله بن مَعْقِل فسمعته يقول ( واللهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةً ) والعوامُّ بعدُ ( خَلَق كُلُّ ) .

وقوله ( كُلَّ دابَّةٍ مِنْ مَاء فِينْهُمْ مَنْ كَمْشِي عَلَى بَطَّنِهِ ) يقال : كَيْفَ قال ( مَنْ يَمْشِي ) وإنمـــا تـكون ( مَن ) للناس وقد جعلها هاهنا للبهائم ؟

قلت: لمن الله عنه عنه كل دابّة ) فدخل فيهم الناسُ كنى عنهم فقال (منهم) لمخالطتهم الناس ، ثم فسّرهم بمن لمنّا كنى عنهم كنابة الناس خاصة ، وأنت قائل فى الكلام: من هذان المقبلان لرجل ودابّته ، أو رجلٍ وبعيره ، فتقوله بمن وبما لاختلاطهما ، ألا ترى أنك تقول : الرجل وأباعره مقبلون فكأنهم (٥) ناس إذا قلت : مقبلون .

وقوله : مُذْعِنِينَ [٤٩] : مطيعينَ غير مستكرَ هينَ . يقال : قد أذعن بحتّى وأمعنَ به واحِدْ ، أى أقرَّ به طائِعًا .

وقوله عزَّ وجلَّ : أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِم ورسولُهُ [٥٠] فجعل الحيف منسوبًا إلى الله

<sup>(</sup>۱) ش : «قدر بيتين» -

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۵ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩١ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) قراءة ( خالق ) لحزة والكسائن وخلف . وقراءة ( خاق ) للباقين .

<sup>· &</sup>quot; pr 5 3:1(0)

و إلى رَسُوله ، و إنما المعنى للرَّسُول ، ألا ترى أنه قال ( وَإِذَا دُعُوا إلى اللهِ ورسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْهُمْ ) ولم يقل ( ليحكما ) و إنما بدى بالله إعظامًا له ، كما تقول: ماشاء الله وشئت وأنت تريد ماشئت ، وكما تقول لعبدك ، قد أعتقك الله وأعتقتك .

وقوله: إنما كانَ قولَ المُوْمِنِينَ [٥١] ليسَ هَذَا بخبرِ ماضٍ يُخبرَ عنه ، كما تقول: إنما كنتَ صبيًا ، ولكنه : إنما كان ينبغي أن يكون قول المؤمنينَ إذ دُعُوا أن يقولوا سَمَعنا . وهو أدب منَ الله . كذا جاء التفسير .

وقوله : فإن تَوَلَّوا [86] واجه القوم ومعناه : فإن تَتَوَلُّوا . فهى فى موضع جزم . ولو كانت لقوم غير مخاطبين كانت نَصْبًا ؟ لأنها بمنزلة قولك : فإنْ قَامُوا . والجزاء يصْلح فيمه لفظ فَعَل ويفعَل ، كَا غال ( فإن فَاعُوا ( ) فَإِنْ الله غَفُورُ رَحِيم ) .

وقوله (فَإِنْ تَوَلَّوا (<sup>(۲)</sup> فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ) هؤلاء غير مخاطَبين . وأنت تعرف مجزومة من منصوبهِ بالقراءة بعده ؛ ألا تَرَى قوله ( فإ مَّسَا عليهِ مَاحُمِّلَ وعَلَيْكُمُ مَاحُمِّلْتُمْ ) ولم يقل : وعليهم . وقال ( وَإِن (٣) تَوَلُّوْ فَإِنَمَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ) فهذا يدل على فعلوا .

وقوله : وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَعَلِوا الصَّالحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمُ [60] العِدَة قول بصاح فيها أنْ وجوابُ اليمين . فتقول : وعدتك أن آتيك ، ووعدتك لآتينَك . ومثله ( مُمُ (٤٠) بَدَا لَهُمْ مِنْ فيها أنْ وجوابُ اليمين . فتقول : وعدتك أن آتيك ، ووعدتك لآتينَك . ومثله ( مُمُ (٤٠) بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنُنَهُ ) وإنَّ أنْ تصلح في مُسَــله من الكلام . وقد فُسِّرَ في غير هذا الموضع .

وقوله ( وليُبَدِّ لَنَّهُم ) قرأها عامم بن أبي النَّجُود والأعمش ( وَكَيْبَدُّ لَنَّهُمْ ) بالنشديد . وقِرأ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٦ سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٩ ضورة النوبة .

<sup>(</sup>۴) اگاية ۱۴۷ سورة البقرة .

<sup>(1)</sup> الآية ٣٠ سورة يوسف.

الناس (۱) (وَلَيْبَدِ لِنَّهُمْ) خَفيفة وها متقاربان . وإذا قلت الرجل قد أُندَلت فهمْنَاه غُـبِرَت وغَـبِرِت حالكَ ولم يأت مكانك آخر . فكل ماغُـيِّر عن حاله فهو مُبَدَّل بالتشديد . وقد يجوز مُبُـدَل بالتخفيف وليس بالوجه : وإذا جعلت الشيء مكان الشيء قلت : قد (۲) أبدلته كقولك (أبدل لي (۲) هذا الدرهم أي أعطني مَـكانه . وَبَدِّلْ جَائِزَةً (۱) فهن قال (وليُبَدِّ لَنَهُمْ من بَمْدِ خوفهم أَمْنًا) هذا الدرهم أي أعطني مَـكانه . وَبَدِّلْ جَائِزَةً (۱) فهن قال (وليُبدُ لَنَهم ) بالتخفيف قال : الأمن خلاف فكأنه جَعَل سبيل الخوف أمْنًا . ومن قال (وليُبدُ لَنَهم ) بالتخفيف قال : الأمن خلاف الخوف فكأنه جَعَل (۱) مكان الخوف أَمْنًا أي ذهب بالخوف وَجَاء بالأَمْنِ . وهذا من سعة العربية وقال أبو النجم :

## \* عزل الأمير للأمير المبدّل \*

فهذا يوضح الوجهين جميعاً .

وقوله: لاتَحْسَبنَّ الذين كَفَرُوا [ov] قرأها حمزة (الا يَحْسَبنَّ) بالياء هاهُمَا (الله وموضع (الذينَ) رفع . وهو قليـــل أن تعطّل (أظنّ) من الوقوع على أن أو على النين سوى مَرْ فوعها . وكأنه جَمَلَ (مُعْجِزينَ) اسماً وجعل (في الأرض) خبراً لهم ؟ كما تقولُ : لا تحسبَنَّ ١٢٩ بالذين كفروا رجالا في بيتك ، وهم يريدونَ أنفسهم ، وهو ضعيف في العربية ، والوجه أن تُقرأ بالتاء ليكون الفعل واقعاً على (الذينَ) وَعَلى (معجزينَ) وكذلك قرأ حمزة في الأنفال (ولا يحسبن (١٠) الذين كفروا سبقوا) .

<sup>(</sup>١) قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو بكر ويعقوب .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١.

<sup>(</sup>٣) ش ، ب : « أبدلني » .

<sup>(</sup>٤) ١ : د جائز ٥ .

<sup>(</sup>٥) ١١ و قال جعل ٥ .

<sup>(</sup>٦) وكذا ابن عامر .

 <sup>(</sup>٧) بعده في ش: « وفي الأنفال » وقد أثبتنا ماني ا من التصريح بالآية بعد .

 <sup>(</sup>A) الآية ٥٩ . وقد قرأ ( يحسبن ) بالياء ابن عامر وحزة وحفس .

وقوله: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٥٨] بعنى الرجال والنسّاء . ثم قال (والذينَ مَلْمَنُوا الْحُلُمُ ) الصبيانُ (ثلاث مَرَّاتٍ ) ثم فسرهُنَّ فقال (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابَسَكُمُ مِنَ الظَّهِيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِثَاءِ ) عند النوم . ثم قال (ثَلاث عَوْرَاتِ لَكُمُ ) فنصبها عاصم (ا) والأعمش ، ورفع غيرها . والرفع في العربيّة أحبُّ إلىَّ . وكذلكَ أقرأ . والكسائي يقرأ بالنصب ؛ لأنه قد فسرها في المرات وفيا بعدها في كرهت أنْ تُكرَّ ثالثة (ا) واخترت الرفع لأنَّ المعنى النصب ؛ لأنه قد فسرها في المرات وفيا بعدها في كرهت أنْ تُكرَّ ثالثة (ا) واخترت الرفع لأنَّ المعنى المورات ليس عَليكم ولا عليهم جناح بعدهنَّ . فعها ضمير كوفع الثلاث . كأنك قلت : هذه ثلاث خصال كما قال (سُورَة (ا) أنزلناها) أى هذه سورة ، وكا يَرفع الثلاث . كأنك قلت : هذه ثلاث خصال كما قال (سُورَة (ا) أنزلناها) أى هذه سورة ، وكا يَرفع الثلاث . كأنك قلت : هذه ثلاث خصال كما قال (سُورَة (ا) أنزلناها) أى هذه سورة ، وكا يَرفع الثلاث . كأنك قلت : هذه ثلاث خصال كما قال (سُورَة (اللهُ القَوْمُ الفاسِقُون) .

وأمَّا قوله (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ ) فإنه أيضاً مُسْتَأْنَف كَقُولَكُ في الكلام : إنما هم خَدَمَكم ، وطوَّافُونَ عليهم ) لأنها معرفة (وطَوَّافُونَ) وطوَّافُونَ عليهم ) لأنها معرفة (وطَوَّافُونَ) نكرة و نصبه (٢٠ كما قال (مَلْعُونِينَ (٧) أَيْنُمَا ثُقَفُوا) فنصب لأن في الآية قبلها ذكرهم (٨) معرفة ، و (ملعونين) نكرة .

وقوله : وإذا بَلَغَ الأطفالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتاً ذِنُواكما اسْتَأذَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِيمِ [٥٩] يقول: لايدخانُ عليكم في هذه الساعات إلا بإذن ولا في غيرهذه السَّاعات إلاَّ بإذن . وقوله (كَمَا اسْتاً ذَنَ الذينَ من قبلهم) يريد الأحرار .

<sup>(</sup>١) أي في رواية أبي بكر لافي رواية حفس . وكذلك قرأ بالنصب حمزة والسكسائي :

<sup>(</sup>٢) ش : « ثلاثة » .

<sup>(</sup>٣) أول سورة النور .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٥) أي يكون حالا .

<sup>(</sup>٦) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦١ سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>A) أي ذكر أصحاب الحال في قوله : « لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك » .

وقوله : والقواعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً [٦٠] لا يطمعنَ في أن يتزوَّجن من الكَبرة الكَبرة عليهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنَ ثِيابَهُنَّ ) و ( من ثيابهنَّ ) وهو الرَداء . فرخَّ للكبيرة أن تضعه ، لا تريد لذلك التزيُّن . ثم قال ( وَأَنْ يَسْتُمْفَفِنْ ) فلا يضعن الأردية ( خَيْرٌ للهنَّ ) وفي قراءة عبد الله ( أن يضعن من ثيابهم ) .

وقوله: لَيْسَ عَلَى الأَّعْمَى حَرَجُ [17] إلى آخر الآية ،كانت الأنصار يتنزّ هونَ عن مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض ، ويقولون ، نُبصر طيب الطمام ولا يبصره فنسبقه إليه ، والأعرج لايستمكن من القعود فينال ماينال الصحيح ، والمربض يضعف عن الأكل . فكانوا يعزلونهم . فنزل : ليس عليه في مؤ اكلتهم حرج ، و (في) تصلح مكان (على) هَاهنا كُما تقول ، ليس عَلَى صلة الرح و إن كانت قاطعة إثم ، وليس فيها إثم ، لاتبالي (١) أيهما قلت .

ثم قَالَ (وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُونِكُمْ) إِلَى آخر الآية . لَمَّا أَنزل الله (لا تُأكُلُوا (٢) أَمُوالَكُمْ بِينَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَلَكُونَ تِجَارَةً ) ترك الناسُ مؤاكلة الصّغير والكبير ممّن أذِن الله في الأكل مَعَه ومنه ، فقال : وليس عَليكم (في أنفسكم (٣)) في عيالكم أن تأكلوا منهم ومعهم إلى قوله (أَوْ صَدِيقِكُم ) مَعناه : أو بيوت صديقكم ، وقبلها (أَوْ بُيُوتِ ما مَلَكُنُم مُفَاتِحَه ) يعنى بيوت عبيدكم وأموالهم (١) فذلك قوله (مفاتحه ) خزائينه وواحد المُفاتِح مَفتح إذا أردت به المصدر وإذا بيوت عبيدكم وأموالهم (١) فذلك قوله (مفاتحه ) خزائينه وواحد المُفاتِح مَفتح إذا أردت به المصدر وإذا كان من المفاتيح التي يفتح بهاً — وهو الإقليد — فهو مِفتَح ومفتاح .

وقوله ( فَسَأُمُوا عَلَى أَنْمُسِكُم ) إذا دخل عَلَى أهله فليُسَلّم . فإن لم بكن في بيعِهِ أحد فليقل السّالام

<sup>(</sup>١) ١: « ولا تبال » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٤) ش: « أموالكم ».

عَلَيْنَا مِن رَبِّنَا ، وإذا دخل المسجد قال: السلام على رسول الله ، السَّلام علينا وعَلَى خيار (') عباد الله الصالحين ، ثم قال: ( تَحَيَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) أى من أمر الله أمركم بها تنعلون تحيَّة منه وطاعة أله . ولو كانت رفعاً ١٣٠ اعَلَى قولك : هي تحيَّة من عند الله (كان صَوَاباً)

وقوله: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ [٦٣] كان المنافقون يشهدون الجُمُعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم ويعيبهم بالآياتِ التي تنزل فيهم، فيضجرون من ذلك . فإن خفي لأحدهم القيام فام فذلك قوله: قَدْ يَعْلَمُ الله الذين يَتَسَلَّونَ مِنْكُم ْ لِوَاذاً [٣٣] أي يستتر (هَذَا الله الذين يَتَسَلَّونَ مِنْكُم ْ لِوَاذاً [٣٣] أي يستتر (هَذَا الله الله الله الله الله الله قول على الله قول الله قياماً ، وقاومتك قواماً طويلا. وقوله: (لَا تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُم ْ كَدُعَاء بَعْضِكِم قَتَ إليه قياماً ، وقاومتك قواماً طويلا. وقوله: (لَا تَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُولِ بَيْنَكُم ْ كَدُعَاء بَعْضِكِم بَعْضاً) يقول: لا تدْعُوهُ يَا محمد كا يدعو بعضكم بعضاً. ولكن وقرُوهُ فقولوا: يا نبي الله يارسول الله يَا أبا القاسم .

## سورة الفرقان

ومن سورة الفرقان: بسم الله الرّحمن الرّحيم

قوله: تبارك [1]: هومن البركة . وهوفى العربيَّة كقولك تقدَّسرَبُّنا. البركة والتقدّس العظمة وها بعد سواء.

وقوله : لَوْ لَا أُنْزِل إليهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ[٧] جواب بالفاء لأن ( لولا ) بمنزلة هَالُّا .

<sup>(</sup>١) سقط ق ١ .

<sup>(</sup>۲) ۱: و فا بدا » .

<sup>(</sup>۳) ۱: د التقديس ه .

قوله: أَوْ 'يُلْقَى إِلَيه كَنْزُ أَو تَكُونُ [A] لهُ مرفوعان على الرَّدَّ عَلَى( لولَا) كَقُولكُ ''في الكلام أو هلّا 'يلقي إليّه كننز وقد قرئت ( نأ كُلُ منها ) و ( يأ كل باليّاء'' والنون ) .

وقوله: فَلَا يَسْتَطِيعُون سَبِيلًا[٩] يقول: لا يستطيعون في أمركَ حيلةً .

وقوله: تبارَكَ الذى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ [١٠]جَزَاه (وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ) مجزومة مردودة على (جَمَل) و (جَمَل) في معنى جَزْم ِ، وقد تـكون رَفعاً وهي في ذلك َ مجزومة لأنها لام لقِيت لاما فسكنت و إِن رفعتها (٢) رفعاً بَيْناً فجائيز ( و نصبها (١٠ جَائز على العَبَرف ) .

وقوله : تَغَيُّظاً وزَ فِيراً [١٢] هو كتغيظ الآدميّ إذا غضِب فعَلَى صَدرُه وَظهَرَ في كلامه .

وقوله: ثُبُوراً واحِداً يَا النبور مصدر، فلذلك قال ( ثُبُوراً كثيراً ) لأن المصادر لا تُجمع ؛ ألا ترى أنك تقول: قعدت قعوداً طويلًا، وضربته ضرباً كثيراً فلا تجمع. والعرب تقول: ما تُبَرك عن ذا؟ أى ما صَرفك عنه. وكأنهم دَعَوا بَما فَعلوا ، كما يقول الرجل: واندامَتاه .

وقوله : كان عَلَى ربّنك وَعْداً مَسْتُولا[17] يقول: وعدهم الله الجنّة فَسَالُوهَا إِيّاه فىالدنيا إِذ قالوا (رَبْنا<sup>(ه)</sup> وآتنا ما وعَدْتَنَا على رُسْلك) يُريد على ألسنة رسلك، وهو يوم القيامة غير مسئول. وقد يكون فى الكلام أن تقول: لأعطينتك ألفاً وعداً مسئولًا أى هو واجبُ لك فتسأله لأن المسئول واجب، وإن لم يُسْأَل كالدّين.

وقوله : سُبْحَانكَ مَا كَانَ يَنْتَبْغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياء[18].

<sup>(</sup>۱) ش . ب: « كفيلك » .

<sup>(</sup>٢) في ا : « نأكل بالنون ويأكل بالياء » . وقد قرأ حزة والكسائل وخف بالنون وافقهم الأعمش ، وقرأ الباقون بالياء .

<sup>(</sup>٣) والرفع قراءة أبى بكر وان كثير وابن عامر .

<sup>(</sup>٤) و ١ : « قال قبل للفراء : فهل تجيز (و بجعل) بالنصب على الصوف ؛ قال: نام». والنصب على الصوف هذا «و عندالبصورين النصب بأن مضمرة بعد والو الممية .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٤ سورة آل عمران .

قالت الأصنام: ما كان لنا أن نعبد عَيْرَكَ فكيف ندعُو إلى عبادتنا! ثم قالت: ولكنك يَا ربّ متَّعتَهُمْ بِالأموال والأولاد حَتَى نَسُوا ذكركَ . فقال الله للآدميين (فقد كذّبُوكُمْ) يقول: (كذّبتكم الآلهة بما تقولون ) وتقرأ ( بِمَا يقولون ) بالياء (والتّاء (()) فهن قرأ بالتّاء فهو كقولك كذّبك بكذّبك . ومن قرأ بالياء قال : كذّبوكم بقولهم . والقراء مجتمعة عَلَى نصب النون في كذّبك بكذّبك . ومن قرأ بالياء قال : كذّبوكم بقولهم . والقراء مجتمعة عَلَى نصب النون في ( نتّخذ ) إلا أبا جعفر المدنى فإنه قرأ ( أن نتّخذ ) بضم النون (مِنْ دُونِكَ) فلو لم تكن في الأولياء ( مِنْ ) كانَ وجهاً جيّداً ، وهو على ( شذوذه (() و ) قلّة مَن قرأ به قد يحوز على أن يَجْعل الاسم (() في رأولياء ) وإن كانت قدوقعت في موقع الفعل ١٣٠٠بو إنما آثرتقول الجاعة لأن العرب إنما تدخل ( مِن أولياء ) وإن كانت قدوقعت في موقع الفعل ١٣٠٠بو إنما آثرتقول الجاعة لأن العرب إنما تدخل ( مِن ) في الأشماء لا في الأخبار ؛ ألا ترى أنهم بقولون : ما أخذت من شيء وما عندى من شيء ، ولا يقولون ما رأيت من رجل عبد الله فيعلوا عبد الله هو الفعل جاز ذلك . وهو مذهب أبي جعفو المدني .

وقوله ( قَوْمًا بُوراً ) والبور مصدر واحد وجمع ؛ والبائر الذي لا شيء فيه . تقول : أصْبعت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيها . فكذلك أعْمَال الكفار باطل . ويقال : رجل بُور وقوم بُور .

وقوله: إلا إِنّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّمَامَ رَنّ ] ( لِيأْكُلُونَ) صلة لاسم ( ) متروك اكتفى بمن المرسلين منه ؛ كقيلك في المكلام: ما بعثت إليك من الناس إلا مَن إنه ليطيعُك ، ألا ترى أن ( إنه ليطيعُك ) صلة لَمن ، وجازَ ضميرها ( ) كا قال ( وما مِنّا ( ) إلا لَهُ مَقَامَ مَعْلُومٌ ) معناه – وَالله أعْلَمُ – ليطيعَك ) صلة لَمن ، وجازَ ضميرها ( ) كا قال ( وما مِنّا ( ) ما منكم إلا من يردها ، ولو لم تكن إلا مَن له مقام وكذلك قوله ( وَ إِن ( ) مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ) ما منكم إلا من يردها ، ولو لم تكن اللام جَوَابًا لإنّ كانت إنَّ مَكسُورةً أيضًا ، لأنها مبتدأة ، إذْ كانت صلةً .

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٢) أي يكون هو القمول الناني .

<sup>(</sup>٣) يريد من الموصولة .

<sup>(</sup>٤) أي حذفها .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦٤ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧١ سورة مرم.

وقوله (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ فِتْنَةً أَنَصْبِرُونَ ) كان الشريف من قريشٍ يقول : قد أَسْلَمُ هَذَا مِنْ قبلى – لمن هو دونه – أَفَأْسَلَم بَعْده فَتَكُونَ له السَّابِقة ؛ فذلك افتتان بَعْضِهم بَعْضُ مَ قال الله ( أَتَصْبِرُونَ ) قال الفرّاء يقول : هو هذا الذي ترون .

وقوله: لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا [٢١].

لا يخافون لقاءنا وهي لغة تهاميّة : يضعونَ الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه جعدٌ (' ). من ذلكَ قول الله ( مَا لَـكُمْ لاَ تَرْ جُونَ (' ) للهِ وقارًا ) أي لا تخافون له عظمةً . وأنشدني بعضهم :

لا ترتجى حينَ تلاقى الذائدا أُسَبْعةً لاقَتْ مَمَّا أُم وَاحِدَا<sup>(7)</sup> يريد: لا تخاف ولا تبالى . وقال لآخر :

إذا لسعته النحل لم يَرْجُ لَسْعَتُهَا وَحَالْفَهَا فِي بِيتِ نُوبٍ عَوَالْمِلِ (١)

يقــال : نَوْب (٥) ونُوب . ويقال : أَوْب وأُوب من الرجوع قال الفراء : والنَّــوب ذكر النحل .

وقوله (وَعَتَوْا عُتُوا عُتُوا عُتُوا كَيراً) جاء الْعُتو بالواو لأنه مصدر حرّح. وقال في مريم (أيهُمُ أَشَدُ (١) على الرحمن عِتِيًا) قَمَنْ جَعَلَهُ بالواوكان مصدراً محضا. ومن جعله بالياء قال : عات وعُتِي فلمّا جَمَعُوا بني جَمْعهم على واحدهم. وجاز أن يكون المصدر بالياء أيضاً لأن المصدر والأسماء تتفق في هَذَا المعنى : ألا ترى أنهم بقولون : قاعد وقوم قعود ، وقعدت قعوداً . فلمّا استوباً هاهُناً في القعود لم يبالوا أن يستويا في المُتو والمتى .

<sup>(</sup>۱) ۱: « الجعد »

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ سورة نوح

<sup>(</sup>٣) انظر س ٢٨٦ ، من الجزء الأول

<sup>(</sup>٤) ش : « حالفها » و ا : خالفها » وهما روايتان وانظر ص ٢٨٦ من الجزء الأول

<sup>(</sup>٥) المعروف في كتب اللغة ضم النون ولم أقف على فتحها للنحل ، وكذا لم أقف على الأوب فيه

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٩ من سورة مرج

وقوله : يَوْمَ يَرَوْنَ المَلاَئَكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمئذ [٢٧] اليوم ليسَ بصلة للبشرى فيكونَ نصبُه بها . ولكنك مضمر للناء ؛ كقيلك في المكلام : أمّا اليوم فلا مال . فإذا ألقيت الفاء فأنت مضمِر لمثل اليوم بعد لا(() . ومثله في المكلام : عندنا لا مال إن أردت لا مال عندنا فقدّمت (عندنا) لم يجز . وإن أخرت (عندنا) ثانية بعد (لا مال) صلح ؛ ألا ترى أنّك لا تقول : زيدا لا ضارب (يا هذا(())) كما تقول : لا ضارب زيداً .

وقوله : (ويقولونَ حِجْراً تَحْجُوراً ) حَرَاماً محرّماً أن يكون لهم البشرى . والحِجْرُ : الحرام ، كا تقول : حَجَرَ التاجر عَلَى غُلامه ، وحجر عَلَى أهله . وأنشدنى بعضهم :

فهمتُ أن ألق إليها تَعْجَراً و لَمْثُلُها 'يُلْق إليْهِ الْحُجَرُ' (") قال الفراء: أَلْق و إِلْق (أ) من لقيت أى مِثلُها 'يركبُ منه الحرّم.

وقوله: وقدِمْنَا إِلَي ١٣١ ا ما عَبِلُوا مِنْ عَلِ [٣٣] عَمَدْنا بفتح العين: ( فجملناهُ هَبَاء مَنْتُوراً ) أى باطِلا ، والهباء ممدود غير مهموزٍ في الأصل يصغر هُبَيُّ كا يصغر الكِساء كُسَى . وجُفاء الوادى مهموز في الأصل إن صغرته قلت هذا جُنَيْ ، مثل جُفَع ويقاس على هذين كلُّ ممدود من الهمز ومن الياء ومن الواو<sup>(٥)</sup>.

وقوله: أَصْحَابُ الجُنّةِ يومنْذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً [٢٤] قال : بعض المحدِّثين يُرَون أنه يفرغ من حِسَاب الناس في نصف ذلك اليوم فيقيل أهلُ الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار . فذلك قوله (خير مستقرا وأحسنُ مَقِيلاً) وأهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل لم يستجيزوا أن يقولوا : هذا أحمقُ الرّجلين ولا أعقل الرجلين ، وَيَقولون لا نقول : هذا أعمّل الرجلين إلا

<sup>(</sup>۱) ب ، و ش : « بعده »

<sup>(</sup>٢) سقط في ا

<sup>(</sup>٣) هو لحميد بن ثور والرواية في الديوان ٨ ٤ هـ أغشى » و • يغشى »

<sup>(</sup>٤) يريد أن بعض العرب بكسر حرف المضارعة فيقول : إلتي

<sup>(</sup>٥) سقط من ا

لَمَاقَلَيْنَ تَفْضُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبُهِ . وقد سَمَمَتَ قُولُ الله (خَيْرِ مَسْتَقَرَّا) فَجْعَلُ أَهلُ الجُنَّةُ خَيْرًا مُسْتَقْرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مِنْ خَطَائِهُم .

وقوله: وَبَوْمَ نَشَقَّقُ السّماه بالفَمام [70] ويقرأ ( نَشَقَّقُ ) بالتشديد وقر أها الأعش (١) وهاصم ( نَشَقَقُ السّماه ) بتخفيف الشين فمن قرَرًا نَشَقَق أراد تتشقق بتشديد الشين والقاف فأدغم كا قال ( لا بَسَّمَعون (١) إلى الملا لأعلى ) ومعناه - فيا ذكروا - تشقُّق السّماء (عن الغهام (١) ) الأبيض ثم تنزل (١) فيه الملائكة وَعَلَى وعن والياء في هذا الموضع ( بمعنى (١) واحد ) لأنَّ العَرَب تقول : رميت عن القوس وبالقوس وعَلَى القوس ويواد به معنى واحد .

وقوله : آقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّ كُرِ [٢٩] يقال : النبيّ ويقال : القرآن . فيه قولان .

وقوله : وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبُّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُوراً [٣٠ مَثْرُوكاً . ويقال : إنهم جَمَلُوه كالهَذَيان والعرب تقول ( هَجَر<sup>(٢)</sup> الرجل ) في منامه إذا هَذَي أو رَدَّد السَكامة .

وقوله : وكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَـكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًا [٣١] يقول : جَعَلَنا بعض أُمَّة كُل نبيّ أَشَدً عليه منْ بَعض وكان الشديدَ العداوة للنبيّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم أَبُو جَهِل بنُ هِشَامٍ .

وقوله : لولا نُزِّل عَليه القرآنُ جُمْلةً واحدةً كَـذالِكَ [٣٢] يقال : إنها<sup>٧٧)</sup> من قول المشركين . أى هَالْ أَنْزَل عِليهِ القرآن جملةً ،كما أُنْزِلت التوراة على موسى . قال الله (ورثلْنَاهُ تَرْتيلا) انتُبت به فؤادك . كان يُنزَّل الآية والآيتين فسكان بَيْنَ نزول أوله وَآخِرِه هشرون سنة (ورتَّلْنَاهُ تَرْتيلا)

<sup>(</sup>١) وكذا أبو عمرو وحمزة والكسائي وخنك.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ سورة الصافات

<sup>(</sup>٣) ش: « بالغيام »

<sup>(</sup>٤) 1: « تَعْرَل »

<sup>(</sup>ه) ۱: « کالواحد »

<sup>(</sup>٦) ا: « ارجل بهجر »

<sup>(</sup>٧) يريد قوله : « كذلك » في التلاوة

نزَ لناه تنزيلًا . ويقال : إن (كفلك) من قول الله ، انقطع الكلام من قِيلهم (جملةً وَاحِدَةً) قال الله : كَذلك أنزلناه يا محدَّد متفرقاً لنثبِّت به فؤادك .

وقوله : وأَحْسَنَ تَفْسِيراً [٣٣] بمنزلة قوله (أصحابُ الجنَّة يؤمَيْذِ خير مُستقراً وأَحْسَنُ مَقِيلاً) في معنى الكلام والنصب .

وقوله : قَقُلْنَا اذْهَبَا [٣٦] وإنما أمر موسَى وحده بالذهاب فى المعنى ، وهذا بمنزله قوله ( نَسِيا (١) حُوتَهَمَا ) ، وبمنزلة قوله ( يَخْرُجُ (٢) مِنْهُمَا اللؤلؤُ والمَرْجان ) وإنما يخرج من أحدها وقد فُسِّر شأنه .

وقوله : وقَوْمَ نُوحٍ لَكَا كَذَّبُوا الرسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ (٣٧) نصبتهم بأغرقناهم وإن شئت بالتَدمير الذكور قبايم .

وعَاداً وَعُودَ وأَسِحَابَ الرَّسَّ وقُرُوناً [٣٨] منصوبُون بالندمير قال الفراء يقال : إِن الرسّ بنر . وقوله : وكُللاَّ تَنْبِيراً [٣٩] أهلكناهم وأبدناهم إبادةً .

وقوله : أَرَابُتَ مَنِ اتَخَـٰذَ إلهُه هَوَاه [27] كَانَ أحدهم بمرُ بالشيء الحَسَن من الحجارة فيعبُده فذلك قوله ( اتَخَـٰذَ إلهه هَوَاهُ ) .

وقوله : كَيْفَ مَدَّ الظَّالُ [88] ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقوله ( ولَوْ شَاء لجَعَلَهُ ساكناً ) يقول دائمًا . وقوله ( ثُمَّ جَعَلْهَا الشَّمْسَ عايه دَليلاً ) يقول : إذا كان في مَوْضِع ١٣١ ب شمسُ كان فيه قبلَ ذلكَ ظِلْ ، مُجْعلت الشمس دَليلاً عَلَى الظلّ .

أُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيراً [٤٦] يعنى الظلّ إذا لحقته الشمس قُبض الظلُّ قَبْضاً يَسِيراً ، يقول: هينا خفيّا .

<sup>(</sup>١) اكية ٦١ سورة الكهف

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ سورة الرحن

وقوله : وَهُو الذِي أَرْسَلَ الرياح بُشْراً [48] قرأ أصحاب عبد الله (الرياح) ثلاثة مواضع . منها حوفان في قراءتنا ، مَكَان قوله ( والنجوم (١) مُسَخرات بأمره) ( والرياح مُسَخَرات بأمره) وهَذَا وَاحِدٌ يعني (٢) الذي في الغرقان . والآخر في الروم بأمره) ( والرياح مُسَخَرات بأمره ) وكان عاصم يقرأ ما كان من رحمة الرياح (١) وما كان من عذاب (٥) قرأه ريح . وقد اختلف القراء في الرحمة فمنهم من قرأ الرياح ومنهم من قرأ الرياح ولم يختلفوا في العذاب بالريح ومنهم من قرأ الرياح ولم يختلفوا في العذاب بالريح ورَكَى أنهم اختارُوا الرياح للرحمة لأن رياح الرَّحَمَة تكون من الصَّبَا والجُنُوب والشَّمال من الثلاث (١) المعروفة ، وأكثر ما تأتي بالعذاب وما لا مطرفيه الدَّبُورُ لأن الدَّبُورُ لاتكاد تُنْقِح فستيت ريحًا موحَدةً لأنها لا تدور كا تدور اللواقح .

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قالَ حدثنا الفرَّاء قال حَدثنى قَيس بن الربيع هن أبى إسعاق عن الأَسْوَد بن يزيد ومسروق بن الأَجدع أنهما قرءا ( نَشْراً (٢٠) وقد قرأت القراء ( نَشُراً (٢٠) و لَوْ فَرَأْت القراء قال حدَّثنى و ( نَشْراً (٩) ) وقرأ عاصم ( بُشْراً ) حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدِّثنى قَيْس عن أبى إسْحَاق عن أبى عبد الرحمن أنه قرأ ( بُشُراً ) كأنه بشيرة و بُشُر .

وقوله : وَأَناسِيَّ كَثيراً [ ٤٩ ] واحِدهم إنْسِيّ وإن شئت جَعلته إنساناً ثم جَمَعته أناسيّ فتكون اليّاء عوضاًمن النون والإنسان في الأصل إنْسِيّان لأن المرب تصغّره أنيسيان . وإذا قالوا : أناسِين

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ سورة النحل

<sup>(</sup>٢) الذي قرأ بالإفراد ابن كثير

११ गुर्श (४)

<sup>(</sup>٤) ا : = بالرياح » .

<sup>(</sup>ه) ا: « العذاب »

<sup>(</sup>٦) ش ، ب : « الثلاثة » .

<sup>(</sup>٧) ضبط في ا بفتح النون وسكون الشين . وهي قراءة عزة والكسائي وخلف

<sup>(</sup>٨) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب .

<sup>(</sup>٩) هذه قراءة ابن عامر .

فهو بيّن مثل بُستان وبَساتِينَ ، وإذا قالوا (أناسى كثيراً) فخففوا اليّاء أسقطوا اليّاء التى تكون فيمَا بَيْنَ عين الفعْل ولامه مثل قراقِير (أ) وقراقر ، ويبيّن جواز أناسى بالتخفيف قول العرب أناسِيّة " كثيرة ولم نَسْمعه فى القراءة .

وقوله : وجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْ زَخًا [ ٥٣ ] البرزخ : الحاجز ، جَعَل بينَهما حاجزاً لثلاً تغلب الملوحة العذوبة .

وقوله: (وَحِجْراً يَحْجُوراً) (من ذَلِكَ (٢) أي ) حراماً مُحَرّماً أن يغلب أحَدُها صَاحِبه.

وقوله : وَهُوَ الذِي خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجْعَله نَسَبًا وصِهراً [ ٥٤ ] فأماً النسب فهو النسب الذي لا يحل نكاحه ، وأمّا الصّهر فهو النسب الذي يَحل نكاحه ؛ كبنات العَم والحال وأشباهِمِن من القرآبة التي يَحل تزويجها .

وقوله : وكانَ الـكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهِيرًا [ ٥٥ ] الْمُظاهِرِ الْمَعَاوِنُ ؛ والظهير الْعَوْان .

وقوله: قانوا وَمَ الرحمَنُ [ ٣٠] ذكرُوا أَنَّ مُسيلمةً كان يقال له الرحمَن ، فقَالُوا: ما نعرف الرّحن إلاّ الذي باليمامة ، يعنون مُستيلمة الكذّاب ، فأنزل الله ( قُلُ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرّحَنَ أَيّالًا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ) .

وقوله: (أَنَسُجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا) و (تأمرنا<sup>(3)</sup>) فمن قرأ باليّاء أراد مُسَيْلهة : ومن قرأ بالتّاء جَادُ أن يريد (مُسَيْلهة أيضا) ويكون للأمر أنَسْجُدُ لأمرك إيانا ومن قرأ بالتّاء واليّاء يراد به محمد صلى الله عليه وسلم (وهو بمنزلة قوله (٥٠) (قُل للذين (٥٠) كَفَرُ واستَتُهْ لَبُونَ وتحشرون) و(سَيَعابونَ) والمعنى لحمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) جم قرقور وهي السفينة ، أو هي العظيمة مزالسفن .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) قرأً بالياء حمزة والمكسائي وافقهما الأعمش. وقرأ الباقون بالتاء.

<sup>(</sup>ه) ا: « ذاك النما » .

<sup>(</sup>٦) اكبة ١٢ سورة آل عمران وقد قرأ بالباء حمزة والسكسائي وخلف والقهم الأعمش ، وقيرأ ﴿ أَقُونَ بِالنَّاءُ .

وقوله: وَجَعَلَ فيها سُرُجاً [ ٦٦ ] قراءة العوام (سِرَاجاً ()) حَدِّثنا أَبُو العباس قال حدثنا عمد قال حدثنا و الفرّاء ] قال حدّثنا و الفرّاء و الفرّاء قد قال ( وَجَعَلَ ()) أصحاب عبد الله فمن قرأ ( سراجاً ) ذهب إلى الشمس وهو وجه حَسَن ؛ لأنه قد قال ( وَجَعَلَ ()) الشّمس سِرَاجاً ) ومَن قال ( سُرُجاً ) ذهب إلى المصابيح إذ كانت يُهتدى بها ، جعلها كالسُرُج والمصْباح كالسراج () في كلام العرب ١٣٢ ا وقد قال الله ( المصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ ) () .

وقوله : جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً [ ٦٣ ] يذهب هذا ويجيء هَذَا ، وقالَ زُهير في ذلك : إِيا العِينُ والآرام كَيْشِين خِلْفَةً وأطلاؤهَا كَيْهَضْنَ مَن كُلِّ مَجْتَمَ (١)

فمعنى قول زهير : خلفة : مختلفتات في أنها ضربان في ألوانها وَهَيئتها ، وتكون خلفة في مشيتها . وقد ذُكر أن قوله (خِلفة لمَنْ أراد) أى من فاته عمل من الليل استدركه بالنهار فجمَل هذا خَلَفا مِنْ هَذَا .

وقوله: ( لِمَنْ أَرَادَ أَن بَذَ كُر ) وهي في قراءة أَ بَى ( يَتَذَكَّر ) حَجَّة لَمَن شَدَّد وقراءة أَصْحَاب عبد الله وحمزة وكثيرٍ من الناس ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذْكُر ) بالتخفيف ، ويَذْكُر ويتذكر يأتيان بعنى واحدٍ ، وفي قراءتنا ( واذكر وا(٧) ما فيه ي) وفي حرف عبد الله ( وَتَذكَّر وا ما فيه ) . وقوله: عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا [ ٦٣ ] حَدَّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حَدِّثنى

<sup>(</sup>١) قرأ حزة والكسائي وخف ( سرحا ) بضم السين والراء وافقهم الأعمش . وقرأ الباقون ( سراجا ) .

e 3 mil m : 1 (x)

<sup>(</sup>٣) اگية ١٦ سورة نوح

<sup>(</sup>٤) ١: « السراج »

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥ سورة النور

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من معلقته . وقوله ١ « بها » أى بدار من يتغزل بها ، والعين 1 البقــــر واحدها أعين وعينا، أطلق عليها هذا السعة عيونها ، والآرام : الظباء الخوالص البياض ، والأطلاء الصغار من البقر والظباء ، والحجمُ ما تربض فيه وترقد .

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٣ سورة البقرة .

شَرِيك عن جَابِر الجُمْنَى عن عكرمة وتَجَاهِدٍ فِى قوله ( الذِينَ يَمْشُون عَلَى الأَرْضِ هَوْناً ) قال : بالشكينة والوقار .

وقوله ( وإذا خَاطَبَهُمُ الجاهِلُون قَالُوا سَارَماً ) كان أهل مَكَّة إذا سَبُوا المسْلمينَ رَدُّوا عليهم رَدًا جميلاً قبل أن يؤمروا بقتالهم .

وقوله : وَاللَّهِ بِنَ يَبِيتُونَ لربِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا [٦٤] جاء في التفسير أنّ مَن قَرَأ شيئًا منَ القرآن في صَلاَة وإن قلّت ، فقد بات ساجدًا وقائمًا . وذكروا أنْهُمَا الركعتان بعد المغرب وبَعد الميشاء ركعتان .

وقوله: إنّ عَذَابَهَا كَان غَرَامًا [70] يقول مُلحّا دائمًا . والعرب تقول: إن فلانًا لُغُرَّم بالنِّسَاء إذا كانَ مولَعًا بهنَّ ، وإنى بك لغرم إذا لم تصبر عن الرجل ونُركى أن الغريم إنما سُمّى غريما<sup>(١)</sup> لأنَّه يَطلب حَقه وُيلِح حتى يقبضه .

وقوله: والذينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمَ يَقْتِرُوا [٧٧] بكسر التا. قرأ أبو عبد الرحمن وعاصم (٢) (ولم يُقْتِرُوا) من أقترت. وقرأ الحسن (وَلَم يَقْتِرُوا) وهي من قَتَرَت ؛ كقول مَنْ قرأ يَقْتُرُوا بضم الياء. واختلافهما كاختلاف قوله (يَعْرِشُونَ ) و (يَعْرُشُونَ) و (يَعْدُونَ) و (يَعْدُونَ) و (يعَمُنُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ) و (يعمُكُونَ ) و يعمُكُونَ ) وَمَعْنَاهُ (لم يُسرفوا (١٠) فيجاوزوا في الإنفاق إلى المعْصِيّة (ولم يقتروا): لم يقصِّرُوا عالي بحبُ عليهم (وكان بين ذلك قَوَاماً) فني نصب القوام وجهان إن شنت نصبت القوام بضمير اسم في كان (يكون ذلك (١٠) الاسم من الإنفاق) أي وكان الانفاق (٢٠) (قَوَاماً بين ذلك ) كقولك:

<sup>(</sup>١) ش ، ب : « لذلك » وكمان الأصل : « بذلك » .

<sup>(</sup>۲) الذي في الإتحاف أن هذه قراءة نافع وابن عامر وأبى جغر . وفيه أن ( يقتروا ) بفتح الياء وكسر التـاء قراءة ابن كثير وأبى عمرو ويعقوب وافقهم ابن محيصن والحسن واليزيدى . وقرأ بضمالتاء الباقون ومنهم عاصم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٧ سورة الأعراف والآية ٦٨ سورة النعل .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٨ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٥) سقط في ش .

<sup>(</sup>٦) ۱: « إغاقهم » .

عدلاً بينَ ذلك أى بينَ الإسراف والإقتار . وإن شئت جَمَّلْتَ (بين) في معنى رفع ؟ كا تقول : كان دونَ هَذَا كافياً لك ، تريد : أقلُّ من هذا كان كافياً لك ، وتجعّل (وكان بينَ ذلك) كان الوسطُ من ذلك قواماً . والقوام قوام الشيء بين الشيئين . ويقال للمرأة : إنها لحسنة القوام في اعتدالها . ويقال : أنت قِوام أهاك أى بك يَمْوم أمرُهم وشأنهم وقياًم وقيمُ وقيمُ وقيمُ في معنى قِوام .

وقوله : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ١٨] يضاء في له العَذَابُ يَوْمَ القِياَمَةِ ﴿ ١٩ وَأَتُ القراء بجزم ﴿ يضاعف ﴾ وَرَفْعَه عَاصِم (١) بن أبى النَّجُود . والوجه الجزم . وذلك أن كُلُلُ مُجزوم فسَرته ولم يكن فقلاً (١) لَنَا قَبْلَهُ فالوجه فيه الجزم ، وما كان فعلاً لما قَبلَهُ رَفَعْته . فأمّا المفسِّر للمجزوم فقوله ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ ثم فسر الأثام ، فقال ﴿ يُضَاعَفُ له العَذَابُ ﴾ ومثله في الكلام : إن تكلّم في الكلام : إن تكلّم في الكلام بالبرّ ولم يكن فعلاً له ، فلا لك جَرَمت . ولو كان الثاني فِعْلا للأول لوفعته ، كقولك إن تأتنا تطلبُ الخير تجدْه ؛ ألا ترى أنك تجد (٣) ﴿ تَطْلُبُ الخير تجدْه ؛ ألا ترى أنك أن تأتنا طالبًا للخير تجدْه ؛ ألا ترى أنك تجد (٣) ﴿ تَطْلُبُ الخير تجدْه ؛ ألا ترى أنك تجد (٣) ﴿ تَطْلُبُ الخير تجدْه ؛ ألا ترى النائم في فعلاً للاتيان ١٣٢ ب كقيلك : إن تأتنا طالبًا للخير تجده .

قال الشاعر (١) :

مَتَى تَأْتِهِ تَمْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجد خبر نار عندها خَيْرُ موقد فرفع ( تَمْشُو ) لأنه أراد : متى تأته عاشياً . ورفع عاصم ( يُضَاعف له ) لأنه أراد الاسْتئناف كا تقول : إِن تأتنا نكرمْك نعطيك كل ما تريد ، لا على الجزاء .

وقوله : والذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ [٧٧] يقول : لا يحضرون مجاَلسَ الكذب والمعاصِي .

<sup>(</sup>١) أى في رواية أبي بكر . وقرأ بالرفع أيضا ابن عامر.

<sup>(</sup>٢) يريد ألا يكون مطلوباً لما قبله في المعنى ، ومن المطلوب لما قبله أن يكون حالا كما في الشواهد الآنية .

<sup>(</sup>٣) ا: « أن تطلب فعل للاتيان » .

<sup>(</sup>٤) أى الخطيئة . ويقال : عشا إلى النار : رآها ليلا من بعيد فقصدها مستضيئاً ،

ويقال (أعياد المشركينَ (<sup>1)</sup> لا يشهدونَها) لأنها زُور وكذب ؛ إذْ كانت لغير الله . وقوله ( باللّغوِ مَرُّوا كراماً ) ذُكِر أنهم كانوا إذا أَجَروا ذكر النساء كَنَوا عن قبيح الكلام فيهنَّ . فذلك مرورهم به .

وقوله : ( لَمَ ْ يَخرُّوا عليهَا صُمَّا وَعُنيَاناً ) [٧٣] يقال : إذا نتلى عليهم القرآن لَمَ ْ يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يَسْمَعُوه . فذلك الخرور . وسمعتُ العربَ نقول : قَعَدَ يشتمنى ، وأقبل يشتمنى . وأنشدنى بعض العرب :

لَا 'يقنع الجاريةَ الخِضَابُ ولا الوشاحان ولا الجِلباَبُ من دون أن تلتقِي الأركابُ وَيَقْمُدَ الْهَنُ لَهُ لُمَابُ

قال الفرّاء: يقال لموضع المذاكير ؛ رَكُّب . ويُتعد كقولك : يَصيرُ .

وقوله ، وَذُرِّيَّاتِنَا [٤٧] قرأ أصحاب عبد الله (وَذُرِّيَّتِنا) والأكثر (وذُرِّيَّاتِنا) وقوله (قُرَّةً أُعْيُن أُولُو قيل ، (عَيْنِ) كان صَوَابًا كَمَا قالت (قُرَّةُ عَيْنِ أَلَى وَلَكَ) ولو قرثت : قُرَّاتٍ أَعْيُن أَعْيَن ) ولو قيل ، (عَيْنِ كان صَوَابًا كَمَا قالت (قُرَّة أعين ) لأنه فِعْلُ والفِعْلُ لا (يَكَادُ يجمعُ أَنَّ لا أَيَكَادُ يجمعُ أَعْيَن ) لأنه قِعْلُ والفِعْلُ لا (يَكَادُ يجمعُ أَعْيَن ) لأنه قال (لا تَدْعُو الله اليَوْمَ ثُبُوراً وَاحِدًا وادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً ) فلم يجمعه وهو كثير . والقرَّةُ مَصْدَر . تقول : قَرَّت عينك قُرَّةً .

وقوله ( للمتّقِينَ إِمَامًا ) ولم يقل: أثِمَةً وهو واحدٌ يجوز فى الكلام أن تقول: أصحاب محمد أثِمّةً الناسِ وإمامُ الناسِ كَمَا قَالَ ( إِنَّا رَسُولُ ( ) رَبِّ العالمينَ ) للاثنين وَمَعْنَاه: اجملنا أثِمةً كُمِتْدَى بنا . وقال مجاهد: اجعلنا قتدِى بمن قبلنا حتى يَقْتدى بنا مَن بعدنا .

<sup>(</sup>١) ا: « لا يشهدون أعياد المشركين »

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) ۱: « کادون نجمعونه » .

<sup>(</sup>٤) ادَّية ١٤ سورة الفرَّقان .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ سورة الشعراء. •

وقوله: وَيَلْقَوْنَ [٧٥] و ( رُبِمَقُونَ فِيهاً ) (١٠) كل قد قُرئً به و ( يَلْقَوْنَ ) أَعْجَبُ إِلَىّ ؛ لأنَّ القراءة لوكانت عَلَى ( رُبِلَقُونَ ) كانت بالبَاء فى العربيَّة ؛ لأنك تقول: فلان رُبتَلقَى بالسَّلام وبالخير. وهو صَواب رُبلَقُونه ويلَقُونَ به كما تقول: آخذت بالخطام وأخذته.

وقوله: مَا يَمْباْ بِكُمْ رَبِّي [٧٧] مَا اسْتَفَهَام أَى مَا يَصْنَع بَكُمْ ( لَوْ لاَ دُعَاؤُ كُم ) لولا دعاؤه إِياكُم إِلَى الْإِسلام ( فَقَدْ كَذَّبَتُم فَسَوْفَ يَكُونُ لزَاماً ) نصبَت اللزام لأنك أضمرت في ( يكون ) اسماً إِن شئت كان يَجْهُولاً فيكون بمنزله قوله في قراءة أَبَى ( وإِنْ كَانَ ( ) ذَا عُسْرَةً ) وإِن شئت جملت ( فَسَوْفَ يَكُونُ تَكُذيبكُم عَذَاباً لازِماً ( ) ذَكَرُ أَنه ما نزل بهم يوم بَدْرٍ . والرفع فيه جَائِز لو أَتَى . وقد تقول العَرَب : لأضربناكُ ضَرْبَةً تَكُونُ لَزَامٍ يا هَذَا ، تخفض كَمَا تَقُولُ : دَرَاكِ و وَنَظَار . وأنشد .

لازلتَ مُحتمِلاً على صنينةً حَتى الماتِ تَكُونُ مِنْكَ لَزَامِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

## سورة الشعراء

ومن سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم:

قوالهُ: بَاخِعُ نَفْسَكَ [٣] قاتل نفسكَ (أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِين) موضع (أن) نصب لأنها جزاء ، كأنك قلت: إن لم يؤمنوا فأنت قاتل نفسك . فلمّا كان ماضِيًا نصبتَ (أن) كا تقول أتيتك أنْ أتيتنى . ولو كانت مجزومةً وكسرْتَ (إن)

<sup>(</sup>١) القراءة الألى لأبي بكر وحزة والكسائي وخلف و فقهم الأعمش ؛ والقراءة الأخرى للباقين .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٠ سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) 1: « کان » .

<sup>(</sup>٤) في أيعده: « يوم بدر » .

<sup>(</sup>٥) أي مستملي السكتاب وهو محمد بن الجهم .

فيها كَانَ صواباً . ومثله قول الله ( وَلاَ جُرِّ مَنْكُم ( ) شَنَانُ قَوْم أَنْ صَدُّوكُم ) و(إِن صَدُّوكُم ). وقوله ( من الشهدَاءِ ( ) أَن تَضِل ) و ( إِنْ تَضِل ) وكذلك ( أَفَنَضْرِبُ ( ) عَنْكُمُ الذكر صَفْحَا إِنْ كُنتُم ) وَ ( أَن كنتم ) وَجهان جَيِّدَان .

وقوله: إن نَشَأُ نَبَرًا عَلَيهِمْ مِنَ السَّمَاء آيَةً [ ٤] ثم قال ( فظلّت ) ولم يقل ( فقطلل ) كَمَا قَالَ ( نَبْزل ) وذلك صواب : أن تعطف على تجزوم الجزاء بِفَعَل ؛ لأنّ الجزاء يصلح في موضع فعَل يفعل ، وفي موضع يفعَل فعل ، ألا ترى أنك تقول : إن زرتني زرتك وإن تزرني أزرك والمعنى واحد . فلذلك صلح قوله ( فظلت ) مَردودة على يفعَل ، وكذلك قوله ( تبارك () الذي إن شاه جَمَل لك خيرا من ذلك جَنّات ) ثم قال ( ويَجْعَلُ لك قصُورًا ) فرد يفعَل على فعَل وهو بمنزلة ردّه ( فظلّت ) على ( نُنَزِّل ) وكذلك جَواب الجزاء يُلقى يَهْمَل بفَعَل ، وقَعَل بيفعل كقولك : ( إنْ قت الله ، وإن تقم قت ، وأحسن الكلام أن تجعَل جَواب يفعل بمثلها ، وقعَل بمثلها ؛ كَقُولك : إن تَتْجُرُ ثر يُحتَ ، وكذلك إن تَجَرُت ربحت أحسنُ مِن أن تقول : إن تَتْجُرُ ثر يحت . وكذلك إن تَجَرُت ربحت أحسنُ مِن أن تقول : إن تَتْجُرُ ثر يحت . وكذلك إن تَجَرُت تر يح . وها جَائز آن . قال الله (مَنْ كَانَ () يُر يدُ أكليّاة الدُّنْيَا وزينَتَهَا نُوفَ اليهم ) فقال ( نُوفَ ) وهي جواب لَكان . وقال الشاعر () :

إِن يَسَمَّعُوا شُبَّة طَارُوا بِهَا فَرَحًا مِنى وِمَا يَسَمَّعُوا مِن صَالحٍ دَقَنُوا فَرَدًّ الجَوَابَ بَفَعَل وقبله يفعَلُ قال الفراء (٧): إِن يسمعوا سُبَّة على مثال غَيَّة ).

وقوله : فظَّلَّتَ أَعْنَا تُهُمْ لِهَا خَاضِمِينَ ﴿ ٤ ] والفنل للأعناق فيقول القائِل : كيف لم يقل :

<sup>(</sup>١) الآية ٢ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٢ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة القرقان .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة هود .

<sup>(</sup>٦) هو قعنب بن أم صاحب . وقوله : « سبة » في ش « سبثة » مخفف سبثة .

 <sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين في شي وسية مخفف سيثة .

خاضِعةً : وفى ذلك وُجُوه كأمها صَوَاب . أوّلهما أن مُجاهِدًا جَعَلَ الْأعناق : الرَجَالِ الكُبَرَاء . فكانت الأعناق هَاهُنا بمنزلة قولِكَ : ظلّت رءوسهم رُءوسُ القوم وكبراؤهم لها خاضِعينَ للآية (') . والوجه الآخر أن تجعلَ الأعناق الطوائف ، كما تقول : رأيتُ الناسَ إلى فُلانِ عُنقاً وَاحِدَةً فتجعلَ الأعناق الطّوائف والعُصَبَ وَأَحبُ إليّ مِنْ هذين الوجهين في العَربيّةِ أن الأعناق إذا خَضَعتْ فأربابها خاضِعُونَ فجملتَ وأخبُ إليّ مِنْ هذين الوجهين في العَربيّةِ أن الأعناق إذا خَضَعتْ فأربابها خاضِعُونَ فجملتَ الفعل أوّلا للأعناق ثم جَعَلت (خاضِعِينَ) للرجال كما قال الشاعر :

عَلَى قَبِضة مَوْجُوءة ظهرُ كُفّه فلا المراهِ مُسْتَحْي ولا هو طأعيم (١)

فأنَّتُ فعل الظهر لأن الكف تَجمع الظهر وتكني منه : كما أنك تكتفى بأن تقول : خَضَعتْ الله رَقبَى ؛ ألا ترى أن العرب تقول : كلُّ ذى عَيْنِ ناظِر و ناظِرَةٌ إليك ؟ لأن قولك : نظرَتْ إليك عينى ونظرتُ إليك بِمَعْنى وَاحِدٍ فَتُرك ( كُن ) وَلهُ الفِعْل ورُدِّ إلى العيْن . فلو قلت : فظلَّت أَعْنَاقهم فا خاضعة كانَ صَوَاباً . وقد قال الكسائى : هذا بمنزلة قول الشاعر :

ولا يشبه هذا ذلك لأن الفعل في المتقلدين قد عاد بذكر الأرباق فصاح ذَلك لعودة الذكر . ومثل هذا قولك : ما زالت بذك باسطها لأن الفعل منك على البد واقع في فلا بُرُد من عَوْدة ذكر الذي في أول الحكام . ولو كانت فظلت أعناقهم لها خاضعها كان هذا البيت حُجّة له . فإذا أوقعت الفعل على الاسم ثم أضفته فلا تركتف بفعل المضاف إلا أن يوافق فعل الأول : كقولك ما زالت يد عبد الله منفقاً ومنفقة فهذا من الوافق ١٣٣ب لأنك تقول يده منفقاً وهو منفقاً ولا يجوز كانت يده باسطاً لأنه باسطاً لليد واليد مبسوطة ، فالفعل مختلف ، لا يكفي فعل ذا من ذا ، فإن أعدت ذكر البد صلح فقلت : مَا زالت يده باسطها .

<sup>(</sup>۱) هذا تف قبله: « لها » .

 <sup>(</sup>٢) سبق هذا "بيت في ۱۸۷ من أُخِرَء الأول . وفيه « مرجوة » في مكان « موجوءة » .

 <sup>(</sup>٣) الأرباق جم الربق وهو حبل فيه عدة عرا يشد فيها صفار الشاء ائلا ترضم · والكماة : الشجعان .

وقوله: أَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ [٧] يقولُ : حَسَنِ ، يقال : هو كما تقول للنخلة : كريمة إذا طابَ خِمَامها ، أو أكثركم بقال للشاة وللناقة كريمة إذا غَزُرتا . قال الفراء : مِنْ كُلِّ زوجٍ مِن كُل وَفِي .

وقوله : في كل هذه السُّورة ( وَمَا كان أَ كَثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ) في حَلَمُ الله . يَقُول : لهم في القرآنِ وتنزيلِه آية ولكنَّ أَكثرَهُم في (<sup>1)</sup>عِلِم الله لن يُؤمنُوا .

وَقُولُهُ : قُومٌ فِرْعُونَ أَلاَّ يَتَّقُونَ [ ١١ ].

فقوله : ( أَلاَ يَتَّقُونَ ) لو كَانَ مَكَانَها : أَلاَ تَتَقُونَ كَانَ صَوَابًا ؛ لأَن موسَى أَمَ أَن يقولَ لهم أَلا تتَقُونَ ، فكانت التّاء تجوز لخطاب موسَى إِيَّاهِم . وَجَازت اليَاء لأَنْ التَّنزبلَ قبل الخطاب ، وهو بمنزلة قول الله ( قُلُ (٢٠ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ) و ( سَيُغْلَبُونَ ) .

وقوله: ويَضِيقُ صَدْرِى [١٣] مرفوعة لأنَّها مردودة على (أخاف) ولو ُنصبَت بالرد عَلَى ( يُحَلِنُ ) كانت نَصبًا صَوَابًا. والوجه الرفع الأنَّه أخْبر أنّ صدره ُ يضيق وذكر العلَّة التي كانت بلسانه ، فتلك مِمَّا لا تخاف ؛ لأنها قدكانت.

وقوله : ( فأرْسِل إلى هَارُون ولم يذكر مَعُونة ولا مؤازرة . وذلكَ أن المعنى مَعْلوم كما تقول : لو أتانى مَـكروهُ لأرسلت إليك ، ومعناهُ : لتعينى وتغيثنى . وإذا كان المعنى مَعْلوماً طُرح منه ما يرد الكلام إلى الإيجاز .

وقوله: وفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ [19] قَتْلَه النفسَ فَالْفعَلَةَ منصوبة الفَاء لأنها مَرَّةُ واحدةٌ. ولا تكون وَهِي مَرَّة فِعلةً. ولو أريد بها مثل (٢) الجِلسة والمِشيّة تَجاز كسرهاً. حدَّثنا أبو العباس

<sup>(</sup>۱) ش: « على » ·

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) سقط في أ ٠.

قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى موسَى الأنصاريّ عن السّرِيّ بن إسماعيل عن الشّعْبيّ أنه قرأ (و فَعَلت فِعْلتك ) بكسر الفاء ولم يقرأ بها غيره .

وقوله: (وأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ) وأَنْتَ الآن من الكَافِرِينَ لنعمتى أَى لتربيَـتى إِيَاكُ وهي في قراءة عبـد الله (قال فعلتها إِذاً وأنا من الجاهلين ) والضالين (الله والجاهلين ) والجاهلين عمنى واحد ٍ؛ لأنك تقول: جهلت الطريق وضَلَنْه . قال الفراء: إذا ضاع منك الشيء فقد أضللته .

وقوله: فَوَهَبَ لَى رَبِّي خُـكُمَّا [17] التوراة .

وقوله: وَتَلَكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى الله عَبَدَتَ [٢٢] يقول: هي – لعمري – نعمة إذْ رَبَّيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل. فأن ثدل على ذلك. ومثله في الـكلام أن تترك أحد عبديك أن تضربه وتضرب الآخر، فيقول المتروك هذه نعمه على أن ضربت فلاناً وتركتني. ثم يحذف (وتركتني) والمدنى قائم معروف. والعرب تقول: عبَّدت العَبيد وأعبدتهم.

أنشدني بعض العرب:

علام يُعْبِدُنى قَومى وقد كَثْرت فيهم أبا عرُمَا شاءوا وعِبْدانُ (٢)
وقد تكون (أن) رفعاً ونصباً. أمَّا الرفع فعلى قولك وتلك نعمة تُمُنَّها على التعبيدُك بني إسرائيل والنصب: تمنَّها عَلَى التعبيدُك بني إسرائيل.

ويقول القائل ا أين جَواب قوله : ( قَالَ لِمِنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ) [٢٥] فيقال : إنه إنما أراد بقوله : ( أَلَا تَسْتَمِعُونَ ) إلى قول مُوسَى . فرد موسَى لأنه المراد بالجواب فقال : الذي أدعوكم إلى عبادته ( رَبُّكُمْ ورَبُّ آبَائِكُم الأوّلين ) [٢٦] وكذلك قوله : ( قال رَبُّ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ) [٢٨] يقول ا أدعوكم إلى عبادة رَبّ المشرق والمغرب وما بينهما .

<sup>(</sup>١) كذا. وقد راعي الحكاية . ولولا هذا لقال : " الضالون والجاهلون » .

<sup>(</sup>٢) نسب في اللسان (عبد) إلى الفرزدق .

وقوله : أَنْ كُنَّا أُوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ [٥١] وجه الكلام أن تفتح (أَنْ ) لأنها مَاضية وهي في مذهب جزاء . ولو كُسرت ونُوى بما بعدها الجزم كان صَوابًا . وقوله : (كنَّا أُوَّل الْمُؤْمِنِين ) يقولون : أول مؤمني أهل زماننا .

وقوله: إن هَوْلاء لَشِرْدْمَة قَلِيلُونَ . [36] يقول عُصْبَة قليلة وقليلُونَ وكثيرُونَ وأكثر وأكثر المرب أن يقولوا: قومك قليل وقومنا كثير . وقليلُونَ وكثيرُونَ جَائِزُ عَرَبِي وإنما جَازِ لأن القِلّة إنما تَدخلهم جَمِيعاً . فقيلَ : قليلُ ، وأوثر قليل على قليلين . وجاز الجمع إذ كانت القِلّة تلزم جَمِيعهم في المعنى فظهَرت أسماؤهم على ذلك . ومثله أنتم حَيَّ واحد وحي واحدُونَ . وَمَعْنَى وَاحدُونَ وَاحدُ عَلَى قال الكيت :

فردّ قواصِيَ الأحيَاء منهم فقد رَجَعُوا كَعَيّ وَاحْدِينَا(١)

وقوله : حَاذِرونَ [٥٦] وحِذرُونَ حدّثنا أبو العباس قال حَدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى أبو ليلى السجِستانى عن أبى جَرير (٢) قاضى سجستان أن ابن مشمُود قرأ (") ( وإنَّ جَلِيعٌ حَاذِرُونَ ) يقولون : مُؤْدونَ فى السّلاح . يقول : ذَوْ و أداة من السّلاح . و ( حَذِرُونَ ) وكأن الحاذر : الذى يَحُذرك الآن . وكأن الحذر : المخلوق حَذِراً لا تلقاه إلّا حَذِراً .

وقوله: إِنَّا لَمُدْرَ كُونَ : ٦١] و (لَمُدَّرَكُونَ ( ) مفتعلون من الإدراك كا تقول : حفرت واحتفرت بمعنى واحد فكذاك (لَمُدُرَكُون ) و (لَمُذَرَكُون ) معناها واحد والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) هو من قصيدته الذهبة في هجائه قبائل اليمن والدفاع عن مضر . وأعار حديثًا عنها في الشاهدين ٢١ . ٢٤
 من الحزائة .

<sup>(</sup>۲) في ا ما يقرب من « حريز » .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن ذكوان وهشام في بعض الطرق وعاسم وحزة والكسائن وخنف وافقهم الأعمش . وقرأ الباقون « حذرون » .

<sup>(</sup>٤) ظاهر ما هنا أنه بفتح الراء من أدرك المتعدى ، وقد ورد في اللسان ادرك متعديا ولازماً . وفي البحر أن هذه القراءة — وهي قراءات الأعرج وعبيد بن محمير — فيها كسر الراء من ادرك اللازم . وفيه: « وقال أبو الفضل الرازي : وقد يكون ادرك على افتعل بمعى أفعل متعديا . فلو كانت القراءة من ذلك لوجب فتح الراء ولم يبلغني ذلك عنهما يعنى عن الأعرج وعبيد بن محمير » وانظر البحر ٢٠/٧ .

وقوله : فإنَّهُمْ عَدُوّ لَى إِلاَّ رَبُّ الْعَالَمَينَ [٧٧] أَى كُلُّ آلِمَةٍ لَـكُمْ فَاذَ أَهْبِدُهَا إِلا رَبّ الْعَالَمَينَ فإنى أُعبِده . وإنما قالوا فإنى أُعبِده . وإنما قالوا ( فإنهم عَدُوٌّ لَى ) أَى لُو عبدتُهم كانوا لَى يومَ القيامة ضِدًّا وعَدُواً .

وقوله: واجْعَل لى لِسَانَ صدقٍ فى الآخِرِين [ ٨٤ ] حدَّثنى عمرو بن أبى القدام عن الحُمَمَ عن مجاهد قال: ثناء حسّناً .

وقوله : واتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ [111] وذُكر أن بعض (١) القراء قرأ : وأتباعك الأرذلونَ ولكنّى لم أجدهُ عن القراء المَّغروفينَ وهو وجه حَسَنٌ .

وقوله : أَتَبْنُونَ بِكُلُّ رِيعٍ ﴿ ١٢٨ ] وَ (رَيْعٍ ) لفتان (٢٠ مثل الرَّيرِ والرار وهو الْمُغَ الردى . وتقول رَاعَ الطَّعَامُ إِذَاكَانَ له رَيْعِ (٣٠).

وقوله : وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَمُلِّكُمْ تَخَلُّدُونَ [١٣٩] مَعْنَاهُ : كَمَّا تَخْسُلُدُوا .

وقوله : وإذا بَطَّشْتُم ْ بَطَشْتُم ْ جَبَارِينَ [١٣٠] : تقتُنُونَ عَلَى الْغَضَب . هذا قول الكابيّ . وقال غيره ( بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ) بالسوط .

[ قوله : خُلُق الأولين [١٣٧] وقراءة الكسّائي ( خَلْق الأوّلينَ ) قال الفراء : وقراءتي ( خَلْق الأولينَ ) قال الفراء : وقراءتي ( خَلْق الأولينَ ) فمن قرأ ( خَلْق الأولينَ ) يقول : عادة الأولين أي وراثة أبيك عن أول . والعرب تقول : حدَّثنا بأحاديث الخَلْق ( وهي الخرافات الفنعلة وأشباهها فلذلك اخترت الخُلُق .

<sup>(</sup>١) هو بعقوب . ورويت هذه القراءة عن ابن عباس وأبي حبوة .

<sup>(</sup>٢) والعني هنا المرتفع من الأرض أو من كل فج أو كل طريق ٠

 <sup>(</sup>٣) الربع : النماء والزيادة ، هذا إذا كان الطعام الحنطة ، فإن كان المراد به الدقيق فربعه زيادته على كياه قبل الطعن .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة غير نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف والأعمش أما هؤلاء فقراءتهم بضم الحاء واللام .

<sup>(</sup>٥) هذا الضبط عن السان في المادة . وضبط في ا بضم الحاء واللام .

وقوله: هَضِيمٌ [١٤٨] يقول: مادام في كوافيره وهو الطَّلْع . والعرب تسمّى الطلع الكُفُرَّى والكوافيرُ واحدته كانورة ، وكُفُرَّاةٌ واحدة الكُفْرَّى .

وقوله : بُيُونًا فارِهينَ [١٤٩] حَادَقينَ و ( فَرِهينَ ) أُشِرِين .

وقوله: إنمَّـاً أَنْتَ مِنَ الْمَسَحَّرِينَ [١٥٣] قالواله: لست بملَك إنما أنت بشر مثلنا. والمسحَّر: المحوَّف، كأنه — والله أعْلَم — منْ قولكَ : انتفخ سَحْرُكَ (') أى أنك تأكل الطعام والشراب وتُسَحَّر به وتعلَّل. وقال الشاعر ('):

فَإِنْ تَسَالَيْنَا فَيْمِ نَحْنَ فَإِنَّنَا عَمَّافِيرِ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ السَّعَرِّ السَّعَرِّ السَّعَرِ ١٣٤ ب / يريد: المُعَلِّلُوالمُخْدُوعِ. ونُرَى أَنَّ السَّاحِرِ مِن ذَلِكَ أَخِذَ.

وقوله : لَمَـاَ شِرْبٌ [100] لها حظَ من الماء . والشَرْب والشُرْب مصدران . وقد قالت العرب : آخرها (٣) أقلّها شُرْباً وشِرْباً وشَرْباً .

وقوله : و تَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَـكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (١٦٦] ماجعل لـكم من الفروج . وفي قراءة عَبد الله ( ماأصلح لـكم ربّـكم ) .

وقوله : إِلاَ عَجُوزًا فِي الفاهِرِينَ [١٧١] والفاهرونَ الباقونَ . ومن ذلك قول الشاعر : وهو الحارث بن حِلْزَة :

لا تَكْسَعِ الشُّول بأغبارها إنَّكَ لا تَدْرى مَنِ الناتجُ (١)

<sup>(</sup>١) السجر : الرئة ، ويقال : انتفخ سحره الجبان يملأ الحوف جوفه فتنتفخ رئته .

<sup>(</sup>٢) مو لبيد كما في اللسان .

 <sup>(</sup>٣) ق اللسان: « وأصله ق ستى الإبل لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض »

<sup>(</sup>٤) الشول جم شائلة وهي الناقة أتى عليها من حلها أو وضعها سبعة أشهر فحف ابنها والناتج الذي يتولى ولادة الحيوان. ويقال : كسع الناقة بغيرها إذا ترك في خلالها بفية من الابن يربد بفلك أن يغزر ابنها. وأن يقوى تسلها يتول : احاب شواك المأضياف ، ولا تسكسها ، فقد يغير عليها عدو فيسكون نتاجها لك دونه ، وانظر اللسان في كسم .

الأغبارها هُنا بقايا اللبن في ضروع الإبل وغيرها ، واحدها غُبْر . قال وأنشدني بعض بني أسد وهو أبو القَمْمَام :

تَذُبُّ منها كُلَّ حَيزَّ بُونِ مَانِعَةٍ لَغُهُ هِـــــا زَبُونِ (')
وقوله: والجبِلَّةَ الأوَّلينَ [١٨٤] قرأها عاصم والأعمش بكسر الجيم وتشديد اللام ، ورفعها
آخرون . واللام مشدّدة في القولين : ( والجُبُلة ) .

وقوله: أَوَلَمُ ۚ يَسَكُنُ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَةً عُلَمَاءً بَنِي إِسرائيلَ ١٩٧٪ يقول: يعامون عِلْم محمد صَلَى الله عليه وسَلَم أنه نبيّ في كتابهم . ( الآية ) مَنْصُو بَة و ( أَنْ ) في موضع رفع . ولو قات : أَوَ لَمْ تَسَكُنْ لَهَمْ آيَةً ﴾ بالرَّفع ( أَنْ يعلمه ) تجمَل ( أَنْ ) في موضع نصب لجاز ذلك .

وقوله: ولَوْ نَرْ لَذَاهُ عَلَى بَعْضِ الأعجمين [١٩٨] الأعجم في لسانه . والأعجميّ المنسوب إلى أصله إلى المَجَم وإن كان فصيحاً . ومن قال : أعجم قال المرأة عجماً ، إذا لم تُحْسَن العربيّة ويجوز أن تقول عَجَميّ تريد أعجميّ تنسبه إلى أصله .

وقوله : كَذَاكِ سَاكُنْنَهُ (٢٠٠) يقول : ساكنا التكذيب في قُلوب المجرِمين كي لا يؤمنُوا به (حَتَى يَرَوُ العَذَابَ الأليم) وإن كان موقع كي في مثل هذا (لا) وأن جميعاً صلح الجزم في (لا) والرفع والعرب تقول : ربطت الفرس لا يتفَلَّتُ جزماً ورفعاً . وأو ثقت العبد لا يقرر (٣) جزماً ورفعاً . وإنحا جزم لأن تأويله إن لم أربطه فَرَ عَجْزِم على التأويل . أنشدني بعض بني عُقَيل :

وحتى رأينا أحســـن الفعل بيننا مُسَاكِنةً لايقرف الشرَّ قارف (١٠)

<sup>(</sup>١) « يذب » في اللمان « يذهب » : (حزين ) والحيزيون الناقة الشهمة الحديدة · وفسوت هنا بالسيئة الخلق ، والزيون : التي تضرب برجلها عند الحلب ·

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن عامر .

 <sup>(</sup>٣) هذا لا يأتى إلا على الجزم حيث فك النضيف . والأولى : « يفر » ليجرى فيه الرفع .

<sup>(</sup>٤) يقال : القرف التس : اكتسه .

يُنشَد رفعًا وجزمًا . وقال آخر :

لو كنت ً إذ جثتنا حَاولت رُوْيتناً أو جثتنا مَاشياً لايُعْرَف الفــــرسُ رفعاً وجزماً وقوله:

من ذلك .

وقوله: تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِين[١٩٣] كذا قرأها القراء. وقرأها الأعش وعاصم (٢) والحسَن ( غَلَى قَلْبِكَ ) يتلوه عَليك. ورَفع أهْل ( غَلَى قَلْبِكَ ) يتلوه عَليك. ورَفع أهْل الدينة ( الرُّوح الأمين ) وخَفَّفُوا ( نَزَل ) وهما سواء في العني .

وقوله: وإنَّهُ كِنِي زُبُرِ الْأُوَّلِينَ [١٩٦] وإنّ هـذا القرآن لني بَعض زُبُرُ الأُولينَ وكتبهم . فقال: (في زُبُرُ) وإنما هو في بعضها ، وذلك واسِم ؛ لأنك تقول : ذهب النساس وإنما ذهب بهضهم .

وقوله : إلا لَمُمَا مُنْذِرُونَ [٢٠٨].

وفي موضع آخر : ( إلاّ وَلَهَا كِتَابٌ مِمَاوِمٍ )(٢) وقد فُسْرِ هذا .

وقوله: ذِكْرَى ومَا كُنَّا ظَالَبِنَ [۲۰۹] ذِكْرَى فَى مَوضَعَ نَصَبُ أَى يَنْدُرُونَهُمْ تَذَكَرَةُ وَوَلَا : ذَلِكَ ذَكْرَى ، وَفَعَ اصَبَتَ ، أَى : ذَلَكَ ذَكْرَى ، وَقَلْ ذَكْرَى . وَلَوْ قَلْتَ : ( ذَكْرَى ) فَى مُوضَـــــع رَفْعِ أَصَبَتَ ، أَى : ذَلَكُ ذَكْرَى ، وَلَلْكَ ذَكْرَى .

وقوله : وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ [٢١٠] تر فع النون .

<sup>(</sup>١) يقال : حلاً الماشية عن الماء : طردها أو حيسها عن الورود ومنعها أن ترده · والسجال جم سجل وهو الدلو · والحديث عن الإبل ، وق السان (حلاً ) أن نسوة تمثان بالبيت لامرأة تزوجها عاشق لها ·

<sup>(</sup>٣) أى في رواية أبي بكرأما رواية حفص عنه فالتخفيف وكذا قرأ بالتخفيف نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجفر .

<sup>(</sup>٣) اگية ٤ سورة الحجر .

قال الفراء: وجاء عن الحسن (الشياطونَ ) وكأنه من غلط الشيخ ظن أنه بمنزلة المشلمينَ والمشلمُونَ .

وقوله : إنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَوْ وَلُونَ [٢١٢] يعني الشياطين برَجْم الحكواكب.

وقوله: يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ [٢١٨] وتَقَلَّبَكَ فَى السَّاجِدِينَ [٢١٩] بقول : يرى تقلبكَ ١٣٥ ا فى الصَّلَين . وتقلّبه قيامُهُ وركوعُهُ وسُجُوده .

وقوله : هَلْ أَنْبَقْ كُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشياطينُ [٢٢١] كانت الشياطين قبل أن تُرجم تأتى السكمينة مثل مسيلمة الكذّاب وطُلَيحة وسجاح فيُلقون إليهم بعض ما يسمعون ويكذبُونَ . فذلك ( يُلقُون ) إلى كهنتهم ( السَّمْعَ ) الذي سمعُوا ( وَأَ كُثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ) .

وقوله : والشُّمَرَ له يَتَّبِعُهُمْ الفاؤون [٢٢٤] نزلت في ابن الزِّبَعْرَى وأشباهه لأنهم كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين .

وقوله : ( يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُون ) غُواتَهُم الذين يرونَ سَبِّ النبي عليه السلام .

ثم استثنى شعراء المسلمين فقال: إلا الذينَ آمَنُوا [٢٢٧] لأنهم رَدُّوا عليهم: فذلك قوله: (وانتصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُمِّوا) وقد قرئت (يَتْبِعْهُمُ الفاوون) و (يَتْبَعَهُمُ أَنْ وَكُلُ صُواب.

## سورة النمل

ومن سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم :

تِلْكُ آيَاتُ القُسرآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ . خَفْض ( وكتابٍ مُبين ) يريد : وآيات كتاب مبين، ولو قرى و الله على الآيات يريد : وذلك كتاب مبين . ولو كان نصباً

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع .

 <sup>(</sup>٢) جواب الشرط عذوف أى لساغ مثلا .

على المدح كا يقال : مررت على رجل جميـــالٍ وطويلاً شَرْتَحُا<sup>(۱)</sup> ، فهذا وجه ، والمدح مثل قوله :

إلى الملكِ القَـــر م وابنِ الهُمام وليْثَ الكَتِيبة في المزدَحَــم (٢) والمدح تُنصب معرفته ونكرته.

وقوله: هُـدَى وَبُشْرَى [٢] رَفْع. وإن شئت نصبت. النَّصْبُ على القطع (٣) ، والرفعُ على الاستثنافِ. ومثله فى البقرة: (هُدَى (١) للمتَّقين) وفى لقان: (هُـــدَى (٥) ورَّحَمَةً) الأَمْيَصْنِين) مثله.

وقوله: أَوْ آتِيكُمُ وَشِهَابِ قَبَسِ [٧] نوَّن عاصم (٢) والأعش في الشهاب والقبس ، وأضافه أهل المدينة : ( بشهابِ قَبَسِ ) وهو بمنزلة قوله : ( وَلَدَارُ (٧) الآخِرَةِ ) ممَّا يضاف إلى اسمه (١) إذا اختلف أسماؤه (٩) .

وقوله: نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ [٨] تَجعل (أَنْ) فِي موضع نصب إِذَا أَضَمَرتَ اسم موسى في ( نُودى) وإِن لم تُضمر اسم موسى كانت (أن) في موضع رفع: نودى ذلك ((). وفي حرف أَبَى : ( أَنْ بُورِكَتِ النَّارُ ) ( وَمَنْ حَوْلُمَا ) يعنى المارْنَكة . والعرب تقول : باركك الله وبارك فيمك و بارك عَايْك .

<sup>(</sup>۱) من معانيه القوى والطويل .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠٥ من الجزء الأولى .

<sup>(</sup>٣) يريد النصب على الحال .

<sup>(3)</sup> Ris Y .

<sup>(</sup>ه) الآية ٣.

<sup>(</sup>٦) وكذا حبزة والكسائى وخلف ويعقوب .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٩ سورة يوسف .

<sup>· « 4...# = : \ (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) ق الطبرى : « أسماه » .

<sup>(</sup>۱۰) ۱ : « ذاك » .

وقوله : إنَّهُ أَنَا اللهُ [٩] هذه الهاء هَاء (١) عِمَاد . وهو اسْم لايظهر . وقد فسّر . وقوله : [كأنّها جَانُ [١٠]] الجَانُ : الحَيّة : التي ليست بالعظيمة ولا الصّغيرة . وقوله : ( وَلَى مُدْبِرُ ا وَلَمْ ۖ يُمَقّبُ ) : لم يَلتفت .

وقوله: (إِنَّى لا يَخَافُ لَدَى اللَّهُ سَلُونَ) ثم استثنى فقال: (إلا مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَّلَ حُسْنًا بعد سُوهِ)[11]فهذا مغفور له . فيقول القائل . كيف صُيَرَ خائفًا؟ قلت : في هذه وجهان : أحدها أن تقول: إن الرّسل معضُومَة مغفور لها آمنة يوم القيامة . ومن خلط عَلاً صالحًا وآخر سَدَيَّا فهو يخاف ويرجو: فهذا وجه . والآخر أن تَجعَل الاستثناء من الذين تُوكوا في السكامة ؟ لأنَّ النَّمني : لا يخاف المرسَسلون إنما الخوف على غيرهم .

ثم استثنى فقال : إلا من ظلم فإنَّ هذا لا يُغاف يقول : كان مشركاً فتابَ وعمل حَسَناً فذلك مغفور له ليسَ بخائفِ .

<sup>(</sup>١) هو المروف عند البصريين بضمير الثأن .

<sup>(</sup>۲) ش : « نی قول » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٠ سورة البقرة .

قوله: (خَالِدِين (' فِيهَا ما دَامَتِ السَّسموَ اتُ والأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ) هو في المعنى: إلاَّ الذي شاء ربَّكُ مِنَ الزيادة. فلا تجعل إلا ( في (') منزلة ) الواو ولسكن بمنزلة سِوكى. فإذا كانت سوى في مَوضع إلاَّ صلحت بمعنى الواو ؛ لأنكَ تقول : عندى مال كثير سوكى هذا أى وهذا عندى ؛ كَأَنْكُ قلت : عندى مال كثير وهذا . وهو في سوكى أَنْفَذُ منه في إلاَّ لأَنْكَ قد تقول : عندى سوكى هَذَا ، ولا تقول : إلاّ هذا .

وقوله : وأَضُمُ ۚ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءَ مِن غَيْرَسُوءَ فَى تِسْعِ آيَاتٍ [١٢] معناه : افعل هــذا فهى آية فى تسع . ثم قال ( إِلَى فِرْعَوْنَ ) ولم يقل : مرسل ولا مبعوث لأَنَّ شأَنه مَعروف أنه مبعوث إلى فرعون . وقد قال الشاءر :

رأتنى بحبليها فصَدَّت مخافـةً وفى الحبل رَوْعَاء الفؤاد فَرُوق (") أراه: رأتنى أقبلت بحبليها ؛ بحبلي النَّاقة فأضمر فعلاً ، كأنه قال : رأتنى مقبلاً . وقوله ( وَ إِلَى ( أَ مَهُ مُودَ أُخَاهُمْ صَالحًا ) نَصْب بإضمار ( أرسلنا ) .

وقوله : وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَتْهَا أَ نَفُسُهُمْ ظُلْمًا وعلوًا [12] يقول : جعدوا بالآيات التسع بعدما استيقنتها أنفسهم أنها من عند الله ، ظلما وعُلُوًا . وفي قراءة عَبْدِ الله ( ظلماً وعُليًا ) مثل قوله : ( وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ الْكِبَرَ ( \* عُقيًا ) وَ ( عِيتِيًا ) .

وقوله : وَوَرِثَ سُلَمْيانُ دَاوُدَ [١٦] كان لداوود — فيما ذكروا — تسمة عشر ولداً ذكراً ، وإنما خُصّ سُلمان بالوراثة ؛ لأنها وراثة الْملك .

وقوله ( عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطيرِ ) : مَعنى كلام الطير ، فجمَّله كمنطق الرجل إذْفُهم ، وقد قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) الآيتان ۱۰۸، ۱۰۸ سورة هود .

<sup>(</sup>۲) ا : « عَزَلَة » .

<sup>(</sup>٣) انظر من ٢٣٠ من الجزء الأول .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>۵) الآية ٨ سورة مريم .

عجبت كَمَا أَنَى يَكُون غِناؤها رَفيعاً ولم تَفتح بمنطقها فما فجعله الشاعر (١) كالكلام لمَّا ذهب به إلى أنها تبكى.

وقوله: وحُشِرَ لسُلَيْما نَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنّ والإِنسِ والطَّيْرِ فَهُمْ 'يُوزَعُونَ [١٧] كانت هـذه الأصناف مع سُلَيمانَ إذا ركبَ ( فَهُمْ 'يوزَعُونَ ) 'يردُّ أُوَّلَم على آخرِهم حتى يجتمعوا. وهي من وَزَعت الرجل ، تقول: لأَزَعنَّكُم عن الظلم فهذا من ذلك .

وأَمَّا قُولُه : أُوْزِعْنِي [١٩] فمعناه : ألهمني .

وقوله: فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ [٢٧] قرأها الناس بالضم ، وقرأها عاصم بالفتح : فَمَكُثُ . وهي في قراءة عبد الله ( فتمكّث ) ومعنى ( غير بعيد ) غير طويل من الإفامة . والبعيد والطويل متقاربان . وقوله ( فَقَالَ أَحَطْتُ بما كُمْ تُحِطْ بِهِ وجِئْتُكَ ) قال بعض العرب : أَحَطَ فأدخل الطاء مكان التّاء . والعربُ إذا لقيت الطاء التاء فسكنت الطاء قبلها صبّروا الطاء تاء ، فيقولون : أَحَتُ ، كَا يحوّلون الظاء تاء في قوله ( أَوَعَتُ (٢) أَمْ كُمْ تَكُنْ مِنَ الواعظِينَ ) والذال والدال تاء مشلل ( أَخَتُمُ وَ) (٢) الظاء تاء في قوله ( أَوَعَتُ (٢) أَمْ كَمْ تَكُنْ مِنَ الواعظِينَ ) والذال والدال تاء مشلل ( أَخَتُمُ وَ) ومن العرب من يحول التاء إذا كانت بعمد الطاء طاء فيقول : أَحَطْ .

وقوله (وجُنْنُكَ مِنْ سَبَأَ بِلَبِلِ يَقِينِ ) القراء على إجرّاء (سَبأً ) لأنه – فيما ذكروا – رجل وكذلك فأُجْرِه إِن كان اسماً لجبل. ولم يُجْرِهِ أبو همرو بنُ العلاء. وزعم الرؤامسي أنه سأل أبا همرو عنه فقال :لست أدرى ما هو ، وقد ذهب مذهباً إذ لم يَدْر ما هو ؛ لأنَّ العرب إذا سمَّتْ بالاسم المجهول تركوا إجراءه كما قال الأعشى :

<sup>(</sup>١) هو حميد بن نور. وهو في الحديث عن عمامة تغرد وفي ديوانه ٢٧ : « فصيحاً » في مكان « رفيما » .

<sup>(</sup>٣) في الآية ١٣٦ سورة الشعراء . وهي في المصحف 1 ﴿ أُوعَظَتْ . . . ٣ .

<sup>(</sup>٣) في الآية ٨١ سورة آل عمران . وهيني المصعف: « وأخذتُم » .

وتدفنُ منه الصَّالحاتُ وإن يُسى؛ ﴿ يَكَنَّ مَا أَسَاءَ النَّارَ فَى رأْسَ كَبْكَبَا (١) ١٣٦ ا فكأنه جهل الحكبكبَ . وسَمعت أبا السَفّاح السَّلوليَ يقول : هذا أبو صُعْرورَ قــد جاء، فلم يجره لأنه ليس من عادتهم في التسميّة .

قال القرّاء: الصُّعرور شبيه بالصَمْغ .

وقال الشاعر في إجرائه:

الواردون وتيم في ذُرًا سَبَأٍ قد عض أَعْنَاقَهِم جلدُ الجواميسِ ولهِ جَملته اسمًا لما حَوله إن كان جبلاً لم تُجرِه أيضًا .

وقوله: أَلاَ يَسْجُدُوا للهِ [70] تقرأ ( ألا يَسْجِدُوا ) ويكون ( يَسجُدُوا ) في موضع نصب ، كذلك قرأها حمزة . وقرأها أبو عبد الرحمن (٢) السَّلمي والحسن وتحميد الأعرج مخفّفة ( أَلاَ يَسْجُدُوا ) على معثى أَلاَ يا هؤلاء السُّجُدُوا فيضم هؤلاء ، ويكتني منها بقوله ( يا ) قال : وسَممت بعض العرب يقول : ألا يا ارحمانا ، ألا يا تصدَّقا عليها قال : يعنيني وزميلي .

وقال الشاعر — وهو الأخطل —

أَلاَ يَا اسلَى يَا هند هندَ بني بَدْر وَإِن كَانَ حَيَّانًا عِدَّى آخِر الدهر

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى بعض المشيخة وهوال كسائى – عن عيسَى الهَمْدانى قال : ما كنت أشمع المشيخة يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وهى فى قراءة عبد الله ( هَالا تسجدونَ لله ) بالتاء فهذه حُجّة لمن خنّف . وفى قراءة أبي ( ألا تسجدونَ لله الذى يعلم سِرَ كم ومَا تعلّنون ) وهو وجه الكلام لأنها سَجدة ومن قوأ ( ألا يَسْجُدُوا ) فشدّد فَالاَ ينبغى لها أن تكون سَجدة ؛ لأن المَهْنَى: زين لهم الشيطان ألا يَسْجُدُوا والله أعلم بذلك .

<sup>(</sup>١) قىلە :

ومن يغترب عن قومه لايزل يرى مصارع مظلوم محرا ومسجبا وكبكب: اسم جبل. وانظر الاسان (كبكب) (۲) وقرأ أيضاً بالتخفيف الكسائي ورويس وأبو جعفر.

وقوله ( يُخْرِجُ الخَبْءَ ) مهموز . وهو الغيب غيبُ السَّموات وغيب الأرض . ويقال : هو الما الذي يَنزل منَ السَّماَ ، والنبت من الأرض وهي في قراءة عبد الله ( يخرج الخَبْءَ منَ السَّواتِ ) وصلحت ( في ) مكان ( من ) لأنك تقول : لأستخرجن العِلم الذي فيكم منكم ، ثم تحذف أيَّهما شئت أعنى ( من ) وَ ( في ) فيكونُ المَهْني قا يُماً على حالِه .

وقوله: ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ [ ٢٨] يقول الفائل: كيف أمره أن يتولَّى عنهــم وَقَدْ قَالَ ( فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِمُونَ ) وذلك في العربيَّة بيّن أنه استحثّه فَقَالَ: اذهبْ بكتابي هَذَا وعجَّل ثم أُخّر ( فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِمُونَ ) ومعناهَا التقديم. ويقال: إنه أمر الهدهد أن يُلقى الـكتاب ثم يتوارى عنها فَنعَل: ألتى الـكتاب وطار إلى كُوَّة في مجلمها. والله أعلم بصواب ذلك.

وقوله: إنّى أَذْقِى إلى تَكتابُ كريم [ ٢٩] جَعلته كريمًا لأنه كانَ مختومًا ،كذلك حُدّثت. ويقال: وَصفت السكتاب بالسكوم لقومها لأنها رأت كتاب مَلِك عندها فجعلته كريمًا لسكرم صاحبه. ويقال: إنها قَالَتْ (كريم) قبل أن تعلم أنه من سُليمانَ. ومَا يُعجبنى ذلك كأنها كانت قارئةً قد قرأت الكتاب قبل أن تخرج إلى ملئها.

وقوله: إنّه مِن سُلَمِانَ وَ إِنّه بِسمِ الله الرحمن الرحميم [ ٣٠ ] مكسورتان أعنى إنّ وإنّ . ولو فَتُحتا جميعاً كان جائزاً ، على قولك : ألقى إلى أنه مِن سلمان وأنه بسم الله الرحمن الرحم فحوضعهما رفع على التكرير على الكتاب : ألتى إلى أنه من سلمان وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما . وهي في قراءة أكن ( وأنْ بِسمِ الله الرحمن الرحمي ) فني ذلك حُجَّة لمن فتحهما ؛ لأنَّ ( أن ) إذا فَتحت ألفُها مع الفعل أو ما يُحكى لم تمكن إلّا مخفّفة النون .

وأما قوله : أَلَّا تَعْلُو [٣٦] فألِفها مفتوحة لا يجوز كسرها . وهي في موضع رَفع إذا كررتها على ( أَ القِي ) ونصب على : ألقِي إلى الكتاب بذا ، وألقيت الباء فنصبت . وهي في قراءة عبد الله ( و إنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم ) فهذا يدل على الكسر ؛ لأنها معطوفة على : إني ألقى

إلى وإنه من سليان. وبكون فى قراءة أَ بَى أن تجعل ( أَن ) التى فى بسم الله الرحمن الرحيم هى ( أَن ) التى فى قوله ( أَن لا تعلوا على مَ فَا فَعَلَ وُضعت فى التى فى قوله ( أَن لا تعلوا على مَ فَا فَعَلَ وُضعت فى ( بسم الله ) كُرِّرت عَلى مَوْضعهَا فى ( أَن لا تعلوا ) كما قال الله ( أَ يَعِدُ كُرُ ( ) أَ مَن كُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ وَرُابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ ) فأنكم مكررة ومعناها واحد والله أعلم . ألا ترى أن المعنى : أيعدكم أنسكم مخرجون إذا كنتم ترابًا وعظاماً .

وقوله : يأيُّها الَمـــَالُّمْ أَفْتُونِي [ ٣٣ ] جَعات المشورة فُقيا . وذلك جائز لسعةِ العربية .

وقوله ( مَا كُنْتُ قاطِعةَ أَمرًا) وفي قراءة عبد الله ( ماكنتُ قاضيةً أمرًا) والمعنى و احد. تقول لا أقطع أمرًا دونكَ ، ولا أقضى أمرًا دونك .

وقوله : قَالَتْ إِنَّ الْلُوكَ إِذَا دَ خَلُوا قَرْيَةً ﴿ ٣٤ ] جواب لقولهم ﴿ نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وأُولُو بأسِ شَدِيدٍ ﴾ فقالت : إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم ملوك . فقال الله ﴿ وكذلكَ يفعلون ﴾ .

وقوله : وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إليهم بهِدِ يَّبَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِهِمَ يَرْجِعُ للْمُرْسَلُونَ [ ٣٥] نقصت الألف من قوله ( بم ) لأنها في معنى بأى شيء يرجع المرسلون وإذا كانت (مَا) في موضع ( أيّ ) ثم وصلت بحرفٍ خافضٍ نُقصت الألف من (مَا ) ليعرف الاستفهام من الخبر، ومن ذلك قوله : ( فِيمَ (٢٠ كُنْتُم ) و (عَمَّ يَسَاءَلُونَ (٢٠) و إن أتمعتها فصواب . وأنشدني المفضّل :

إنا قتلنا بقت لنا سَرَات كُم المِلَ اللواء ففيا يكثر القِيلُ() وأنشدني الفضَّل أيضاً:

على ما قام يشتمناً لَئِـــــــــــ كَغَنزير تمـــرَّغ في رمَادِ (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٧ سورة النماء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١ سورة النبأ .

<sup>(</sup>٤) ٢ : «القتل» في مكان « القيل » ويظهر أنه تحريف عما أثبت .

<sup>(</sup>ه) هو لحسان ین ثابت. وفی شواهد العینی فی مباحث الوقف: « و بروی فی دمان موضع فی رماد و یروی فی دمال . وکل هذا لیس بشیء فان القصیدة دالیه »

وقوله: إلَيْهِمْ بهَدِيَّة [ ٣٥ ] وهي ثعني سليمان كقوله ( عَلَى خَوْف (١) مِنْ فِرْ عَوْنَ وَمَكَئِهِمْ ) وَقَالَتْ ( بِيمَ يَرْجِمَعُ اللَّرْسَلُونَ ) وكان رسولها – فيما ذكروا – امرأة (٢) واحدة فجمعت وإنما هو رسول ، لذلك قال ( فلت جَاءَ سُلَيْمانَ ) يريد: فلما جاء الرسولُ سليمانَ ، وهي في قراءة عبد الله ( فلما جَاءوا سليمان ) لما قال ( المرسَلونَ ) صَلح ( جَاءوا ) وصَلح ( جَاء ) لأن المرسَل كان واحداً . يدلّ على ذلك قول سليمان ( ارْجِمَ والشِيمِمُ ) .

وقوله: لا قِبَلَ لَهُمْ بها [ ٣٧] وهي في مُصْحف عبد الله ( لَهُمْ بهم) وهو سَواء.

وقوله : أَنُمِدُّونَنِي بِمَالٍ [ ٣٦ ] هي في قراءة عَبْسد الله (٣) بنونين و بَاء مثبتـــة . وقرأها حمزة . ( أَتُمِدُّونِي بَالٍ ) يريد قراءة عَبـــد الله فأدغم النونَ في النونِ فَشَدَّدَهَا . وقرأ عاصم بن أبى النَجْود ( أَتُمِدُّونَنِ بَالٍ ) بنونين بغير كياء . وكلّ صوابٌ .

وقوله: (فما آتَانِ الله) ولم يقل (شها آتَانِيَ الله) لأنها محذوفة اليّاء من الكتاب. فمَن كانَ عَن يَسْتجيز الزيادَة في القرآن من الياء والواو اللآني يحذفنَ مثل قوله (وَيَدْعُ الإِنْسَان (٢٠) بالشّرِ ) عنبت الواو وليست في المصحف، أو يقول المنادى الهناد (٢٠ جَاز له أن يقول في (أتمدُّونَنِ) بإنبات اليّاء، وجاز له أن يُحرّكها إلى ١٣٧ النصب كا قيل (وَمَالِيَ (٧) لاَ أَعْبُدُ ) فكذلك يجوز (وَمَالَيَ الله) ولست أشتهي ذلك ولا آخذ به . اتبّاعُ المصحف إذا وجدتُ له وجها من كلام العرب وقراءة القرّاء أحبُّ إلى من خلافه . وقد كان أبو عمرو يقرأ (إنَّ هَذَيْنِ (١٠) السَاحِرَان) والست

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ سورة يونس .

<sup>(</sup>٧) كذا . وفيالطبرى : « امرأ واحداً » وهو طاهر القرآن . ويمكن أن يطلق الرسول على الأثنى باعتبار أنه ق الأصل بمفي الرسالة ويطلق على حاملها من ذكر أو أثنى .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر .

<sup>(</sup>٤) قرأ باثبات الياء مقتوحة نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفس .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٦) في الآية ٤١ سورة ف .

<sup>(</sup>٧) الكية ٢٢ سورة يس.

<sup>(</sup>A) الآية ٢٣ سورة طه .

أجترىء على ذلك وقرأ ( فَأُصَّدَّقَ ( ) وَأَ كُونَ ) فزاد واوًّا في الكتاب. ولسْتُ أَسْتحبُّ ذلك.

قوله: ارْجِعَ إِلْيُهِمْ [ ٣٧ ] هذا من قول سليمان لرسولها ، يعنى بِلقيسَ . وفى قراءة عبد الله ( ارجعوا إليهـم ) وهو صوَ اب على مَا فسّرت لك من قوله ( يأيُّها النَّبَى ّ إذا طلَّقْتُمُ النِّسَاء ) (٢) من الذهاب بالواحد إلى الذينَ مَعَه ، في كثير من الـكلام .

وقوله: عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ [ ٣٩ ] والعفريت: القوى النافذ. ومن العرب من يقول للعفريت: عِفْرِية . فَمْنَقَالَ: عِفْرِية قَالَ فَي جَمّعه: عَفَارِ<sup>٣١</sup> . ومنْ قَالَ: عِفريت قال : عفاريت وَجَازُ أَن يقول : عَفَارٍ وَفَي إِحدى القراءتين ( وَمَا أُهِلَ ( ) بِهِ للطواغِي ) يريد جمع الطاغوت . وقوله ( أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مُقَامِكَ ) يعني أن يقوم من مجلس القضاء . وكان نجاس إلى نصف النهار . فقال : أريد أعجل ( من ذلك ) ( ) .

وقوله : قَالَ الذِي عندَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْ تَذَ إِلَيْكَ طَرْ فُكَ [ ٤٠ ] يقول : قبل أَن يأتيكَ الشيء من مدّ بصرك فقال ابن عباسٍ في قوله ( عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب ( يا حَيُّلًا أَن يأتيكَ الشيء من مدّ بصرك فقال ابن عباسٍ في قوله ( عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب ( يا حَيُّلًا عَالَى مُوضِعه ثم نَبَعَ عَند مجلس سليمان .

وأمَّا قوله : نَكِدُّرُ وَا أَمَا عَرَّشَهَا ﴿ ٤١ ﴾ فإنه أمرهم بتوسعته ليمتحِنَ عقلها إذا جاءت . وكان (٧) الشياطين قد خافت أن يَتزوَّجَها سليمان فقالوا : إن في عقلها شَيئًا ، وإن رِجْلها كرجل الحارِ : فأمر سليمان بتغيير العرش لذلك ، وأمر بالمّاء فأجرى من تحت الصّرْح وفيه السمك . فامًّا جاءت قيل لها

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة المنافقين .

<sup>(</sup>٢) الآية ١ سورة الطلاق.

<sup>(</sup>۲) ۱: « عفاری » .

 <sup>(</sup>٤) ليس في الكتاب العزيز آية يكون فيها هذا . وأعله يريد : « والذين اجتذبو الطاغوت أن يعبدوها »
 في الزمر . وقد قرأ الحسن " الطواغيت " .

٠ و منك ٥ : ١ (٥)

<sup>(</sup>٢) هذا بيأن للطم عنده .

<sup>(</sup>۷) ا: « کانت »

(أَهَكَذَا عَرْشُكِ) فمرفت وأنكرت. فلم تقل ، هو هو ، ولا ليْسَ به . فقالت (كَأَنَّه هُوَ) ثُم رفعت ثوبَهَا عن سَاقِيها ، وظفَّت أنها تسلك لُجَّة ، واللَّحَّة : الماء الكثير . فنظر إلى أحسن سَافِين ورجاين : وفي قراءة عبد الله (وَكَشَفَتُ (١) عَنْ رِجُليها ) .

وقوله: وَصَدَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ [ ٤٣] يَقُولُ: هي عاقلة وإنما صَدها عن عبادة الله عبادة الشه عبادة الشمس والقمر. وكان عَادة مِن دين آبائياً ، معنى الكلام: صدّها من أن تعبد الله ما كانت تعبد أي عبادتها الشمس والقمر. و (ما )في موضع رَفع ، وقد قبل : ( إن صدّها ) منعَهَا سليان ما كانت تعبد . موضع (ما ) نصب لأن النهال لسايان . وقال بعضهم : الفعل لله تعالى : صَدَّهَا الله ما كانت تعبد .

وقوله: (إِنْهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ) كُسرت الألف على الاستِئناف. ولو قرأ قارئ (أُنَّها) يردّهُ (٢) على موضع (ما) في رفعهِ : صَدَّهَا عن عبادة الله أنَّها كانت من قوم كافرين . وهو كقولك : منعنى من زيّرتك ما كنت فيه من الشُغُل : أنّى كنت أغدُو وأروح . فأنَّ مفسّرة لمعنى ما كنت فيه من الشُغُل .

وقوله : فَرِيقَانَ يَخْتَصِمُونَ ﴿ 20 } ومعنى ( يختصمُونَ ) مختلفون (٢) : مؤمن ومُكذَّب ,

وقوله : قَالَ طَائِرٌ كُمْ عِنْدَ الله [ ٤٧ ] يقول : في اللوح ِ المحفوظِ عند الله . تشاءمون بي و تَطَيَّرُونَ بي ، وذلك كله من عند الله . وهو بمنزلة قوله ( قالوا طَائِرٌ كُمُ ( ) مَعَكُمُ ) أي لازم لسكم ما كانَ منْ خَيرٍ أو شرَّ فهو في رقابكم لازم . وقد بَدَّنَه الله في قوله ( وَكُلَّ إِنْسَانٍ ( ) أَلْزَمْنَاهُ طَائْرٍ ، في عُنْقه ) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة . وقراءة الناس : • وكشفت عن ساقيها »

<sup>(</sup>٢) أي يُسكون بدلا أوبيانا من (ماكانت تعبد) .

<sup>(</sup>۲) في الصرى : « يختلفون » .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ سورة يس.

 <sup>(</sup>٥) الآية ١٣ سورة الإسراء .

وقوله: قَالُوا تَقَاسَمُوا بَالله [ 83 ] وهى فى قراءة عبد الله ( تقاسَمُوا بالله ) ليس فيها ( قالوا ) . وقوله : ( لَنْبَيِّتَنَه ) التاء والنوف والتياء كُل قد قرىء به فمن قال ( تقاسموا ) فجمل ( تقاسموا ) خبراً فكأنه قال : قالوا متقاسمين : لنُبَيِّتَنَه بالنون . ثم يجوز التياء عَلَى هَذَا المعنى فتقول : قالوا ليبيئنه بالناء ، كما تقول : قالوا ليبيئنه بالتاء والنون تَجُوز من هذا الوجه لأن الذى قال لهم تقاسَمُوا فحمَهم فى الفعل داخل ، وإن كان قد أصرهم ؛ ألا ترى أنك تقول : قومُوا نذهب إلى فلان ، لأنه أصرهم وهو معهم فى الفعل داخل ، وإن كان قد أصرهم ؛ ألا ترى أنك تقول : قومُوا نذهب إلى فلان ، لأنه أصرهم وهى فى قراءة عبد الله ( تقاسَمُوا ) ( ثم لنَقْسِمَنَ ما شهدْنَا مَهْلك أهله ) وقد قال الله ( تَقَالَو الله ( تَقَالَو الله ) أبناء الله المدينة وعاصم والحسن بالنون ، وأضحاب عبد الله بالتاء . حدثنا أبو العباس قال حدثنا الفراء قال حدثنا الفراء قال حدّ ثنى سنيان بالنون ، وأضحاب عبد الله بالتاء . حدثنا أبو العباس قال حدثنا الفراء قال حدثنا الفراء قال حدّ ثنى سنيان ابن عُمَيْنَة عن خَمِد الله على حدثنا أنه قرأ ( ليُبَيِّدُتُنَه ) بالتياء .

وقوله: فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَرْ فَأَهُمْ [ ٥١] تقوأ بالكسر (٢ عَلَى الاستشناف مثل قوله: ( فَلْمَنظُرِ الإنسانُ (٣) إِلَى طَعَامِهِ إِنَّ صَبَلْبَنَا الماء ) يَستَأْنف وهو يفسر به ما قبله. وإن ردّه على إعراب ما قبله قال ( أَنَّا ) بالفتح (٣) فتكون ( أَنَّا ) في مَوْضع رفع ، تجعلها تابعة للعاقبة . وإن شئت جَعَلتها نصباً من جهتين : إحداهما أن تردّها على موضع (كيف) والأخرى أن تَكرُرُ (١) وإن شئت جَعَلتها كلةً واحدة فيعات (كان ) كأنك قلت : كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . وإن شئت جَعَلتها كلةً واحدة فيعات (أنَّا ) في موضع نصب كأنك قلت : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . وقوله : وأنتم تبصرون تعلمون أنها فاحشة .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الفتح العاصم وحمزة والمكسائي ويعتوب وخلف وافقهم الأعمش والحسن. والباقون بكسرها.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٤ ، ٢٥ سورة عبس. والكسر اندير عاصم وحمزة والكسائي وخاف أما هؤلاء قفر دوا بالكسر

<sup>(</sup>غ) أي تنوى تكرارها

وقوله : قُالِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلاَمْ عَلَى عَبَادِهِ الذِينِ اصْطَغى ، ٥٩ ..

قيل الوط: (قل الحمد الله) على هلاك مَن هلك ( وسلام على عباده الدين اصطفى ) ( آللهٔ خَيْر أَمْ مَا أَشْرَكُونَ ( ) يقول : أعِبادةُ الله خير أم عبادة الأصنام :

وقوله: فَأَنْبَقُنَا بِهِ حَدَائق ذَاتَ بَهِ عَجَةٍ [ ٦٠] فقال: (ذات ) ولم يقل: ذوات وكان صواب. وإنما جَاز أن يقول (ذات ) للحدائق وهي جمع لأنك تقول، هذه حَدَاثق كما تقول: هذه حديقة. ومثله قول الله (وَلِيهِ (٢) الا شَمَاء الخَسْنَى) ولم يقل الحَدُن و(القُرون الأولَي (١) ولو كانت حدائق ذوات بهجة كان صوابا. وقال الأعشى في توحيدها:

فسوف 'بعقالنيه إن ظفرتَ به ربٌّ غفورٌ و بيض ذات أطهار

ولم يقل : فوات أطهار . وإنما يقال : حديقة لكل بستان عليه حَاثط . فما لم يكن عليْه حَائط لم ُيقَل له : حديقة .

وقوله : (أَ إِلَهُ مَعَ الله ) مردود على قوله (أَمْ مَنْ خَلَق ) كذَا وكذا. ثم قال (أَ إِلهُ مِع الله ) خَلَقه . وإن شئت جعلت رفعه بمع ؛ كقولك : أمع الله ويلكم إله! ولوجاء نصباً أَ إِلها مع الله . على أن تضمر فعلاً بكون به النصب كقولك : أتجعنون إلها مع الله ، أو أَ تَتَخذُونَ إلها مع الله . والعرب تقول : أَ علماً وتفر كأنهم أَرَادُوا : أَثْرَى تُعلباً وتفِر . وقال بعض (٤) الشعراء :

يريد : أتجمع اللؤم والاغتراب . وسَمعت بعض العرب يقول لأسير أَسَرَهُ ليْلاً ، فَلَمَّا ١٣٨ ا

<sup>(</sup>۱) أثبتت قراءة الناء كما جاء في ش . ا . وهي قراءة غير عاصم وأبى عمرو ويعقوب . أما هؤلاء فقراءتهم « « يشركون » بالياء

<sup>(</sup>٢) الكية ١٨٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ سورة طه

<sup>(</sup>٤) هوجرير . وانظر كتاب سيبويه ١ /١٧٠

أَصْبِح رَآه أَسُود ، فقال أعبداً سَاثر الليلة ، كَأَنه قال : أَلَا أُرانى أَسَرْتَعبداً منذ ليلتي . وقال آخر : أَجَخْفا تميميًا إذا فتنة خَبَتْ وجُبْنًا إذا ما المشرفيّة سُلَّتُ (١)

فهذا فى كل تعجَّب خاطَبُوا صاحبه ، فإذا كَان يتعجّب من شىء ويخاطب غيره أعملوا الفعل فقالُوا: أثعلب ورجل يفرّ منه ، لأن هذا خطاب لغير صَاحب الشعلب . ولو نصب عَلى قوله أيفر رَجُل من ثعلب فتجعل العطف كأنه السَّابق . يُبْنَى على هذا . وسمعت بعض بنى عُقَيل يتشد لمجنون بنى عامر:

أَالْبَرِقَ أَم نارا لليسلى بدت لنَا بُمُنْخُرَقٍ من سَارِياتِ الجَنائبِ وَأَنشَدْنَى فَيهَا:

بل البرقَ يبدو في ذَرَى دَفَئيَّة ﴿ يضي مَ نَشَاصًا مشمخر الغَـوارب وأنشدني فيها :

ولو نارَ ليلَى بالشُرَيف بدت لناً لحُبَّت إليناً نارُ مَن لم يصَاقِبِ فنصب كل هذا وَمعه فعله على إضمار فعل منه ، كأنه قالَ أأرى ناراً بل أرى البرق . وكأنه قال . ولو رأيتُ نار ليلى . وكذلك الآيتان الأُخريان في قوله ( أَإِله مع الله ) .

وقوله: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فَى السَّمواتِ والأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ [٦٥] رَفَعَت مَا بَعْد ( إِلاّ ) لأَن فَى الذَى قبلَها جَعْداً وهو مرفوع. ولو نصبت كان صَوَابًا. وفى إحدى القراءتين ( مَا فَعَلوهُ (٢٠) إِلاّ قليلاً منهم) بالنصب. وفى قراءتنا بالرَّفع أ. وكل صَوَاب، هَذَا إِذَا كان الجَعْد الذي قبل إلا مع أَسماء معرفة (٢) فإذا كان مع نكرة لم يقولوا إلا الاتباع لما قبل ( إلاّ ) فيقولون: ما ذهب أحد إلاّ أسماء معرفة (٢٠)

<sup>(</sup>١) الجغف أن يفتخر بأكثر مما عنده . والشرفية : السبوف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٦ سورة النساء وقراءة النصب لابن عامر

<sup>(</sup>٣) ش : د معرونة ١

أَبُوكَ ، ولا يَقُولُونَ : إلا أَبَاكَ . وذلكَ أَن الأَب كَأَنَّه خَلَفَ مِن أَحَدٍ ؛ لأَنذا واحِدٌ وذا واحد فآثروا الإتباع ، والمشألة الأولى ما قبل ( إلَّا ) جمع وَمَا بعد ( إلاّ ) وَاحد منه أو بعضه ، وليسَ بكلَّه .

وقوله: (بلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ) [٦٦] معناه: لعَلَهُم تدارك علمهم . يقول: تتابَعَ علمهم في الآخرة . يريد: بعلم الآخرة أنها تكون أو لاَ تكون ، لذلك قال ( بَل مُم في شَك مِنْها بل مُم منها عَمُونَ ) وهي في قراءة أبي ( أم تداركَ عِلمُهُم في الآخرة ) بأم. والعرب تجعل ( بل ) مكان ( أم ) و ( أم ) مكان ( بل ) مكان ( الله علمهُم المنهام ، مثل قول الشاعر:

فوالله ما أدري أسَلْمَى تَغَوَّلَتْ أم النومُ أم كل إلى حَبِيبُ (١)

فعناهن: بل. وقد اختلف القراء في ( ادّارك ) فقرأ يحيى والحسن وشَيْبة و نافع ( ) بل اذّارك ) وقرأ مجاهد وأبو جعفر المدنى ( بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرة ) من أدركت وَمَعناه ، كأنه قال : هل أدرك علمهم علم الآخرة . و بلغنى عن ابن عبّاس أنه قرأ ( بَلَى أَدَّارك ) يستفهم ويشدّد الدال و يجمل في ( بلي ) ياء . وهو وجه جيّد ؛ لأنه أشبه بالاستهزاء بأهل الجحد كقولك للرَّجُل تكذّبه : بَلَى لعمرى لقد أدركت السكف فأنت تروى ما لا نروى وأنت تكذّبه .

وقرأ القراء أنِنَا لمخرجونَ [ ٧٧ ] و( إنَّنَا )(٢) وهي في مصّاحف أهْل الشام ( إنَّناً ) .

وقوله : عَسَى أَنْ يَكُوُنَ رَدِفَ لَكُمْ ۚ بَعْضُ الذِي تَسْتَعَجِلُونَ : [٧٧] جَا. في التفسير : دنا لكم بَعْضُ الذي تستعجُلُونَ ، فكأن اللام دخلت إذْ كانَ المعنى دنا ؛ كما قال الشاعر :

١٣٨ب فقلت لها الحاجَاتُ يطرحن بالفتى ﴿ وهُمْ تَعَنَّانِي مُعَنَّى وَكَانُبُهُ (١) فأدخل الباء في الفتى : لأن معنى ( يَطرحن ) يرمين ، وأنت تقول ، رَميت بالشيء وطرحته ،

<sup>(</sup>۱) ا: « والله » في مكان « فوالله » . و « نفوات » : تلونت

<sup>(</sup>٢) وكذا عاصم وابن عامر وحزة والكمائي وخنف

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر والكسائل

<sup>(</sup>٤) ب : « تفشائی » في مكان : « تمناني »

وتكون اللام داخلة : والعنى ردفكم كما قال بعض العرب : نفذت لها مائة وهو يريد : نفذتُها مائة . وقوله : إِنَّ هَذَا القُرْ آَنَ يَقُصُّ على بَنِي إِسرائيلَ أَكْثَرَ الذِي هُمْ فِيهِ بَخْتَلِفُونَ [٧٦] وذلك أن بني اسرائيل اختلفوا حتى لَعَنَ بعضهم بعضاً ، فقال الله : إِنَّ هذا القرآن ليقص عليهم الهدى ما اختلفوا فيه لو أَخَذُوا به :

وقوله : وَمَا أَنْتَ بِهِادِى العُمْنِي عَنْ ضَلَالَتِهِم [ ٨١ ] لو قلت بهادٍ العمى كان صَوَابًا . وقرأ هزة (ومَا أَنتَ تَهُدِى العُمْنَى عَن ضَلَالَتِهِم) لأنها فى قراءة عبد الله (وما إن تهدى العمى) وها جعدان اجتمعا كما قال الشاعر – وهو دُرَيد بن العبِّمة – :

ما إن رَأَيْتُ ولا سَمعتُ به كاليوم طالي أَبْنُق جُرْبِ(١)

وقوله : وإذا وَقَعَ اللَّوْلُ عَلَيْمٍ [ ٨٣] معناه إذا وجب السَّخَطُ عليهم وهو كقوله (حَقَ (٢) عليهم القَوْلُ) في موضع آخر . وقوله (أخْرَجْنَا لَهُمْ دابَّة مِنَ الأرض تَكَنَّمُهم) اجتمع القراء على تشديد (تكلّمهم) وهو من الكلام . وحدثني بعض الحدِّثينَ أنه قال (تكلّمهم) و (تكلّمهم) و وقوله (أنّ الناس ا تفتح وتكسر . فمن فتحها أوقع عليها الكلام : تكلّمهم بأن الناس ا وموضعها نصب . وفي حرف عبد الله ( بأن الناس ) وفي حرف أبيّ ( تنبّستهم أنّ الناس ) وهما حُجّة لمن فتح وأهل المدينة ( تكلّمهُم إنّ الناس ) فتكون ( إنّ عجم أمستأنها ولكنه معني وقوع الكلام . ومثله ( فَلْيَنْفُلُ (١) الإنسان ) لل طعامه ي من قال (أنّ ) جمله بخفوضاً مردوداً على الطعام إلى أناصَببنا الماء . ومن كسره قال : إنّا أخبر بسبب الطعام كيف قدَّره الله .

وقوله : ﴿ وَيَوْمَ مُينْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ ﴾ [٨٧] ولم يقل فيفزعُ ، فجعل فَعَل مردودة على يَفْمَل.

<sup>(</sup>١) سبق هذا البيت

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٢ سورة القصص

<sup>(</sup>٣) الفتح لعامم وحزة والكسائر وخلف وافقهم الحسن والأمحش . والمكسر للباقين

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ سورة عبس

وذلك أنه فى المعنى: وإذا نفخ فى الصُّور ففزع ؟ ألا ترى أن قولكَ . أقوم يوم تقوم كقولك : أقوم إذا تقوم ، فأجِيبتْ بفَعَل ، لأن فعل ويفعل تصلحان مع إذا . فإنْ قلتَ فأين جَوَاب قوله ( وبَوْمَ رُينْفَخُ فى الصَّورِ ) ؟ قلت : قد يكون فى فَعَل مضمر مع الواو كأنه قال : وذلك يوم ينفخ فى الصور . وإن شئتَ قلت : جوابه متروك كا قال ( وَوَ تَرَى (١) إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ) .

وقولُه ( وَلَوْ بَرَى ٢٠) الذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ ٨٧ ] قد تُرك جَوابُه . والله أعلم .

وقوله (وكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) القُرّاء عَلَى تطويل الألف يريدونَ : فاعلوه . وقصرها (" حمزة حدَّ ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء حدثنى عدة منهم المفضل الضبى وقيس وأبو بكر كلهم عن جَحْش بن زياد الضبى عن تميم بن حَـذْكم قال : قرأت عَلَى عبد الله بن مسعود (وَكُلُّ آتوهُ داخِرينَ ) بتطويل الألف . فقال (وكُلُّ أَتَوه ) بغير تطويل الألف وهو وجه حسن مردود على قوله داخِرينَ ) بتطويل الألف ، فقال (وكُلُّ أَتَوه) بغير تطويل الألف وهو وجه حسن مردود على قوله (فَفَرْ ع) كما تقول في الكلام : رآني ففر وعاد وهو صاغر . فسكان رَدُّ فَعَل عَلَى مثلها أعجب إلى مع قواءة عبد الله . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثني عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن تميم عن عبد الله بمثل حديث أبي بكر وأصحابه .

وقوله: وَثُمْ مِنْ فَزْع يَوْمَيذِ آمِنُون [٨٩] قراءة القراء بالإضافة. فقالوا ( وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذِ ) و ( يَوْمَئِذِ ) وقرأ عبد الله بن مسعود فى إسْنادٍ بَعضُهم بعضُ الذى حدثتك ( مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذ ) قرأها عليهم تميم هكذا ( وَهُمْ من فَزَعِ يَوْمِئْذِ ) فأخذها بالتنوين والنصب. والإضافةُ أعجب إلى وإن كنت أقرأ بالنصب لأنه فزع معلوم ، ألا ترى أنه قال ( لَا يَحْزُ نَهُم الفَزَعُ الأَكْبَرُ ) فصيَّره ١٣٩ ا معرفةً . فأن أضِيفَهُ فيسكونَ معرفةً أعجبُ إلى "، وهو صواب.

وقوله : وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن [٩٣] وفي إحدى القراءتين ﴿ وَأَنِ اتْلُ ﴾ بفير واو مجزومةً على جهة

 <sup>(</sup>١) اگریة ٥١ سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٥ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) وكذا حفس وخلف، وافتهم الأهمش .

الأمر. قد أُسقطت منها الواو للجزم على جهة الأمر؛ كاقال ( قُلْ إِنَّى (') أُمِرْت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَ ) فجعل الواو مردودة بالنهى عَلَى حرفٍ قد نُصب بأن؛ لأن المعنى يأتى فى (أمرت) بالوجهين جميعاً ، ألا ترى أنك تقول : أَمَرت عبدالله أن يقوم ، وَأَنْ قُمْ . وقالَ الله ( وَأُمِرْ نَا (') لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَتْهُو الصَّلَاة ) فهذا مِثْل قوله ( وَأَنْ أَتْهُو القرآنَ ) .

#### سورة القصص

ومنْ سُورة القصص بسم الله الرّحمن الرّحيم

قوله : - و يَرَى فرعونُ وهَامَان وجُنُودُهَا [ ٦ ] هكذا قراءة أشحاب (٣) عَبد الله باليّاء والرفع . والنّاسُ بعدُ يقرءونها (٤) بالنّون : ( و نُرِى فِرْ عَوْنَ وهامَانَ وَجُنُودَهُمَا ) بالنصب . ولو قريْت باليّاء و نصب فرعون، يريد : و يُرِى اللهُ وعون كان الفعل لله . ولم أسمع أحداً قرأ به .

وقوله : عَدُوًّا وَحْزُنَاً [ ٨ ] هــذه لأصحاب (٥) عبد الله والعوامُّ ( حَزَّنا ) وَكَأْنَ الحَرْن الاسمُ والغَمِّ وَمَا أَشبهه ، وكأنَّ الحَزَن مصدر . وهما بمنزلة العُدْم والعَدَم .

وقوله : وقالتِ امرأة فرعون قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ [ ٩ ] رفعت ( قُرُّةُ عَيْنٍ ) بإضمار ( هو ) ومثله فى القرآن كثير يُرفعُ بالضمير .

وقوله: ( لَا تَقَتْلُوهُ ) وفى قراءة عبد الله ( لا تقتلوه قُرَّةُ عين لى ولك ) وإنما ذكرت هذا لأنى سمعت الذي يقال له ابنُ مَرْوَانَ الشَّــدَّى يذكر عن الكابي عن أبى صَالح عن ابن عبّاس أنه قال: إنها قالت ( قرة عين لى ولك لا ) وهو "لَحَنْ ( ) . ويقوّيك عَلَى رَدّه قراءة عبد الله .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٢) الآية ٧١ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حزة والكسائي وخلف وانقهم الحسن والأعمش

<sup>(</sup>٤) ١: « يقر عون »

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي وخنف والقهم الأعمش .

<sup>(</sup>٦) أى لمخالفته رسم الصحف

وقوله: (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) يعنى بنى إسرائيل . فهذا وجُه (') . وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هذا مِنْ قُولَ الله . وهم لا يشعرونَ بأن موسى هو الذي يسلبهم مُلكهم .

وقوله: وَأَصْبِح فَؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً [10] قد فَرَغ لهمّه ، فايس يَخلط هَمَّ موسَى شى، وقوله ( إن كادَت لتُبْدِى بِهِ ) يعنى باسم موسَى أنه ابنها وذلك أن صدرها ضاق بقول آل فرعون : هو ابن فرعون ، فكادت تُبدى [ به ] أى تظهره ، وفى قراءة عَبد الله ( إن كادت لَتُشعِرُ بِهِ ) وحد ثنا أبو العَبّاس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفرّاء قال : حدّثنى ابن أبى يحيى بإسْنَادٍ له أن فَضَالة بن عُبَيد الأنصارى" من أشحاب النبى عليه السَّلام قرأ ( وَأَصْبِح فَؤَادُ أُمّ موسَى فَزِعاً ( ) من الفزَع .

وقوله : وقالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ [11] قُصِّى أثَرَه . (فَبَصُرت بِهِ عَنْ جُنُبِ) . يقول : كَانت عَلَى شَاطِىء البحر حَتَّى رأت آل فرعون قد التقطوه . وَقوله (وَهُمْ لَا يَشْهُرُ وُنَ) يعنى آل فرعون لا يشعرون بأُخته .

وقوله : وَحَرَّمنا عليه المراضع يقول : منعناه من قبول ثَدَّى إِلَّا ثدى أُمَّه .

وقوله: ودَخَل المَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ [10] وإنما قال (عَلَى) ولم يقل: ودخل المدينة حين عَفلة، وأنت تقول: دخلت المدينة حين غَفَل أهامها، ولا تقول: دخلتها على حين غَفَل أهلها. وذلك أنّ الغفلة كانت تُجزى من الحين، ألا ترى أنك تقول: دخلت على غفلة وجئت عَلَى غفلة، فلمّا كان (حين) كالفضل في الكلام، والمعنى: في غفلة أدخلت فيه (على) ولو لم تكن كان صَوابًا. ومثله قول ألله (عَلَى فَثْرَةٍ مِن الرسل لكان بمنزلة هذا. ومثله قوله المُحَير:

### .... ومن بكن فتي عامَ عام الماء فهو كبير (١)

<sup>(</sup>۱) ایب: « وجهه »

<sup>(</sup>۲) في الطبري : « فازعا »

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سورة المائدة

 <sup>(</sup>٤) البيت بتمامه - كما فى اللسان - :
 رأتنى تحاديث الغداة ومن يكن

فني عام عام الماء فهو كبير

كذلك أنشدني العُقَيليُّ . فالعام الأول فَضْل .

وقوله : ( فَوَ كَزَهُ مُوسَى ) يريد : فَلَـكزه (١٠ . وفى قراءة عبد الله ( فَسَكَرَهُ ) وَوَهَزه أيضًا لغة . كلُّ سَوَاء . وقوله ( فَقَفَى مَكَيْهِ ) يعنى قَتَله .

ونديم (٢) موسَى فاستغفر اللهَ فغفر له .

وقوله 1 رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلمُجْرِمِينَ [١٧] قال ابن عبّاس : لم يَستَنْ فابتُلِي ، فَهَال ( لَنْ ) خَبَرًا لموسَى . وفى قراءة عَبد الله (فَلا تَجْعَلْنِي ظَهِيراً) فقد تكون (لَنْ أَكُونَ الله عَلَى هَذَا المَعْنَى دُعاء منْ مُوسَى : اللهم لن أكون لَهُمْ ظهيراً فيكونُ دعاء وذلك أنَّ الذي من شيعته لقيه رجل بعد قتله الأوَّل فتسخّر الذي من شيعة موسى ، فمر به موسى عَلَى تلك الحال فاستصرخه لقيه رجل بعد قتله الأوَّل فتسخّر الذي من شيعة موسى ، فمر به موسى عَلَى تلك الحال فاستصرخه ليه استغاثه — فقال له موسى : ( إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ) أي قد قتلتُ بالأمس رجلا فتدعوني ألى آخر . وأقبل إليهما فظنَّ الذي من شيعتِه أنه يريده . فقال ( أثرُ يدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كُمَا قَتُلْتَ نَفْسًا بالأمْسِ ) ولم يكن فرعون علم مَن قتل القبطى الأوَّل فترك القبطى الثانى صَاحبَ مُوسى من يده وأخبر بأن موسى القاتلُ . فذلك قول ابن عَبَّاسِ : فابتلى بأن صَاحبه الذي دَل عليه .

وقوله : ولَمَّا نَوجَة تِلْقَاءَ مَدْيَنَ [٢٢] يريد : قصَــد ماء مَدْيَنَ . ومَدْين لم تصرف لأنها اسم لتلك البلدة . وقال الشاعر (1)

رُهبانُ مَدْيَن لو رأوكِ تَنَزَّلُوا والعُصْمُ من شَمَفِ العقول الفادر وقوله ( أَنْ يَهَدْ يَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ) : الطريق إلى مَدْين ولم يكن هادياً ( ) لطريقها .

<sup>(</sup>١) هو الضرب بجمع الكف

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير للآية ١٦ « قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر ني فغفر له »

<sup>(</sup>٣) ۱: « وتدعوني »

<sup>(</sup>٤) هو كثير كما في معجم البلدان ( مدين ) . والعصم جم الأعصم وهو الوعل . والعقول جم عقل وهو الملجا . وشعف العقول رعوسها وأعاليها . والفادر : الوعل المسن أو الشاب . وكأنه من صفة العصم فيكون مرفوعا . وقد جاء صفة للجمع لما كان الجمع على زنة المفرد .

<sup>(</sup>ه) أي مهتديا

وقوله عَز وَجَل ، وَوَجَد مِن دُونِهِمُ امْراً ثَيْنِ تَذُودَانِ [٣٣] : تحبسان عنمهما ، ولا يجوز أن تقول ذُدْتُ الرجل : حبسته ، وإنما كان الذّياد حَبْسًا للغنم لأن الغنم والإبل إذا أرادشي ، منها أن يَشِذ ويذهب فرددته فذلك ذَوْد ، وهو الحبس ، وفي قراءة عَبْدِ الله (وَدُونَهُمُ امْراً ثَانِ حَابِسَتَانِ ) فَشَالُهُمَا عن حبسهما فقالتا : لا تقوى على الستى مع الناس حتى يُصْدروا ، فأتى أهل الماء فاستوهبهم دُوًّا فقالوا : استق إن قويت ، وكانت الدلو يحملها الأربعون ونحوهم ، فاستقى هو وحده ، فسقى دُلُوًا فقالوا : استق إن قويت ، وكانت الدلو يحملها الأربعون ونحوهم . فاستقى هو وحده ، فسقى عنمهما، فذلك قول إحدى الجاريتين (إن حَيْر (الله عن الله يدعوك ، فقام معها فرق بين يديه ، فطارت وحده ، وأمانته أن إحدى الجاريتين قالت : إن أبي يدعوك ، فقام معها فرق بين يديه ، فطارت الربح بثيابها فألصقها بجسدها ، فقال لها : تأخّرى فإن ضلات فذليني ، فشت خلفه فتلك أمانته .

وقوله : عَلَى أَنْ تَأْجُرَانِي ثَمَانِيَ حِجَـجِ [٢٧] بقول : أن تَجعل ثوابى أن ترعَى عَلَى َ غنمى ثمانى حجج ( فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدُكَ ) بقول : فهو تطوّع . فذَ كر ابن عباس أنه قضى أكثر الأجلين وأطيبهما .

وقال الشاعر:

وأيَّهمـــا ما أَتْبَعَنَّ فإننى حَريصْ على إثْرِ الذي أَنَا تابعُ وسمع الكسائيُّ أعرابيًّا يقول : فأيُّهم مَا أخذها ركِب على أيِّهم ، يريد في لُعْبة لهم. وذلك جائز أبضًا حسن .

وقوله : أَوْ جَــذُوَةٍ مِنَ النَّارِ [٢٩] قرأها عاصم ( أَوْ جَذُوَةٍ ) بالفتح والقــراءة بكسر (٢٠ الجيم

<sup>(</sup>١) في الآية ٢٦ سورة القصص

 <sup>(</sup>٧) الرفع لحزة و خلف وافقهما الأعش . والكسر لعبر عاصم وهؤلاء .

أو ١٤٠ ا برفعها . وهي مثل أوطأتك عِشوة وعُشوة وعَشَوة والرّغوة والرّغوة والرّغوة والرّغوة . ومنه رَبُوةً ورُبُوة ورِبُوة .

وقوله : وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ [٣٧] و ( الرَّهَبِ ) قرأها أهـل المدينة ( الرَّهَب ) وَعَاصم () والأعش ( الرُّهْبِ ).

وقوله : رِدْءًا يُصَدِّقُنِي [٣٤] تقرأ جزماً ورفعاً (٢٠ مَن رفعها جعلها صلة للردْء ومن جزم فعلى الشرط . والرِّدْه : العَوْن . تقول : أردأت الرجل : أعنته . وأهل المدينة يقولون (رِدًا يُصَدِّقْنِي ) بغير همزٍ والجزم على الشرط : أرسِله معي يصَدِّقْني مثل (يَرِ ثُنِي (٣) وَيَرِث ) .

وقوله: فَذَنِكَ أَبِرْ هَا نَانِ [٣٢] اجتمع القراء<sup>(٤)</sup> عَلَى تخفيف النون من (ذَانِكَ ) وكمثير من العرب يقول ( فذانّك ) و( هذان ) قائمان ( واللذان (٥٠٠ يأ تيانيها مِنْكُمُ ) فيشد دون النون .

وقوله : ( واشْمُمْ إليكَ جَنَاحَكَ ) يريد عَصاَه في هذا الموضع . والجَنَاح في الموضع الآخر : مابين أَسْفَل العَضِد إلى الرُّفْغ وهو الإِبْط .

وقوله : فأَوْقِدْ لَى يَاهَامَانُ عَلَى الطَّينِ[٣٨] يقول : اطبخ لى الآجُر وهوالأجُور والآجُرَّ. وأنشد :

كأنَّ عينيـــه من الغُوُّور قُلتان في جَوف صَفًا منقــور

عُولى بالطين وبالأجور (٢) \*

وقوله : قالوا سِعْرَانِ تظاَهَرا [٤٨] يعنون التوراة والقرآن ، ويقال ( سَاحِران تَظَاهَرَ ا ) يعنونَ مُحَّدُ اوموسى صلى الله عليهما وسلم . وقرأ عاصم (٧) والأعش ( سِعْرانِ ) .

<sup>(</sup>١) أي في رواية أبي بكر . فأما في رواية حفس فيفتح الراء وسكون الهاء

<sup>(</sup>٢) الرفع لحزة وعامم . والجزم للباقين

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ سورة مريم

<sup>(</sup>٤) هذا فيما يلغه . وقد قرأ بالتنشديد ابن كثير وأبو عمر ورويس راوى يعقوب

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ سورة النساء وقد قرأ بالتشديد ابن كثير

<sup>(</sup>٦) هذا الرجز ف وصف بعير. والقلت: النقرة في الجبل تمسك الماء . والصفا : الحجر الصلد الضخم لاينبت

<sup>(</sup>٧) وكذا حزة والمكسائي

حدّ ثنا أبو العباس قال: حدثنا محمد قال حدثنا الفرا، قال وحدّ ثنى غير واحدٍ عن إسمّاعيل ابن أبى خالد عن أبى رزين أنه قرأ (سِحْرانِ تَظَاهَرَ ).

قال: وقال سفيان بن عَيَينة عن حَميد قال: قال مجاهد: سألت ابن عباس وعنده عِكْرِمة فلم يجبني ، فلمَّ كانت (١) في الثالثة قال عكرمة أكثرت عليه (سَاحِرَان تَظَاهَرَا) فلم ينكر ابن عباس، أو قال: فلو أنكرَها لفَيَّرها. وكان عكرمة يقرأ (سِحْرَانِ) بغير ألف و يحتج بقوله: (قُلْ فأتُوا بَكِتابٍ مِنْ عندِ الله هُو أَهْدَى منهما أَتَبِعُهُ ) وقرأها أهل المدينة والحسن (سَاحِرَان تظاهَرًا). وقوله: أتَبعُهُ [٤٩] رَفْع (٢) لأنها صلة للكتاب لأنه نكرة وإذا جزمت (٣) وهو الوجه وعلته شرطًا للأمر.

وقوله: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا كُمُّ القَوْلَ [٥١] يقول: أنزلنا عليهم القرآن يَتْبَعَ بعضُه بعضاً. وقوله: إنّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ [٥٣] يقال: كيف أَسْلُمُوا قبل القرآن وقبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وذلك (٤) أَنهم كانوا يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم فعمَدُّقوا به. فذلك إسْلامهم.

و ( من قَبْلِهِ ) هذه الهاء للنبي عليه السَّلام . ولو كانت الهاء كناية عن القرآن كان صوابًا . لأنهم قد قالوا : إنه الحلق من رَبِّنا ، فالهاء ها هنا أيضًا تكون للقرآن ولحمد صلى الله عليه وسلم . وقوله: إنَّكَ لاَ تهدِي مَن أَحْبَبْتَ [٥٦] يكون الحب على جهتين ها هنا : إنك لاتهدى مَن تحبَّه للقرابة .

والوجه الآخر يريد: إنك لا تهدى من أحببت أن يَهتَدى؛ كقولك: إنك لاتهدى من تريد ، كا تراه كثيراً في التنزيل ( وَلَكُنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءِ ) أن يهديه .

<sup>(</sup>١) كأنه يريد: فلما كانت المسألة .

 <sup>(</sup>٧) هذا في الآية التالية ٩٤ . وفي ابعد تالوة الآية : « جزم » يريد الجزم في « أتبعه »

<sup>(</sup>٣) الرفع قراءة زيد بن على كما في البحر المحيط . وهي قراءة شاذة . والجزم هو التراءة المعول عليها .

<sup>(</sup>٤) هذا شروع في الجواب عن السؤال

وقوله: أَوَلَمُ وَمَكُنُ لَمُم حَرَماً آمِناً [٥٧] قالت قريش: يامحمد ما يمنعُنا أن نؤمن بك و نصد قك إلاّ أن العرب على دِيننا ، فنخاف أن نُصطلَم () إذا آمنا بك . فأنزل الله ( أَوَلَم وَنَم كُن كُمُو ) نَسَكُن مُمُو ) نَسَكَن مَل مُو الله ( حَرَماً آمِناً ) لا يَخاف مَن دخله أن يقام عليه حَد ولا قصاص فكيف يخافون أن تستحل القرب قتالهم فيه .

وقوَله: ( يَجْسَبَى إليهِ ثَمَرَ اتُ كُلِّ شيء ) و ( تُجْبَبَى (٢) ) ذُكَرَت يُجْبَى ، وإن كانت الثمرات مؤنثة لأنك فرقت بينهما بإليه ، كاقال الشاعر:

١٤٠ بِإِنَّ امرةًا غَرَّه منكُنَّ واحدُهُ ﴿ بَعْدَى وَبَعْدُكُ فَى الدَّنِيا لَمْسُرُورِ

وقال آخر (٣) :

لقد ولد الأخيطل أمُّ سَــون على قِمَع اسْتِهَا صُـلُب وشامُ

وقوله: وكم أه لكنا من قو يق بطوت معيشتها [٥٨] بطرتها : كفرتها وخَسِرَتُها و نَصَبُك المعيشة من جهة قوله ( إلا مَن (١) سَفِة نَفْسَة ) إنما المهنى والله أعلم — أبطرتها معيشتها ؛ كا تقول ؛ أبطرك مالك و بَطِرته ، وأسفهك رأيك فسفهته . فذ كرت المعيشة لأن الفعل كان لها فى الأصل ، فو له إلى ما أضيفت (٥) إليه . وكأن نصبه كنصب قوله ( فإن طِبْنَ (٢) لكم عَن شَيء مِنْهُ نَفْسًا) ألا ترى أن الطيب كان للنفس ، فلم الحواته إلى صاحب النفس خرجت النفس منصوبة لتفسير معنى الطيب . وكذلك ضفنا به ذَرْعًا إنما كان المعنى : ضاف به ذَرْعُنا .

<sup>(</sup>١) الاصطلام: الاستثمال.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة نافع وأبي جعفر ورويس راوي يعفوب

<sup>(</sup>٣) هو جرير يهجو الأخطل. والقمع يزنة عتبوضرب ا ما يوضع في فم السقاء ونحوه ثم يصب فيه الماء والشراب، استعاره لفرجة الاست . والصلب جمع صليب . والشام جمع شامة وهي علامة تخالف البدن وكانت أم الأخطل كالأخطل نصرانية

<sup>(</sup>٤) اكية ١٣٠ سورة الفرة

<sup>(</sup> ف ) ا ﴿ أَصْبَفِ \*

<sup>(</sup>٦) الآية ١ سورة النساء

وقوله : ( لَمَ ْتُسْكُن مِنْ بَعْدِهِم إِلاَّ قليلاً ) معناه : خرِ بت من بعدهم فلم يُعمر منها إلاّ القليل ، وسائرها خراب . وأنت ترى اللفظ كأنها سُكنت قليلاً ثم تُركت ، والمُعْنى على ما أنبأتك به مثله : ما أعطيتك دراهمك إلاَّ قليلاً ، إنما تريد : إلاّ قليلاً منها .

وقوله : (حَتَّى يَبُعْثَ فِي أُمَّها) [٥٩] أَمْ القُرَى مكَّة . وإنما ستيت أَمْ القرى لأن الأرض - فيما ذكروا - دُحيت من تَحْتَها .

وقوله : فَهُمْ لَا يَتَسَاءُلُونَ (٢٦) يقول القائل : قال الله (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءُلُونَ ) كيفقال هنا : (فَهُمْ لا يَتَسَاءُلُونَ ) فإن التفسير يقول : عَمِيت عليهم الحَجَج يومثذ فسَكُتُوا فذلك قوله (فَهُمْ لَا يَتَسَاءُلُونَ ) في تلك السّاعة ، وهم لا يتكامون .

قوله : فَمَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفاحِينِ ، ٦٧ وكُلُّ شيء في القرآن من (عَسَى) فذُكِر لنا أنها واجبة .

وقوله: مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ [٦٨] يقال (١) الِخيرَة والخيرَة والطَّيرَة والطَّيرَة والعرب تقول: أُعطِنى الخيرَة منهن والِخيرَة منهن والِخيرَة وكانِّ ذلك الشيء المختار من رجل أو امرأة أو بهيمة ، يَصْلُح إحدى هؤلاء الثلاتِ فيه .

وقوله : إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْـكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا [٧١] دائمًا لانهار معه . ويقولون : تركته سَرْمَداً سُرْمَداً ، إنباع .

وقوله : جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لتَمْ كُنُوا فِيهِ وَلتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [٧٣] . إن شئت جَعلت الهاء راجعة على الليسلِ خاصة وأضمرت للابتغاء ها . أخرى تكون النهار ، فذلك جَائز . وإن شئت جعلت الهيل والنهار كالفعلين لأنهما ظُلْمة وضوء ، فرَجعت الها في ( فيه ) عليهما جميعاً ، كما تقول :

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ سورة الصفات ، والآية ٢٥ سورة الطور

 <sup>(</sup>٣) في اللــان في نقل عبارة الفراء . قبل هذا الـــكلام: « أي ليس لهم أن يختاروا على الله » وكأن هــــذا من نسخة غير ما وقع لنا .

إقبالك وإدبارك 'يؤذينى ؛ لأنهما فعل والفعل برك كثيره وتثنيته إلى التوحيد ، فيكون ذلك صواباً . وقوله : إنَّ قارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ [٧٦] وكان ابن عمة (فبَغَى عَليهِمْ) وبَغَيه عليهم أنه قال : إذا كانت النبوة لموسى ، وكان المذبح والقُرْبان الذي يُقرَّب في يد هارون فمالى ؟ وقوله: (وآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوهِ بِالْمُصْبَةِ) نَو وَها بالمُصْبة أن تُثقلهم، والمُصْبة هَا منا أربعون رجلاً ومفاتحه : خزائنه والمعنى : ما إِن مفاتحه لُتنى المُصْبة أي تميلهم من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت : تنوع بهم وُتنى بهم ، كا قال (آتُوني (١) أُفرِعُ عَلَيْهِ قِطْراً ) والمعنى : ائتونى بقِطْرِ أفرغ عَلَيْه ، فإذا حذفت الباء زدت في الفعل ألفاً في أوّله. ومثله (فَأَجَاءَهَا اللهُ المُفَلُ ) معناه : فجاء بها المُفاتح كا قال رجل من أهل المربية : إن المفي (١) : ما إن العُصْبة لننوع بمفاتحه فحو ل الفعل إلى المُفاتح كا قال الشاعر :

إن سراجاً لكريم مفخـــره تَحْلَى به العَيْنُ إذا ما تَجَهْرُهُ (1) وهو الذي يَحْلَى بالعين . فان كان سَمِع بهذا أثراً فهو وجه . وإلاّ فإنّ الرجل جَهــل المعنى . ولقد أنشدنى بعض العرب :

# حتى إذا ما التأمَتْ مَوَاصِلْهُ ونا، في شِيقَ الشَّمالِ كَاهِلُهُ

يعنى الرامى لمّا أخسف القوس ونزع مال على شِقَه . فذلك نَوْؤه عَليها . ونُرى أن قول المرب : مَا ساءك من ذلك مَ ومَعناه ما ساءك وأناءك ، إلا أنّه ألتى الألف ؛ لأنه مُثبَع لساءك ، كا قالت العرب : أكلت طعاماً فهَناً في ومَراً في ، ومَعناه ، إذا أفردت : وأمرأ في ، فحذفت منه الألف لمّا أن أتبع ما لا ألف فيه .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٦ سورة الكيف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٩ ، ١٣١ من الجزء الاول .

<sup>(</sup>٤) يربد أنه خرجه على القلب .

وقوله: (إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ) ذكروا أن موسى الذي قال له ذلك ؛ لأنه من قومه وإن كان على غير دينه. وجمعه ها هنا وهو وَاحد كقول الله ( النَّذِينَ (١) قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) وإنما كان رَجُلًا من أَشْجع وقوله ( الفَرِحين ) وَلو قيل : الفارحين كان صواباً ، كأنَّ الفارحين : الذين يفرحون فيما يَستقبِلون " والفرحين الذين هم فيه السَّاعة ، مشل الطامع والطبيع الفارحين : الذين يفرحون فيما يَستقبِلون " والفرحين الذين هم فيه السَّاعة ، مشل الطامع والطبيع الفارحين والمائيت ، والسَّالس والسَّالِس. أنشدني بعض بني دُبير، وهم فصحاء بني أَسَد :

مَكُورة ُ غَرَثْ الوشاحِ السَّالِسِ تضعك عن ذي أُشُر عُضارس (٢) المُضارس البارد وهو مأخوذ من العَضْرس وهو البَرْد . يقال : سَالِس وسلِس .

وقوله : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى [٧٨] : عَلَى فَضْلِ عندى ، أَى كَنت أَهـا، وَمُستحقًا له ، إذْ أُعطيته لفضل علمى . ويقال : ( أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ) ثم قال ( عِنْدِى ) أَى كَذَاكَ أَرَى كَا قال ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ " عَلَى عِلْمٍ ) ثم قال ( عِنْدِى ) أَى كَذَاكَ أَرَى كَا قال ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ " عَلَى عِلْمٍ بَلِ هِي فِتْنَةُ " ) .

وقوله: ( وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمَجْرِمُونَ ) بقول : لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنْسُ وَلَاجانٌ ) للمجرمين . يقول: يُعرفون بسياهم. وهو كقوله: (فيَوْمَئِذٍ (\*) لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجانٌ ) مُم بيَّن فقال: ( يُعْرَفُ (\*) المُجْرِمُونَ بِسيمَاهُمْ )

وقوله : ولا 'يلَقَّاهَا إِلَا الصَّابِرُونَ [ ٨٠] يقول: ولا 'يلَقَى أن يقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صَالحًا إِلاّ الصابِرُونَ . ولو كانت : ولا 'يلَقّاهُ لكان صَوَابًا ؛ لأنه كلام والكلام 'يذهببه إلى التأنيث صَالحًا إلاّ الصابِرونَ . ولو كانت : ولا 'يلَقّاهُ لكان صَوَابًا ؛ لأنه كلام والكلام 'يذهببه إلى التأنيث والتذكير . وفي قراءة عبد الله ( بَل هي آيات بيِّنات ) وفي قراءتنا ( بَل هُو َ (٢٠ آيات ) فمن قال

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>۲) المكورة: الحسنة الساقين . وغرثى الوشاح: « خيصة البطن دقيقة الخصر ». والسالس: اللين . والأشر: تحزيز الأسنان . وبريد بذى أشر تفرها .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٩ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٩ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤١ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٦) الآية ٩؛ سورة المنكبوت.

(هي) ذهب إلى الآياتِ ، ومَنْ قال (هو) ذَهَبَ إلى القرآن . وكذلك ( تِلْكَ ( ) مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ ) و ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ ) و مثله في الـكلام : قد غَنّى ذاك وغَنَّتنى تلك منك .

وقوله : وَ ْيَكَأَنَّ اللهَ [ ٨٢] في كلام المـــرب تقرير . كقول الرجل : أما ترى إلى صُنع الله . وأنشدني :

وَ يُكَأَنْ مَنْ يَكُن لُهُ أَشَبُ أَيِحِ عَبِ وَمَنْ يَفْتَقِر يعش عِيشَ ضُرَّ (٣)

قال الفسراء : وأخبرنى شيخ من أهل البصرة قال : سَمَعت أعرابيّة تقول لزوجها : أين ابنك و يلك ؟ فقال : وَ يُكُا تُهُ وراء البيت . مَعْناه : أَمَا تربنه وراء البيت . وقد يذهب بعض النحو يبن إلى أنهما كلتان يريد و يك أنّه ، أراد ويلك ، فحذف اللام وجعل ( أن ) مفتوحة بفعل مضمر ، كأنه قال : وبلك أعلم أنه وراء البيت ، فأضمر ( أعلم ) . ولم نجد العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر في أنّ . وذلك أنه يبطل إذا كان بين الْكَلَمِتَ يْن أو في آخر ١٤١ ب الكلمة ، فلها أضمره جرى يجرى الترك ؛ ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول : يا هَذَا أَنكَ قائم ، ولا يا هذا أن قصر ( ويك ) قت تريد : علمت أو أعلم أو ظننت أو أظن . وأمّا حذف اللام مِن ( و يلك ) حَى تصير ( ويك ) فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام قال عنترة :

ولقــــد شغى نفسى وَأَبْرأَ سُقمها قولُ الغوارس وَ ْيْكُ عَنْتَرَ أَقْدِم (١)

وقد قال آخرونَ : إن معنى ( وَىْ كَأْنَ ) أَنَ ( وَىْ ) منفصلة من ( كَأْنَ ) كقولك للرجل : وَىْ ، ثُم استأنف ( كَأْنَ ) يعنى ( كَأْنَ اللهَ تَبْبُسُطُ الرِّزْقَ ) وَىْ ، ثُم استأنف ( كَأْنَ ) يعنى ( كَأْنَ اللهَ تَبْبُسُطُ الرِّزْقَ ) وهي تعجّب ، و ( كَأْنَ ) في مذهب الظنّ والعسلم . فهذا وجه مُستقيم . ولم تكتبها العرب منفصلةً ،

<sup>(</sup>١) الآية ٩٤ سورة هود .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) في اللسان (وي) أنه لزيد بن عمرو بن نفيل . ويقال انبيه بن الحجاج . والنشب : المال والعقار .

<sup>(</sup>٤) هذا من معلقته .

ولوكانت على هذا لكتبوها منفصلةً. وقد يجوز أن تكون كُثر (١) بها الكلام فوصلت بما ليست منه ؛ كما اجتمعت العرب على كتاب (يائنَ أُمَّ ) (يا بُنَوْمَ ) (٢) قال : وكذا رأيتها في مُصْحف عَبْد الله . وهي في مصاحفنا أيضاً .

وقوله : كَلَّسَفَ بِنَا [٨٣] قراءة العامة (نُلَسِفَ ) وقد قرأها شَدِية (٢) والحسن – فيما أعْلم – ( نَلَحَسَفَ بنا ) وهي في قراءة عبد الله ( لانْخُسِف بِنَا ) فهذا حُجَّةً لمن قرأ ( نُلحسِفَ ) .

وقوله: إِنَّ الذِي فَرَضِ عَلَيْكَ [٨٥] .

يقول :أنزَل عَليكَ القرآن ( لَرَاذُكَ إِلَى مَعَادٍ ) ذكروا أن جبريل قال با محمّد أشتقت إلى مولدك ووطنك ؟ قال : نعم . قال فقال له ما أنزل عليه ( إِنَّ الذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَاذُكَ إِلَى مَعَادٍ ) يعنى إلى مكّة . والمَعاد ها هُمَا إِنما أراد به حيث وُلِدت وليسَ من العَوْد (٤) . وقد يكون أن يَجعَل يعنى إلى مكّة . والمُعاد ها هُمَا إِنما أراد به حيث وُلِدت وليسَ من العَوْد (٤) . وقد يكون أن يَجعَل قوله ( لراذَكَ ) لمصيرك إلى أن تعود إلى مَكّة مَفْتُوحَةً لك فيكون المعاد تعجَبًا (إلى مَعَادٍ) أيّما مَعادٍ ! لِمَا وعده من فتح مكّة .

وقوله: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يَالَقَى إليكَ الكِتَابُ إلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ [٨٦]: إلاَّ أن رَبَكَ رحمك ( فَأْنَزل ( ٥) عليك ) فهو استثناء منقطع. ومعناهُ: وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصمهم تتلوها على أهل مَكَة ولم تخضرها ولم تشهدها. والشاهد على ذلك توله في هَذه السُّورة ( وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً ( ٥) في أهل مَكَة وَصَصَ مَدْ يَنَ تَتْلُوعليهِم آيا نِناً ) أي إنك تتلو على أهل مَكَة قِصَصَ مَدْ يَن وَمُوسي ولم تكن هنالكَ ثاوياً مقباً فنراه وتسمعه . وكذلك قوله ( وَمَا كُنْتَ (١) بِجَا نِبِ الفَرْبِي أَى وهأنت ذا تتلو قصمهم وأمرهم . فهذه الرَّحمة من ربه .

<sup>(</sup>۱)ش: «أكثر».

<sup>(</sup>٢) في الآية ١٤ سبورة طه .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حفص ويعقوب .

<sup>(:)</sup> في الطبري أنه على هذا من العادة أي لرادك إلى عادتك من النوت أو حيث ولدت .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١:

<sup>(</sup>٢) اکية ه د .

<sup>(</sup>٧) اَدَيْهَ ٤٤ .

وقوله : كُلُّ شَيْءُ هَالِكٌ إِلاًّ وَجْهَهُ [٨٨] إلاَّ هُوَ .

وَقال الشاعر:

أُستغفرُ الله ذنباً كُسْتُ مُحْصِيةً رَبِّ المِبَاد إليه الوَجْهُ وَالْعَمَلُ أَى إليه أُوَجِّه عَمَلي .

#### سورة العنكبوت

ومنْ سُورة العنكبوت: بشيم الله الرحمن الرحيم .

قوله: ألم أحسِبَ الناسُ أَنْ 'يُثِرَ كُوا [٧] ( 'يَتَرَكُوا) (١) يقع فيها لام الخفض، فإذا نزعتها منها كانت مَنْصوبةً. وقلّما يقولون: تركتك أن تذهب، إنما يقولون: تركتك تذهب. ولكنها جُعلت مكتفية بوقوعها عَلى الناس وحدهم. وإن جعلت (حسب) مَكرورة عليها كان صَوَابًا ؟ كأنّ المنى: أحسِب الناس أن 'يتركوا، أحسِبُوا (أن يقولوا آمنًا وهُمْ لاَ 'يَفْتَنونَ).

وقوله: اتَّبِغُوا سَبِيلَناً ولْنَحْمِلْ [١٢] هو أمر فيه تأويل جزاء ، كما أن قوله ( ادْخُلُوا (٢٠ مَسَاكِنَكُم لا يَجْطِمَنَكُم ) نَهْى فيه تأويل الجزاء. وهو كثير في كلام العرب .

قال الشاعر (٣):

فقلتُ أدعِي وأَدْعُ فإنَّ أندى لصَوتٍ أن يُنادى داعيانِ أراد : أدعِي ولْأَدْعُ فإن أندى . فكأنه قال نـ إن دعوتِ دعوتُ .

<sup>(</sup>١) كذا . والصواب : « أن يتولوا » . والأصل : « لأن يقولوا » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) هو مدثار بن شيبان النمري. وقبله .

تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجان ويقال فلان: أندى صوتا أى أبعد مذهبا وأرفع صوتا وانظر اللسان ( ندى ) .

وقوله: إنَّمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَوْثَانًا وَتَخُلُقُونَ إِفَكَا [١٧] ( إنَّمَا ) في هــذا الموضع حرفُ واحدُ ، وليست على معنى ( الذي ) ( وَتَخُلُقُونَ إِفْكَا ) مردودة عَلى ( إنَّمَا ) كقولك: إنما تفعلونَ كذا ، وإنما تفعلون كذا . وقد اجتمعُوا على تخفيف ( تَخْلُقُونَ ) إلاّ أبا عبد الرحمن السَّلَمِيّ فإنه قرأ ( وَتَخَلَقُونَ إِفْكَا ) ينصِب التاء و يُشدّد اللام وَهَا في المعنى سوّاء .

وقوله: النشأة [70] القراء مجتمعُونَ عَلى جزم الشين و قَصْرِها ، إلا الحسن (١) البصرى فإنه مدّها في كل القرآن فقال ( النشّاءة ) ومثلها مما تقوله العرب الرأفة ، والرآفة ، والرَّأَنة والكَّآبة والكَآبة كلّ صواب .

وقوله: وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَمَّءِ [٢٢] يقسول: القائل: وكيف وصفهم أنهم لا يُمجزون في الأرض ولا في السَمَّء ، وليسُوا من أهْلِي السَّمَّء ؟ فالمعنى – والله أعلم – ما أنتم بمعجزينَ في الأرض ولا مَن في السَّمَّء بمعجزينَ في الأرض ولا مَن في السَّمَاء بمعجزي . وهو من غامضِ العربيّه للضمير الذي لم يظهر في الثاني . ومثله قول حَسَّان :

وقوله : وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ [٢٥] نصبها حَرَة (٢) وأضافها ؟ ونصبَها عاصم (٤) وأهل المدينة ، ونوَّنوا فيها (أوْثَاناً مودّةً بَيْنَكُمْ ) ورفع ناس منهم الكسائي بإضافة . وقرأ الحسَن (مَوَدَّةُ بَيْنَكُمْ ) يَرفع ولا يضيف . وهي في قراءة أَبَى ( إِنَّمَا مَوَدَّةُ بَيْنِهِمْ

<sup>(</sup>١) وكذا قرأ بالمد ابن كثير وأبو عمر ، وافقهما ابن محيصن والبزيدى .

<sup>(</sup>٣) ش: ب « فمن » في مكان » أمن » .

<sup>(</sup>٣) وكذا حفص عن عاصم ، وردح عن يعقوب .

<sup>(</sup>٤) أي في رواية أبي بكر .

في الحياة الدُّنياً ) وفي قواءة عَبْدِ الله ( إنَّما مَوَدَّةُ بَيْنِكُم ) وهما شاهدان لمنْ رَفع. فَمَن رَفَعَ فَإِيمَا يَرَفَعِ بالصَفَة بقوله ( في الحَيَاةِ الدُّنياً ) وينقطع الكلام عند قوله ( إنَّما اتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْ ثَاناً ) مَعْ قال : ليست مودّنكم تلك الأوثان ولا عبادتكم إيَّاها بشيء ، إنَّما مودّة ما بينكم في الحياة الدنيا . الدنيا ثم تنقطع . ومَن نصب أو قع عَليها الاتّخاذ : إنّما اتّخذتموها مَودّةً بينكم في الحياة الدنيا . وقد تكون رفعاً على أن تجعلها خبراً لمنا وتجعل ( ما ) على جهة ( الذي ) كأنك قات : إن الذين الخين الخذيموهم أوثاناً مودّةُ بينكم فتكون المودّة كالخبر ، ويكون ( وفعها على ضمير ( هي ) كقوله ( لَمَنَّ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله : إنَّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّى [٢٦] هذا من قِيــل إبراهيم . وكان مهاجَره من حَرَّان إلى فِلسطين .

وقوله : وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا (٣٧) الثناء الحسن وأن أهل الأديان كلبَّم يتولُّونه . ومِنْ أجره أن جُعات النبوَّة والكتاب في ذُرّيته .

وقوله: وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ [٣٩] قَطْعه: أنهم كانوا يعترضُونَ الناسَ منَ الطُّرُق بعملهم الخبيث، يعنى اللوَاطَ. ويقال: وتقطُّعُونَ السَّبِيلَ: تقطُّعُونَ سَبِيلَ الوَلَد بتعطيلكم / ١٤٢ ا النساء وقوله (وتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكر) في مجالسكم. والمنكر منه الخَذْف (٥٠)، والصفير، ومَضْغ

<sup>(</sup>١) هذا وجه آخر للرفع :

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ سورة الاحقاف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٩ سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٠ سورة يونس .

<sup>(</sup>٥) هو الرمى بحصاة أو نوى أو نعوها ، تأخذ بين سبابتيك تخذف به أو بمخذفة من خشب .

العِلْك ، وحَلّ أزرار الأقبية والقُمُصِ ، والرمى بالبُنْدُق (') . ويقال ('') : هي ثماني عشرة خَصْلةً من قول الكابيّ لا أحفظها . وقال غيره : هي عشر '`.

وقوله : وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ [٣٨] في دينهم . يقول : ذَوُ و بِصَائِر .

وقولهُ : كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا [٤١] ضربه مشلاً لمن اتّخذ من دون الله وليًّا أنه لا ينفعه ولا يضرّه ، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرَّا ولا بَرْداً . والعنكبوت أنى . وقد يُذكِّرها بعض العرب . قال الشاعر :

على هَطَالهم منهم بيوت كأنَّ العنكبوت هو ابتناها ( ) وقوله : إِنَّ الصَلاَة تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرَ وَلَذَكُو اللهِ أَكْبَرُ [63] . يقول : ولذكو الله إيّاكم بالثواب خير من ذكركم إيّاه إذا انتهيتم . ويكون : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأحق أن يَنْهَى .

وقوله : فالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [٤٧] بمحمَّدٍ صَلَى الله عايه وسلم . ويقال : إنه عَبْد الله بن سَلاَم ( وَمِنْ هَوْ لاَءَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ) يعنى الذين آمنو من أهل مَـكَّة .

وقوله : وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ [٤٨] من قَبْلِ القرآن ( مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّه بِيَمِينِكَ ) ولوكنت كذلك ( لاَرْتَابَ المُبْطِلُونَ ) يعنى النصارى الذينَ وجَدُوا صفته ويكون ( لاَرْتَابَ المُبطِلُونَ ) أى لسكانَ أشد لريبة مَنْ كذَّب من أهل مكلةً وغيرهم .

ثم قال: بَلْ هُوَ آبَاتُ بَيِّنَاتُ [٤٩] يريد القرآن وفى قراءة عبد الله ( بل هى آياتُ ) يريد: بل آيات القرآن آيات بينات: ومثله (هُذَا بَصَائُر (١) لِلنَّاسِ) ولوكانت هذه بصائر الناسكان صَوَابًا. ومثله (هَذَا (٥) رَحْمَةُ مِنْ رَبِّى ) لوكان: هذه رحمة لجاز.

<sup>(</sup>١) البندق كرات من طين يرمي بها .

<sup>(</sup>٢) ش: « قال » أي الفراء .

<sup>(</sup>٣) هطال : جبل . وقد كتب ق ا فوق ( هطالهم ) : « جبالهم » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٠ سورة الجائية .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٨ سورة الكيف.

وقوله : وَلَوْ لاَ أَجَلُ مُسَمَّى [٥٣] يقول : لولاً أن الله جَعَلَ عذاب هذه الأمّة مؤخّراً إلى يوم القيامة — وهو الأجل — لجاءهم العذاب . ثم قال ( وَ لَيَأْتِينَمَّمُ مَ بَغْتَةً ) يعنى القيامة فذكّر لأنه يريد عذابَ القيامة . وإن شئت ذكّرته على تذكير الأجَل . ولو كانت وَ لَقَأْتِينَمَّمُ كان صَوَابًا يريد القيامة والسَّاعة .

وقوله : وَتَهُولُ ذُوثُوا [٥٥] وهي في قراءة عبد الله (ويقال ذوقوا) وقد قرأ بعضهم (١) (وَنَقُولُ) بالنون وكلّ صَواب .

وقوله : يَا عِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِمَةٌ [٥٦] هذا لِمُسلمة أهل مَكَّة الذينَ كانوا مقيمينَ مع المشركينَ . يقول ( إن أرضي واسِمَة ) يعني المدينة أي فلا تُجاوِروا أهْل الكفر .

وقوله: والذينَ آمَنُوا وعَلِوا الصالحاتِ لَنُبَوِّ نَنَهُمْ (٥٨] قرأها العوام ( لَنُبَوِّ نَنَهُمْ ) وحدَّ ثنى قيس عن أبى إسْحاق أن ابن مسمود قرأها ( لَنشُوِ يَنَهُمْ ) وقرأها كذلك يحيى (٢) بن وثاب وكلُّ حسن بَوَّأَته منزلاً وأثويته منزلاً.

وقولوا: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَةٍ [70] نزلت فى مؤمنى أهلِ مَكَة ، لمَّا أُمروا بالتحوّل عنها والخروج ِ إلى المدينة قالوا: يارسول الله ليس لنا بالمدينة منازل ولا أموال فمِنْ أَيْن المعَاش؟ فأنزل الله ( وكَأَيِّنْ مِنْ دَابَةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَها ) لا تَدّخر رزقها ولا تجمعه ، أى كذلك جميع هوام الأرض كلمها إلا النملة فإنها تدَّخر رزقها لسَنَتها .

وقوله : و إِنَّ الدَارَ الآخِرةَ لَهِيَ الحَيُّوانُ [٦٤] حياة لا موت فيها .

وقوله : إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [٦٥] يقول : يُخلصونَ الدعاء والتوحِيد إلى الله في البحر ، فإذا نجَّاهم صاروا إلى عبادة الأوثان .

<sup>(</sup>١) هم غير نافع وعاصم وحمزة والمكسائي وخلف أما هؤلاء فقد فرءوا بالياء .

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة حزة والكسائي وخلف.

وقوله : وَلِيَتَمَتَّعُوا [٦٦] قرأها عاصم والأعمش على جهة الأمر والتوبيخ بجزم اللام وقرأها أهل الحجاز (وَلِيَتَمَتَّعُوا) مكسُورة على جهة كى .

# سورة الروم

ومن سورة الروم : بسيم الله الرَّحمن الرَّحيم

[ قوله : غُلِبَتِ الرُّومُ [ ٢ ] الْقُراء مجتمعون على (غُلِبَت) إلاّ ابن عمر فإنه قرأها (غَلَبَتِ الرُّومُ ) فقيل له : علامَ [١٤٣] غَلَبُوا ؟ فقال : على أدنى ريفِ الشأم . والتفسير يردّ قول ابن مُحَر . وذلك أن فارس ظفرت بالروم فحزِن لذلك المشامُونَ ، وفرح مشركو أهل مَكلَّة ؟ لأن أهل فارس يعبدونَ الأوثان ولا كتاب لهم ، فأحبّهم المشركُونَ لذلك ، ومال المسلمونَ إلى الروم ، لأنهم ذَوو يعبدونَ الأوثان ولا كتاب لهم ، فأحبّهم المشركُونَ لذلك ، ومال المسلمونَ إلى الروم ، لأنهم ذَوو كتابٍ ونبوّة ، والدليل على ذلك َ قول الله (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ) ثم قال بعد ذلك : ويوم يغلِبونَ يفرح المؤمنون إذا غَلَبُوا . وقد كان ذلك كله .

وقوله : ( مِنْ بَعَدْ غَلَيهِمْ ) كلامُ المرب غَلَبته غَلَبة ، فإذا أَضَافُوا أَمْ تَقَاُوا الهَاء كما أَمْقَطُوهَا فَي قُوله ( و إِقَامِ (١) الصَّلاةِ ) والكلامُ إِقَامة الصَّلاة .

وقوله : يَثْهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ [ ٤ ] القراءة بالرفع بغير تنوين ٍ ؛ لأنهما في المعْنى يراد بهما الإضافة إلى شيء لامحالة . فلمَّا أدّتا عن مَعْنى ما أضيفتا إليه وسَمُوها بالرفع وهما محفوضتان ؛ ليكون الرفع دليلاً عَلَى ماستقط ممَّا أضفتهما إليه . وَكذلكَ ماأشبهما ، كقول الشاعر :

• إن تأتِ من تحتُ أجِنْها من عَلِ<sup>(٢)</sup> •

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الرواية في اللسان ( يعد ) :

<sup>■</sup> إن يأت من تحت أجئه من عل ۞

ومثله قول الشاعر (١):

إذا أذا لم أومَن عَليكِ ولم يَكُن لقاؤكِ إلاَ من ورَالا ورَالا ورَالا ترفع إذا جَعَلته غايةً ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه فَإن نويت أن تظهره أو أظهرته قلت: لله الأمر من قبل ومن بَعْد : كَأَنْكَ أَظْهُرْتَ الْمُحْفُوضِ الذي أَسْنَدُتْ إليه ( قَبْل ) و ( بعد ) . وسمع الكسّائيُّ بعض بني أسد يقرؤها ( يله الأمنُ من قبل ومن بَعَد ) يخفض ( قبل ) ويرفع بَعد ) عَلَى مانوى وأنشدني ( هو يعني) (٢) الكسّائيُّ:

أكا بدهَا حَــتى أَعَرِّسَ بَعْدُ مَا يَكُونَ شُخُيْرًا أَوَ بُعَيْدَ فَاهْجَعَا أَرَادَ بُعَيْدَ السَّحَرَ فَأَصْمَره . ولو لم يُرِد ضمـــير الإضافة لرفع فقال : بُعَيْدُ . ومثله قول الشَّاعر "):

لَمَمْوكَ مَا أَدَرَى وَإِنِى لأُوجَالُ عَلَى أَيْبَا تَمَدُو النَّيِّ لَهُ أُولُ وَفِيهِ الْمَاكِمُونَ رَفْعَت (أُوّل) لأَنه غاية : ألا ترى أنها مسنَدة إلى شي، هي أَوْلهُ ؛ كَا تعرِف أَنْ ( قبل ) لا يكون إلا قبل شي، ، وأَنَّ ( بعد ) كذلكَ . وله أطلقتهما بالعربية فنوَّنت وفيهما مَعْني الإضافة فخفضت في الخفض ونوَّنت في النصب والرفع ( أ كن صوَّاباً ، قد سُمِع ذلك من العرب ، وجَا، في أشعارها ، فقال بعضهم :

وساغ لى الشراب وكنت قبـالاً أكاد أغَصُّ بالمـاً، الحِيم (٥) فنوْنَ وكذلكَ تقول: جثتك من قبل فرأيتك . وكذلك قوله:

<sup>(</sup>١) هو عتى بن مالك العقبلي وانظر اللسان ( ورى ) .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٣) هو معن بن أوس المزنى .

<sup>(</sup>٤) سيأتى له أن التنوين في الرفع خاص بضرورة الشعر .

 <sup>(</sup>٥) ى التصويح في مبحث الإضافة أنه لعبد الله بن يعرب. وى البيت رواية أخرى : « الفرات » بدل « الحميم » ومن يثبت الرواية الأخبرة بفدس الحميم بالبارد ، وإن كان المشهور فيه الحار فهو على هذا من الأشداد .

مِكُرً مِفَر مِنْ مَقْبِ لَمُدِيرٍ مِعاً كَجَامُودِ صَخْرٍ حَلَّهُ السَّيلُ مِن عَلَى (')
فهذا مخفوض . و إن شئت نو آنت و إن شئت لم تنون على نيتك . وقال الآخر ('') فرفع :
كَانَ مِحَطِّنا في يدَى حَارِثَيِّسةً مَنَاعِ عَلْتَ مِنَى بِهُ الْجِلْدَ مِن عَلَ الْحَطْ : مِنْقَاشَ تَشِم به يدها .
وأمًا قول الآخر :

هتكت به بيوت بنى طَرِيفٍ على ماكان قبلُ من عِتـاب فنوَّن ورَفَع فإن ذلك لضرورة الشعر ، كما يُضطَرَ إليه الشاعر فينوِّن في الشـدا، المفرد فيقول: يازيد أُقْبِل ؛ قَالَ :

· قَدَّمُوا إِذْ قيـــل قيسَ قدَّمُوا وارفعُوا الجِـدَ بأطرافِ الأَسلَلِ وأنشدنى بعض بني عُقيل:

ونحن قتانا الأَسْدَ أَسْدَ شَنُوءَة فَمَا شَرِبُوا بِعَسَدُ عَلَى الدَّة خَرَا ولو ردّه إلى النصب إذ نوّن كان وجها ؛ كما قال :

وسَاعَ لَى الشرابِ وكنت قب ال أكاد أُغَمَنَ بالْسِياء بِالْحَيْم وكذلك النداء لو رُدّ إلى النصب إذا نُونْ فيه كَانَ وَجُهاً ؟ كا قال :

إِلَّا بُدَاهَةَ أُو عُلاَلَةً سَابِحٍ نَهُدِ الْجُزَارِهِ

<sup>(</sup>١) هذا البيت من معلقة امرىء التيس في وصف الفرس .

<sup>(</sup>٢) ا : « آخر » وهو النمر بن تواب ، كما في اللمان ( حاط ) .

<sup>(</sup>٣) أي الأعشى .. وقبله :

ولا تقاتل بالعصي ولا ترامي بالحجاره

یذکر آن قومه یحاربون را کبین الحیل ویقال لأول جری الفرس بداهته ، وللجری الذی یکون بعده علااته . یقال : قرس ضخم الجزارة ونهد الجزارة إذا کانغنیظ الیدین والرجاین کثیر عصبهما :

وقال الآخر:

يامن يرى عَارِضًا أَكْفَكُهُ بِين ذِرَاعِي وَجَبْهُ وَ الْأَسَدِ

وسمعت أبا تُر وان العُكِم يقول: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله . وإنما يجوز هَذَا في الشيئين يَعْطِحبَان ؛ مثل اليد والرجل ، ومثل (١) قوله: عندى نصفُ أو ربعُ درهِم ، وجئتك قبل أو بعد العصر . ولا يجوز في الشيئين يتباعدان ؛ مثل الدار والغلام : فلا تجيزن : اشتريت دار أو غلام زيد؛ ولكن عَبْدَ أَوْ أَمَةَ زَيدٍ ، وعين أو أذُن ، ، ويد أو رِجْل ، وما أشبهه .

وقوله: يَمْاَهُونَ فَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [٧] يعنى أهــل مَـكَّة . يقول: يَعامونَ التجارات والعاش، تَخْعَلَ ذلك عامهم. وأمَّا بأمرُ الآخرة فعَمُون (٢).

وقوله: إلا بالحقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى [٨] يقول: ماخلقناها ( إِلاَ بالحقِّ ) للثواب والعقاب والعمَل ( وأَجَل مُسَمَّى ): القيامَة.

وقوله: وأَثَارُوا الأَرْضَ [ ٩ ]: حَرَ ثوها ( وعَمَروهَا أَكُثَى) مماكانوا يَعْمُرُونَ . يقول: كانوا يعمّرونَ أكثر من تعمير أهْل مَكَّة فأهلِكُوا.

وقوله: ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى [10] .

تنصب الْعَاقبة بكان ، وتجعل مرفوع (كان) في (السُّوءَى) . ولو رفعت الْعَاقبة ونصبت (السُّوءَى)كان صَوَابًا . و (السُّوءَى) في هَذا الموضع: العذابُ ، ويقال: النار .

وقوله (أَنْ كَذَّبُوا) لتكذيبهم، ولِأَنْ كَذَّبُوا. فإذا أَلقيتَ اللامكان نصبًا.

وقوله : 'يَيْلِسُ الْمُجْرِمُونَ [١٢] : ييأسون من كل خير ، وينقطع كالأمهم وحججهم . وقرأ

<sup>«</sup> مثله » : رش (۱)

<sup>(</sup>٢) جم عم وهو الفال عن الصواب

أَبُو عبد الرحمن السلميّ ( 'يُبْلَسُ الحجرمُونَ ) بفتح اللام . والأولى أجود . قال الشاعر (١٠) :

ياصّاح ِ هل تعرف رسماً مكرَّساً قال نعم أعـــرفُه وَأَبلساً

وقوله : فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ [١٧] يقول : فَصَلُّوا لله (حِينَ تُمْسُونَ ) وهي المغرب(٢)

والعِشَاء ( وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) صَلاة الفجر ( وَعَشِيًّا ) صلاة العصر ( وَحِينَ تُظْهِرُونَ ) صلاة الظهر .

وقوله : لآياتٍ للعالَمينَ [٢٢] يريد العالَم من الجينِّ والإنسِ ومن<sup>(٣)</sup> قرأهاً ( للعاَلمينَ ) فهو وجه جيّد ؛ لأنه قد قال ( لآياتٍ <sup>(١)</sup> لقوم يَعْقِلُونَ ) و ( لآياتٍ <sup>(١)</sup> لأُولِى الأَلْبَابِ ) .

وقوله : وَمِنْ آيَاتِهِ \* يُبِرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا [٢٤] .

وقبل ذلك وبعده (أنْ أنْ ) وكل صوَاب . فمن أظهر (أنْ ) فهي في موضع اسمٍ مرفوعٍ ؟ كما قَالَ ( وَمِنْ آيَاتِهِ (٢ مَنَا مُكُمُ ۚ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ ) فإذا حَذَفْت (أنْ ) جَمَّلْتَ ( مِن ) مؤدّية عن اسمٍ متروك يكون الفعل صلةً لهُ ؟ كقول الشاعر (٧) :

وما الدهر إِلاَّ تارتان فمنهُما أُمُوتُ وَأُخرى أَبَتغى العَيْشِ أَكدح ١٤٤ ب /كأنه أراد: فمنهما ساَعَة أموتها ، وساَعة أعيشها . وكَذلك من آياته آية للبرق(^) وآية لكذا . وإن شئت : يريكم من آياته البرق فلا تضمر ( أن ) ولا غيره .

وقوله : أَنْ تَقُومَ السَمَاءُ والأَرْضُ بأَمْرِه [٢٥] يقول : أَن تدومَا قائمتين بأمره بغير عَمَدٍ .. وقوله : وَهُو َ أَهُونُ عَلَيْهِ [٢٧] حدّ ثنا أبو العبّاس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفرّاء قال : حدّ ثنا أبو زكريّاء : الحسنُ بن عمارة عن الحَكَمَم عن مجاهد أَنه قال : الإنشاءة أهونُ عليه من الابقداء . قال أبو زكريّاء :

<sup>(</sup>١) هو العجاج . والمكرس : الذي صار فيه الكرس ، وهو الأبوال والأبعار

<sup>(</sup>٢) ش ، ب : « من المغرب »

<sup>(</sup>٣) هو حفين .

<sup>(</sup>٤) هذا يتكرر في القرآن وجاء في هذه السورة في الأيتين ٢٤ ، ٢٨

<sup>(</sup>ه) الآية ١٩٠ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ من هذه السورة .

<sup>(</sup>٧) هو ابن مقبل. وانظر كتاب سيبويه ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) يريد أن الأصل : من آيانه آية يربكم فيها البرق .

ولا أشتهى ذلك والقولُ فيه أنه مَثَل ضَرَبه الله فقال : أتكفرونَ بالبعث ، فابتداء خَلْقَكُم من لاَ شيء أشد . فالإنشاءة من شيء عندكم يأهل الكفر ينبغي أن تكون أهونَ عَليه . ثم قالَ (ولَهُ اللّهُ الأَعْلَى) فهذا شاهِدٌ أنه مَثَل ضربه الله . حدَّثنا أبو الْعَبَّاسِ ، قال حدَّثنا محمّد قال حدَّثنا الفرَّاء قال حدَّثنا وهُو أهونَ عن الكابي عن أبي صالح عن ابن عبّاسٍ قال (وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ) : على المخلوق ، لأنه يقول له يوم القيامَة : كن فيكون وأوَّل خَلْقه نَطْفة ثم من عَلَقة ثم من عَلَقة ثم من عَلَقة ثم من مَثْفَة .

وقوله: كَخِيمَتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ [73] نصبت الأنفس؛ لأن تأويل الكف والميم في (خِيفَتِكُمْ) مرفوع. ولو نويْت به \_ بالكافِ() والميم \_ أن يكون في تأويل نصب رفعت مَا بعدها . تقول في الكلام : عجبت مِن موافقتك كثرةُ شرب الماء ، وعجبت من اشترائِكَ عبداً لا تحتاج إليه . فإذا وقع مثلها في الكلام فأجره بالمعنى لا باللفظ . والعرب تقول : عجبت من قيامكم أجمعون وأجمعين ، وقيامكم كُنُكُم وكُلِّكُم . فمن خفض أتبعه المفظ ؛ لأنه خَفْض في الظاهِر . ومن رفع وأجمعين ، وقيامكم كُنُكُم وكلِّكُم . فمن خفض أتبعه المفظ ؛ لأنه خَفْض في الظاهِر . ومن رفع من قبل التأويل . ومثله ( لإبالكف (٢٠ قريش إيلاً فهم وحُلُهَ الشَّمَاء والصَّيف ) أوقعت الفعل (٣ من قريش عَلى ( رحْلةَ ) والعرب تقول : عجبت من تساقطها بعضها فوق بعض ، وبعضها ، على مثل من قريش عَلى ( رحْلة ) والعرب تقول : عجبت من تساقطها بعضها فوق بعض ، وبعضها ، على مثل ذلك : هذا إذا كنوا . فإذا قالوا سَمْفت قرع أنيابه بعضها بعضاً خفضوا ( بعض ) وهو الوجه في الكلام ؛ لأن الذي قبله امم ظاهر ، فأتبعوه إيّاه . ولو رفعت ( بعضها ) كان على التأويل .

وقوله: فِطْرَةَ اللهِ [ ٣٠ ] يريد: دِين الله منصوب عَلَى الفعل ، كقوله ( صِبْغَةَ ( ١٠ اللهِ ) . وقوله ( اللهِ فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا ) يقول: المولود عَلَى الفِطرة حتى يَكُون أَبُواهُ اللذَان ينصِّرانه أو يُهوِّدانِهِ . ويقال فطرة الله أن الله فطر العِبَاد على هَذَا: على أَنْ يعرفُوا أَنَّ لهُم رَبَّا ومدبَّرًا .

<sup>(</sup>١) هذا بدل من الضمير في ( به ) أي بالمذكور .

<sup>(</sup>٢) صدر سورة قريش -

<sup>(</sup>٣) يريد ( إيلاف ) المضاف لفريش .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٨ سورة البقرة .

وقوله : مُنيبِينَ [٣١] منصوبة عَلَى الفعل ، و إن شئت على القطع .

فأقم وجهك ومن مَعَك مُنيبينَ مقبلين إليه .

وقوله: (وَلَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ). (مِنَ الذِينَ فَارَقُوا (' دِينَهُمْ) فَهِذَا (' وجهُ . وإن شئت استأنفت فقلت : مِنَ الذينَ فارقوا دينهم وكانوا شِيَعاً كل حزبِ بما لديهم فرحُون . كأنك قلت : الذينَ تفرقوا وتشايَعُوا كلُّ حِزْب بما في يده فرح .

وقوله : ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ [٣٥] كتابًا فهو يأمرهم بعبادة الأصنام وشير كهم .

وقوله: لِيَرْبُو [٣٩] قرأها عاصم والأعش ويحيى بن وَثَّابٍ باليَاء (٣) ونصْب الواو. وقرأها أهل الحجاز ( لِنَرْبُو) أنتم. وكلّ صواب ومن قرأ ( ليَرْبُو) كان الفِعل للربا. ومن قال ( لتُرْبُوا ) فالفعل للقوم الذين خوطبُوا. دَلّ عَلَى نصبه سُقوطُ النّون. ومعناه يقول (٥): وما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر منْهُ فَلَيسَ ذلكَ بزائع عند الله ( وما آ تَيْنَتُمْ مِنْ ذَكَاةٍ تُرْيِدُونَ ) بها ( وَجْهَ الله ) فتلك تَرْبُو للتضعيف.

وقوله : ( هُمُ النَّفَهِ فُونَ ) أهل للمضاعفة ؛ كما تقول العرب أصبحتم مُسْمِنينَ مُعْطِشين إذا عطِشت إبلهم أو سَمنت . وسمع السكسائيُّ العرب تقول : أصبحت مُتْمُوبًا أي إبلك قوية ، وأصبحت مُضعفاً أي إبلك ضعاف تريد ضعيفة من الضَّعف .

وقوله: ظَهَر الفَسَادُ في البَرِّ والنِحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناسِ لِيُذِيقَهُمْ [٤١] يقول: أجدَبَ البَرُّ، وانقطعتْ مادَّة البحر بذنوبهم، وكان ذلك ليُذَاقوا الشدَّة بذنوبهم في العاجل.

وقوله: يَصَّدَّعُونَ [٤٣]: يتفرقون. قال: وسَمعت العرب تقول: صدَّعت غنمي صِدْعتين ؛ كقولك: فَرَقتَهَا فرقتين.

<sup>(</sup>١) هذا في الآية ٢٣ وقوله : « فارقوا » فهذه قراءة حزة والكسائي . وقراءة غيرها : « فرقوا » .

<sup>(</sup>٢) وهو أن يكون ( من الذين فارقوا ) بدلا من ( من المشركبن ) .

<sup>(</sup>٣) وكذا غير نافم وأبي جعفر ويعقوب . أما هؤلاء فبالناء .

<sup>. «</sup> Ja » : 1 ( £ )

<sup>(</sup>٥) سقط في ١.

وقوله : إلى آثارِ رَحْمَةِ اللهِ [ ٥٠ ] قرأها عاصم (١) والأعمش (آثارِ ) وأهل الحجاز (أَثَر) وكل صواب .

وقوله: فَرَأُونُهُ مَصْفَرًا [ ٥١ ] يخافونَ هلاكه بعد اخضراره ، يعني الزرع .

وقوله : بِهِادِ الْعَمْى عَنْ ضَلَالَهُمْ [ ٥٣ ] و ( من (٢) ضلالتهم ) . كلّ صَوَاب . ومن قال ( عَنْ ضَلَالَتهم ) ضَلَالَتهم ) كَأْنِه قالَ : ما أنت بطارفِ العمى عن الضلالة . ومَن قال ( مِنْ ) قَالَ : ما أنت بمانعهم من الضلالة .

وقوله : يُقْسِمُ اللَّجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعةٍ [ ٥٥ ] يَحْلفون حين يخرجُون : مالبثوا في قبورهم إلاَّ ساعةً . قال الله : كَذَبُوا في هذا كما كذبوا في الدنيا وجحدُوا . ولو كانت : ما لبثنا غير سَاعةٍ كان وجهاً ؛ لأنه من قولهم ؛ كقولكَ في الكلام : حلفوا ما قامُوا ، وحَلفوا ما قمنا .

### سورة لقان

ومن سورة لقمان : بشم الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ

قوله : هدَّى وَرَحْمَةً [٣] أكثر القراء على نصب الهُدَى والرحمة على القطع . وقد رفعها حمزة على الاثنيناف ؛ لأنها مُسْتَأْنفة فى آية منفصلة من الآية قبلها . وهى فى قراءة عبد الله (هُدَّى وبُشْرَى) .

وقوله : وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ [٦] نزلت فى النَضْر بن الحارث الدارى . وكان يشترى كتب الأعاجم فارسَ والروم وكتب أهل الحِيرة (ويحدّث ) بها أهل مكة ؛ وإذا سمع القرآن أعرض عنه واستهزأ به . فذلكَ قوله (وَيَتَّخذَها هُزُواً) وقد اختلف القراء فى (ويتّخذها)

<sup>(</sup>١) أي في رواية حفس . أما في رواية أبي بكر فبالإفراد . وكذا قرأ بالجم جزة والكسائي وخلف .

<sup>(</sup>٣) لا يريد أن هذا قراءة ، بل يريد أن (عن) و (من) في هذا سواء .

<sup>(</sup>٣) ١: ﴿ فيحدث ٤ .

فرفع (۱) أكثرهم ، ونصبها يحيى بن وَثَّابِ والأعبش وأصابُه . فمن رفع ردّها عَلَى ( يَشْتَرِى ) ومن نصبها ردّها على قوله ( لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ ) : وليتَّخذَهَا .

وقوله ( و يَتَّخِذَها ) يذهب إلى آيات القرآن . و إن شئت جملتها للسبيل ؛ لأن السَّبيل قد تُؤنَّث قال ( قُل هٰذِهِ سَبِيلِي ( ) أَدْعُو إِلَي اللهِ ) وفى قراءة أ بَىّ ( و إنْ ( ) يَرَوْا سَبِيلِ الرُسْدِ لاَ يَتّخذُوهَا سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ النَّيلِ اللهِ يَتَخذُوهَا سَبِيلًا .

حدَّ ثنا أبو العبَّاس قال حدَّ ثنا محمد قال حدَّ ثنا الفراء قال حدَّ ثنى حبَّان عن ليث عن مجاهد فى قوله ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوْ الحَدِيثِ ) قال : هو الفِناء قال الفراء : والأوّل تفسيره عن ابن عباس .

وقوله : وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميِدَ بِكُمْ [١٠] لئلاَّ نَسِيد بكم . و ( أَنْ ) في هذا الموضع تكنى من ( لا ) كما قال الشاعر :

\* والمهرُ يأبي أن يزال مُلْمِيا(1)

معناه : يأبي أن لا يزال .

وقوله : هٰذَا خَلْقُ اللهِ [11] من ذِكُره (٥) السمواتُ والأرضُ وإنزاله الماء من السمَاء وإباتُه ( فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ ) تعبدونَ ( مِنْ دُونِهِ ) يعنى : آلهتهم . ثمّ أكذبهم فقال ( بَلِ الظَّالِونُ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) .

[ قوله : وَلَقَدْ آ تَيْنَا لُقُمَانَ الحِكْمَة [ ١٢ ] حَدَّ ثنا أبو العباس قال حدَّ ثنا محمّد قال حدَّ ثنا الفراء قال : كان لقان حبيثيمًا مجدَّعًا (٧) ذا مشْفَر (٧) .

<sup>(</sup>١) النصب لحفس وحمزة والكسائن وخلف ، وافقيم الأعمش . والرفع للباقين .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ سورة يوسف.

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٤٦ سووة الأعراف. وقراءة الجهور: « لا يتخذوه ».

<sup>(</sup>٤) الملهب: الشديد الجرى المثير للغبار . وقد ألهب الفرس: اضطرم جريه .

<sup>(</sup>٥) يريد: مما يرجع إليه اسم الإشارة: ( هذا ) .

<sup>(</sup>٦) أى مقطوع الأطراف والأعضاء. والمثفر : الشفة الغليظة .

<sup>(</sup>٧) المشفر للبعير كالشفة للانسان . وقد استعير هنا للانسان على التشبيه .

وقوله: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ وَفَّا [ ١٥ ] أَى أُحسِن صحبتهما.

وقوله: يَا رُبِنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ [ ١٦] يجوز نصب المثقال ورفعه . فين (١) رفع رفعه بتكُنْ واحتملت النسكرة ألا يكون لها فعل في كان وليس وأخواتها . ومن نصب جَعَل في ( تـكن ) اسماً مضمر المجهولاً مثل الهاء التي في قوله ( إِنَّهَا إِنْ تَكُ ) ومثل قوله ( فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ ) ومثل قوله ( فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ ) وجَاز تأنيث ( تك ) والمثقال ذكر لأنه مضاف إلى الحبَّة والمعنى للحبَّة ، فذهب الثانيث إليها كما قال :

وتشرق بالقــول الذى قد أِذَعتَه كَمَا شَرِقت صَدرُ القناة من الدم ولو كان : ( إِن يَكُ مثقالَ حبة ) كان صوابًا وجاز فيه الوجهان (٢) . وقوله فتكن فى صَخرة يقال : إِنَّهَا الصَّخرة التى تحت الأرض : وهى سيجِّين : وتُكتب فيها أعمال الكفّار . وقوله ( يَأْتِ بِهَا اللهُ أَ) فيجازى بها .

وقوله : وَلاَ تُصَاعِرُ ﴿ ١٨ ] قرأهَا أهل المدينة وعاصم بن أبى النَجُود والحسن : ( تصعُّر ) بالتشديد : وقرأها يحيى ( ) وأصحابُه بالألف ( ولا تُصاعِرُ ) يقول : لا تَمَّيل خَدَّكَ عن الناس من قولك : رجل أَصعر . ويجوز ولا تُصْعِر ولم أسمع به .

وقوله: إنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَتِ لَعَنَوْتُ الحَمِيرِ [ ١٩] يقول: إن أَقبح الأصوات لصوتُ الحمير. وأنت تقول: له وجه منكر إذا كان قبيحاً. وقال (لَصَوْتُ الحَمِير) ولو قيل: أَصُوات الحمير لكان مواباً. ولحن الصَوَت وإن كان أَسْند إلى جمع فإن الجمع في هذا الموضع كالواحد.

وقوله : وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نعمةً ظاهِرَةً و بَاطِنةً [ ٢٠ ] حدَّثنا أبو العباس، قال : حَّدثنا محمد ،

<sup>(</sup>١) الرفع النافع وأبي جعفر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ ٤ سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) أي رفع ( مثقاليا ) ونصبه .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة نافع وأبي عمرو والسكسائن وخلف .

قال حدثنا الفراء قال حدَّ أَنِي شَرِيك بن عبد الله عن خَصِيف الجَزَرَى عن عِكْرِمة عن ابن عبّاس أَنه قرأ (نِعْمَةً) واحدة (١٠ قال ابن عباس: ولو كانت (نعمة ) (١٠ لكانت نعمة دون نعمة أو قال نعمة فوق نعمة ، الشكّ من الفراء . وقد قرأ قوم (نِعَمَهُ) عَلى الجمع . وهو وجه جيد ؛ لأنه قد قال (شَاكِراً (١٠) لأنعُمه اجْتَبَاهُ ) فهذا جمع النعم رهو دليل على أَنَّ (نِعَمَهُ ) جَائِز .

وقوله : وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله [٢٣] قرأها القرّاء بالتخفيف ، إلا أباعبذ الرحمن فإنه قرأها<sup>(١)</sup> ( وَمَنْ يُسَلِّمُ ) وهو كقولكَ للرجل أَسْلِم أمركُ إلى الله وسَلَمَ .

وقوله : وَلَوْ أَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالَبْحَرُ يَمُدُّهُ [ ٢٧] ترفع (البحر) ولو نصبته كان صوابًا ؛ كَا قَرَأَت القراء (وَإِذَا قِيل (البحر) إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ والسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيمًا) و (الساعة) وفي قراءة عبد الله (وبحر يَمُذُه سَبْعَةُ أَبْخُرٍ) يقول : يَكُون مِدادًا كالمداد المكتوب به . وقول عبد الله يقو ي الرفع . والشيء إذا مَدَّ الشيء فزاد فيكان زيادة فيه فهو يَمُدُه ؟ تقول دجلة تَمَدُّ بِثَارِها وأنهارنا ، والله بُمِدِّنا بها . وتقول : قد أمددتك بأن فَمَدُّوك ، يقاس على هذا كلّ ما ورد .

وقوله: مَا خَلْقُـكُمْ وَلاَ بَعْشَكُمْ إِلاَ كَنَفْسٍ واحدة ﴿ [ ٢٨ ] إِلا كَبَعْثُ نَفْسُ واحدة . أضمر البعث لأنه فعل ؛ كما قال ﴿ تَذُورُ (٧) أَعْيُنَهُمْ كَالَذِي رُبْفَشَى عَلَيْهِ ﴿ مِنَ المَوْتِ ﴾ المعنى – والله أعلم —: كدوران عين الذي يُغشى عايه ﴿ ١٤٥ بِ مِن الموت ، فأضمر الدوران والعين جميعاً .

وقوله: بنِيمْمَةِ اللهِ [٣٦]وقد قريْت (منعماتِ الله) وقلّما تفعل العرب ذلكَ بفيملةٍ: أن تُجمع عَلى التاء إنّما يجمعونه اعلى فِعَلِ؛ مثل سيدْرة وسيدَر، وخيرْقة وخِرَق. وإنّما كرهو اجمعه بالتاء لأنهم يلزمونَ

<sup>(</sup>١) في الطبري أن ابن عباس فسعرها بالإساام .

<sup>(</sup>٢) هذه ڤراءة غير ناقع وأبي عمرو وحفص وأبي جعفر .

<sup>(</sup>٣) آڏية ١٢١ سورة النجل.

<sup>(</sup>٤) وكذا قرأها الاعمش .

<sup>(</sup>٥) النصب لأبي عمرو ويعقوب وافقهما اليزيدي . والرفع للباقين .

<sup>(</sup>٦) اكاية ٣٣ سورة الجائية . والنصب قراءة حمزة ، وأفته الاعمشي . وقرأ الباتون بالرفير .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٩ سورة الاحزاب.

أنفسهم كسرَ ثانية إذا بُجِع ؛ كما جمعُوا ظُلْمَة ظُلُمات () فرفعوا ثانيهَا إنباعاً لرَفعة أوَّلها ، وكما قالوا : حَسراتُ فَأَتبَعُوا ثانيها أولها . فلمَّا لزمهم أن يقولوا : بِنِعِمات استثقلوا أن تتوالى كسرتان في كلامهم ؛ لأنا لم نجد ذلك إلاَّ في الإبل وحدها . وقد احتمله بعض العرب فقال : نِعِ تْ وسِدِراتْ.

قوله : كُلُّ خَتَّارٍ [ ٣٣ ] الختَّار : الفدَّار وقوله ( مَوْجُ كَالظُلَلِ ) فشبّه بالظلل والموج واحد لأن الموج يركب بعضُهُ بعضًا ، ويأتى شيء بعد شيء فقال ( كالظُلَل ) يعنى السحاب .

وقوله: بالله الغَرُورُ [ ٣٣ ] ما غَرَّكَ فهو غَرُور، الشيطان غَرور ، والدنيا غرور . وتقول غررته غُروراً ولو قرئت ولا يغرنّكم بالله الغُرور يريد زينة الأشياء لسكان صواباً .

وقوله: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعِة وُينَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرحَامِ [ ٣٤ ] فيه تأويل جعد المعنى: ما يعلمهُ غيره ( وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا ) خرج هذا على الجعد . و المعنى الظاهرُ والأوَّل معروف بالضمير للجعد .

وقوله ( بأَىِّ أَرْضٍ ) وبأيَّة أرض . فمن قال ( بأَىّ أَرضٍ ) اجْتَرَأ بتأنيث الأرض من أَن 'يظهِر فى أَيِّ تأنيثا آخر ، ومن أنَّث قال قد اجْتَرْءُوا بأَىّ دون ما أَضيف إليه ، فلا بدّ من التَّأْنيث ؛ كقولك : مررت بامرأة ، فتقول : أَيَّة م ومررت برجلين فتقول أَيَّيْنِ :

### سورة السجدة

ومن سورة السجدة . بشم الله الرّحن الرحيم

قوله: الذِي أَحسْنَ كُلَّ شيء خَلَقَهُ [ ٧ ] يقول: أحسنه فجعله حَسَناً . ويقرأ (٢) ( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ) قرأها (٢) أبو جعفر المدنى كأنه قال: أَلهم خَلْقه كُلِّ ما يحتاجونَ إليه فالخلق، منصوبون

<sup>(</sup>۱) ۱: « وظلمات » .

<sup>(</sup>٣) القراءة الأولى لناقع وعاصم وحمزة والكسائى وخانف وافقهم الحسن والأعمش. والقراءة الأخيرة بسكون اللام للباقين ، هذا وفي ش : « فقرأها » .

بالفعل الذى وقع على (كلّ )كأنك قلت أعلمهم كل شيء وأحسنهم . وقد يكون الخلق منصوبا كا نُصب (ا) قوله (أَمْرُ اللهِ عَنْدِ نَا (۱) في أشباه له كثيرة من القرآن ؛ كأنك قفت : كُلّ شيء خَلْقاً منه وابتداء بالنعم .

وقوله: ضَلَلْنا [10] و (ضَلِلْنا (٢٠) لغتان . وقد ذكر عن الحسن وغيره أَنه قرأ ( إذا صَلِلنا ) حتى لقد رُفعت (<sup>(1)</sup> إلى على (صَلِلنا) بالصاد ولست أعرفها ، إلا أن تـكون لغةً لم نسمهها إنما تقول العرب: قد صَل (<sup>(1)</sup> اللحمُ فهو يَصِل ، وأصَل يُصِل ، وخَم يَخِم وأخم يُخم . قال الفراء: لو كانت: صَلَلنا بغتج اللام لكان صوابا ، ولكني لا أعرفها بالكسر .

والمعنى فى ( إذا صَلَاننا فى الأرْضِ <sup>(٦)</sup> ) يقول : إذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً كالأرض.وأنت تقول : قد ضلّ الماء فى اللبن ، وضلَّ الشيء فى الشيء إذا أخفاه وغلبه .

وقوله : إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا الذين إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً [10] كان المنافقون إِذَا نودى بالصلاة فإنْ خَفُوا عن أعين المسْلمين تركوها ، فأنزل الله . ( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا الذين إِذَا ذُكِّرُوابِهَا ) إِذَا نودوا إلى الصّلاة أتوها فركُوا وسَجَدوا غير مستكبرين . .

وقوله: تَقَجَافى جُنُو بُهُمْ عَنِ المَضاجِعِ [17] يقال: هو النوم قبل العِشاء. كانوا لا يضعون جُنوبهم بين المغرب والعِشاء حتى يُصلّوها. ويقال: إنهم كانوا فى ليام كلّه ( تَتَجَافَى (٧) ): تقلق ( عَنِ المَضاجِعِ ) عن النوم فى الليل /١٤٦ ا كلّه ( خَوْفاً وطَمَعاً ) .

<sup>(</sup>۱) ۱: « نصبت » .

<sup>(</sup>٢) الآية ، سورة الدخان .

<sup>(</sup>٣) كسر اللام قراءة يحيين يعمر وابن محيصنوأ بررجاءوطلعة وابن وناب كما فيالبحر٧/٢٠٠ وهيقراءة شاذة.

<sup>(</sup>٤) أي نسبت إليه .

<sup>(</sup>٥) أي أنتن . وسقط (قد ) في ب

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة ابن عامر وأبى جعفر في توله تعالى: « إذا » وفي قراءة غيرها · « أثذا » .

<sup>(</sup>٧) أي جنوبهم ٠

وقوله: مَا أَخْفِي [17] وكل ينصب بالياء؛ لأنه فعل ماض؛ كا تقول: أهلك الظالمون. وقرأها حمزة (ما أُخْفِي لهم من قُرَّة أَعْيُنٍ) بإرسال (الله الياء. وفي قراءة عبد الله (ما نُخْفِي لهم من قُرَّة أَعْيُنٍ) بإرسال (الله الياء. وفي قراءة عبد الله (ما نُخْفِي لهم من قُرَّة أَعْيُنٍ) فهذا اعتبار وقوَّة لحمزة. وكل مواب. وإذا قلت (أُخْفِي لهم) وجعلت (ما) في مذهب (أي كانت (ما) رفعاً بما لم تُسَمِّ فاعلَه. ومن قرأ (أخفي لهم) بإرسال الياء وجعل مذهب (أي كانت نصباً في (أخفي) و (نُخْفِي) ومَن جعلها بمنزلة الشيء أوقع عليها (ما) في مذهب (أي كانت نصباً في كل الوجوه. وقد قرئت (قُرات أَعْيَن ) ذُكرت عن أبي هريرة.

وقوله: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَان فاسِقاً لاَيَسْتَوُونَ [١٨] ولميقل: يستويان؛ لأمها عام، وإذا كان الاثنان غير مصمود (٢٠) لهما ذَهَبَا مذهب الجمع تقول في الكلام: ماجعل الله المسلم كالكافر فلا تَسوَيَنَ بينهم، وبينهما. وكل صواب.

# [ قوله : وَلَنُدْيِقُنَهُمْ مِنَ المَذَابِ الأَدْنَى [٢١] ]

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفرّاء قال : حدَّ ثنى شَرِيك بن عبد الله عن منصور عن إبراهيم أو عن مجاهد ــ شكَّ الفراء - فى قوله ( وَلَنَذْ يِقَنَّهُمْ مِنَ العذابِ الأَّدْنَي ) قال مَصائبُ تصيبهم فى الدنيا دون عذاب الله يوم القيامة .

[ قوله: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُنِّمَةً يَهُدُّونَ بَأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا [٢٤] ] القراء جميعًا على (لَمَّا صَبَرُوا) بتشديد الله و نصب اللام . وهي في قراءة عبد الله ( بما صَبَرُوا ) وقرأها الكسائي وحمزة ( لِمَا صَبَرُوا ) على ذلك . وموضع ( ما ) خَفْض إذا كسرت اللام . وإذا فتحت وشدَّدت فلا موضع لها إنما هي أداة .

<sup>(</sup>١) أي إطالاقها وإسكانها .

<sup>(</sup>٣) أي جعلتها استفهامية .

<sup>(</sup>٣) أى غير مقصودين ، يقال : صده وصمد إليه : قصده .

وقوله: (أُوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنا) [٢٦] (كُمْ) فى موضع رفع بـ (يَهُدِ) كأنكَ قات: أَوَلَمْ يَهُد هُم مَنْ أَهْلَكُنا) وقد بكون أَوَلَمْ يَهُد هُم مَنْ أَهْلَكُنا) وقد بكون أَوَلَمْ يَهُد هُم مَنْ أَهْلَكُنا) وقد بكون (كُمْ) فى موضع نصب بأَهْلُكُنا وفيه تأويل الرفع فيكون بخزلة قولك : سواك عَلَى أَزْيِداً ضربتَ أَمْ عمراً ، فترفع (سواء) بالتأويل .

وتقول : قد تبيّن لى أقام زيد أم عمرو ، فتكون الجملة مرفوعة فى المعنى ؛ كأنك قلت : تبيّن لى ذاك .

وقوله : إلى َ الأَرْضِ الْجُرُّزِ [٢٧] والْجُرُّزِ : التي لانباتَ فيها : ويقال للناقة : إنها لجرَّاز إذا كانت تأكل كل َ شيء ، وللإنسان : إنه لجرُوز إذا كان أكولاً ، وسيف جُرَّاز إذا كان لا يُبقى شيئاً إلَّا قطعه ويقالُ<sup>(١)</sup> : أرض جُرُز وجُرْز ، وأرْض جَرَز وَجَرْز ، لبني تميم اكل لو قرى به لكان حَسَناً . وهو مثل البُخُل والبَخْل والبَخْل والبَخْل والبَخْل والبَخْل والبَخْل والرُعب والرهب والشغل فيه أربع مثل ذلك .

وقوله: قُلْ يَوْمَ الفتح [٢٩] يعنى فتح مكة ( لَا يَنْفَعُ الذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ) فذكر ذلك لمن قتله خالد بن الوليد من بنى كنانة يومئذٍ ، قالوا : قد أسلمنا ، فقال خالد : إن كنتم أسلمتم فضّعُوا السّلاح ففعلوا ، فلمّا وضعوه أَثْخَنَ (٢) فيهم ؛ لأنهم كانوا قتلوا عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وجدًا للسّلاح ففعلوا ، فلمّا وضعوه أَثْخَنَ (٢) فيهم ؛ لأنهم كانوا قتلوا عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وجدًا للسّلاح ففعلوا ، فلمّا وضعوه أَثْخَنَ ( مَنَى هذا الفتح ) ( مَتَى ) في موضع رفع ووجهُ الكلام أن يكون ( مَتَى ) في موضع نصب وهو أكثر .

## سورة الأحزاب

ومن سورة الأحزاب: بشم الله الرحمن الرحيم

[ قوله : اتَّقِ الله ] ( قال الفراء (٣) ) يقول القائل فِيمَ أُمِر النبي صَلَى الله عليه وسلم بالتقوى .

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>٢) يَقَالَ: أَنْحُن فِي العِدُو : بِاللَّمِ فِي إِضَعَافِهِ وَنَهَكَ .

<sup>(</sup>٣) ا: « سمعت الفراء يقول » .

فالسَّبب في ذلك أنّ أبا سُفيان بن حَرْب وعِكرمة بن أبى جهل أوأبا الأعور السُّامَى قدموا إلى (') الله ينه ، فنزلوا على عبد الله بن أبى بن سَلُول و نظرائه مِن المنافقين ، فسَأَلُوا رسول الله أشياء يكرهها ، فهم بهم المسلمون فنزل ( يا أيُّهَا النَّسِيُّ أَنَّقِ الله ) في نقض العهد ؛ لأنه كانت بينهم موادَعة فأمر بألا (') ينقض العهد ( وَلَا تُطِعِ الكافِرينَ ) من أهل المدينة فيا سألوك .

وقوله: مَا جَعلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [ ] إنما جرى ذكر هذا لِرجل كان يقال له تجيل بن أوس ويكنى أبا معمر . وكان حَافِظاً للحديث كثيره الله فكان أهل مكّة يقولون : له قلبان وعقلان من حفظه فانهزم يوم بدر ، فمر "بأبى سُفيان وهو فى العير ، فقال : مَا حالُ الناس يا أبا معمر ؟ قال : بين مقتول وهارب . قال : فما بال إحدى نعليك فى رجلك والأخرى فى يدك ؟ قال : لقد ظننت أنهما جميعاً فى رجلي ؟ فعلم كذبهم فى قولهم : له قابان . شم ضم إليه ( وما جَعل ) .

وقوله : وَمَا جَعَل أَزْوَاجَكُمُ اللَّانِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَاتِكُمْ [ ٤ ] أى هذا باطل ؛ كا أن قول مَ فَي جَمِيل باطل . إذا قال الرجل : امرأته عليه كظهر أمّه فليس كذلك ، وفيه من الكفّارة مَا جَعَل الله . وقوله ( تُظَاهِرُونَ ) خفيفة قرأها يحيى (٢) بن وثاب ، وقرأها الحسن ( تُظَهِّرُونَ ) مشدّدة بغير ألف . وقرأها أهل المدينة ( تَظَهَّرُونَ ) بنصب (١) التاء ، وكل صواب معناه متقارب العرب تقول : عَقبت (٥) وعاقبت (٥) ، ( وَعَقَدتُمُ (١) الأيمَانَ ) و (عَاقَدْتُمُ ) (ولا تُصَمَّرُ خَدَّلَيُ (٧)

<sup>(</sup>١) سقط في ١.

<sup>(</sup>Y) 1: « ألا ».

 <sup>(</sup>٥) ذكر هذا الفراء عند قوله تعالى في سورة المتحنة : « ولمن فانكم شيء من أزواجكم لملى الكفار قطاقبتم »
 وقد فسر هذا بأن تكون لكم العقبة أى التوبة ومعنى هذا الغنيمة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٩ سورة ألمائدة . وقراءة ( عاقدتم ) لابن ذكوان عن ابن عاص .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨ سورة القمان .

و (لا تُصَاعِر ) اللهم لاتُرَاءِ بِي (') ، وتُرأً بِي (') . وقد قرأ بذلك قوم فقالُوا : (يُرَاءُونَ (') و و(يُرَءُ ون) مثل يُرَعُونَ . وقد قرأ بعضهم ( تَظَاهَرُونَ ) وهو وجه جَيّد لا أعرف (") إسناده . قوله : (وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُم ْ أَبناءَكُم ْ ) .

كان أهل الجاهلتية إذا أمجب أحدَهم جَلَدُ الرجل وظُرْ فَه ضَمَّه إلى نفسِهِ ، وَجَعَل له مثلَ نصيب ذَكر من ولده من ميراثه . وكانوا 'ينسبون إليهم « فيقال : فلان بن فلان للذي أقطعه إليه . فقال الله ( ذَلِكُمْ قُوْلُكُمْ عِأْفُو اهِكُمْ ) . وهو باطل ( واللهُ عَيْمُولُ الحَقَّ ) غير مَاقِلتم .

ثُمُ أُمرِهُم فقال : ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [ ٥ ] أَى انسُبوهِم إِلَى آبائِهِم . وقوله ( فَإِنْ لَمَ تَمْلَمُوا آباءَهُمُ ) فانسبوهم إلى (١) نسبة مواليكم الذين لاتعرفون آباءهم : فلان بن عبد الله ، بن عبد الرحمن ونحوه .

وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) فيما لم تقصدُوا له منَ الخطأ ، إنما الإثم فيما تعمَّدَتُم . وقوله (وَلَكُنْ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمْ ) (ما ) في موضع خفض مردودة على (ما ) التي مع الخَطأ .

وقوله: النّبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ ) وفي قراءة عَبْد الله أو أبي (النبيُّ أَوْلَى بِالْوْمنينَ مَنْ أَنفسهم وهوأب لهم) ، وكذلك كلّ نبيّ . وجرى ذلك لأن المسْلهين كانوا متواخين (٥) ، وكان الرجل إذا مات عن أخيه الذي آخاه وَرِثه (٥) دون عَصَبته وقرابته فأنزل الله (النّبيّ أَوْلَى مِنَ ) المسْلهينَ بهذه المنزلة ، وليس يرثهم ، فكيف يرث المواخي أخاه ! وأنزل (وَأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَبَعْضٍ ) في الميراث (في كِتاب اللهِ ) أي ذلك في اللوح المحفوظ عند الله .

وقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرَاجِرِينَ ) . إن شئت جعلت (من) دخلت لـ (أو لى) بعضهم أولى ببعض

<sup>(</sup>١) أي لا تنكل بي . ومعناء: لاتر عدوي مايشمت به . ذكر هذا المعني في الأساس نفسيرًا القولهم أرى المدبفلان.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٣ سورة النساء والآية ٦ سورة الماعون .

<sup>(</sup>٣) قرأ بذلك حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٤) كذا . والأولى حذف هذا الحرف .

<sup>(0)</sup> أصله: « متآخيين » فسهل الممزة .

 <sup>(</sup>٦) أى ورثه أخوه . وقد يكون ■ ورثه » من التوريث فيكون الفعل الميت .

من المؤمنين والمهاجرين بعضهم ببعض ، وإنْ شئت جعلتها - يعنى مِن - يراد بها : وأولو الأرحام مَن المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث .

وقوله: فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا كُمْ تَرَوْهَا [ ٩ ] يريد: وَأَرْسَلنا جُنُودًا لَم تروها من الملائكة. وهذا يوم الخندق وهو يوم الأحزاب.

ثم قال الله : هُنَالِكَ ابْتُـلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وزُلْزِلُوا زِلِزالًا شديداً [11] . يقول: حُرَّ كُوا تحريكاً إلى الفتنة فعُصِمُوا .

وقوله: ما وَعَدَنا اللهُ ورَسُولُهُ إِلا غُرُّوراً [١٢] وهذا قول مُعَتِّب بن قُشِير الأنصارى وحده . ذكروا أن رسول الله صلى الله عَليه وسَلم أخذ معولاً من سَلْمَان في صخرة اشتدّت عليهم ، فغرب ثلاث ضَرَبات ، مع كل واحدة كلَمْع البَرْق . فقال سلمان : والله يا رسول الله لقد رأيتُ فيهن عَجباً قال فقال النبي عَليه السَّلام : لقد رأيتُ في الضربة الأولى أبيض (١) المدائن ، وفي الثانية قصُورَ اليمين ، فقال النبي عَليه السَّلام : لقد رأيتُ في الضربة الأولى أبيض (١) المدائن ، وفي الثانية قصُورَ اليمين ، وفي الثالثة بلادَ فارس والروم . وليفتحنَّ الله عَلَى أمَّتى مبلغ مَدَاهُنَّ . فقال معتبُّ حين رأى الأحزاب : أيمدُ نا محمَّد أن يُفتح لنا فارس والروم وأحدُ نا لا يقدر أن يضرب (٣) الخَلاء فَرَقاً (٣)؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً .

وقوله : لا مَقَامَ لَـكُمْ [١٣] قراءة العَوامّ بفتح الميم ؛ إلا أبا عبد الرحمن (١) فإنه ضَمّ الميم فقال

<sup>(</sup>١) المدائن كانت قصبة الفرس في أيام الأكاسرة . وأبيض المدائن قصورها الهيض .

<sup>(</sup>٢) أي يذهب للتغوط.

<sup>(</sup>٣) أي خوفاً.

<sup>(</sup>٤) وكذا حفس .

(لا مُقامَ لَكُمُ) فَمَن قال (لا مَقَامَ) فكأنه أراد: لا موضع قيام. ومن قرأ (لا مُقامَ) كأنه أراد: لا إقامة لكم ( فارْجِعُوا ).

كُلّ القراء الذين نعرف على تسكين الواو من (عَوْرَة) وذُكُو عن بعض القراء أنه قَواً (عَوْرة) عَلَى ميزان فَعِلة وهو وجه . والعرب تقول : قد أُعور منزلك إذا بدت منه عَوْرة ، وأعور الفارسُ إذا كان فيه موضع خَلَل للضرب . وأنشدني أبو ثَرْوانَ .

### \* لَهُ الشُّدَّةُ الْأُولَى إِذَا الْقِرِنُ أُعُورًا \*

يعنى لأسد . وإنما أرادوا بقولهم : إن بيوتنا عورة أى ثمكينة السُمرَّاق لخلوتها من الرجال . فأكذبهم الله ، فقال : ليست بعورة .

وقوله : وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْمِ مِنْ أَقطارِها [13] يعنى نواحى للدينة (ثُمَّ سُئلُوا الفِتْنَةَ ) يقول : الرجوع إلى الكفر ( لَآتَوْها ) يقول . لأعطَوْا الفتنة . فقرأ عاصم والأعش بتطويل الألف . وقصرها أهلُ المدنية : ( لأتَوْها ) يريد : لفعلوها . والذين طَوَلُوا يقولُونَ : لمّا وقع عليها السؤال وقع عليها الإعطاء ؛ كما تقول : سألتنى حاجَةً فأعطيتُكها وآتيتكها .

وقد يكون التأنيث في قوله ( لآتوها ) للفَغلة ، ويكون التذكير فيه جائزًا لو أتّى ، كا تقول عند الأمر يفعله الرجل: قد فعلتُها ، أما والله لا تذهب بها ، تريد الفَعْلة .

وقوله: (وَمَا تَلْبَثُوا بِهَا إِلا يَسيراً) يقول: لم يكونوا ليلبثوا بالمدينة إلا قليلاً بعد إعطاء الكفر حتى يهلكوا.

وقوله : وإذا لا تُمتَّمُونَ [17] مرفوعة ؛ لأنَّ فيها الواوَ وإذا كانت الواو كان في الواو فعل مضمر ، وكان معنى (إذًا) التأخير،أى ولو فعلوا ذلك لايلبثونَ خلافك إلا قليلاً إذًا. وهي في إحدى القراءتيْن (وإذًا لا يَلْبَنُوا) بطرح النون يراد () بها النصب . وذلك جائز ، لأنَّ الفعل متروك

<sup>. « 4; »: 1 (1)</sup> 

فصارت كأنها لأوَّل الكلام ، وإن كانت فيها الواو . والعرب تقول : إذاً أكسِرَ أنفك ، إذاً أضربَكَ ، إذاً أغُمَّك إذاً أجابوا بها متكلّماً . فإذا قالوا : أنا إِذاً أضربُكَ رفعوا ، وجَعَلوا الفعل أولى باسمه من إذاً ؛ كأبَّهُمْ قالوا: أضربك إذاً ؛ ألا ترى أنهم يقولونَ: أظنّك قائمًا، فيعملونَ الظنَّ إذا بدءوا به /١٤٧ ب وإذا وقع بين الاسم وخبره أبطلوه ، وإذا تأخر بعد الاسم وخبره أبطلوه . وكذلك الهيمين يكون كما جَواب إذا بدئ بها فيقال : والله إنك لعاقل ، فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا : أنت والله عاقل . وكذلك أذا تأخرَت لم يكن لها جَواب ؛ لأنَّ الابتداء بغيرها . وقد تنصيب العرب بإذاً وهي بين الاسم وخبره في إنَّ وحدها ، فيقولون : إني إذاً أضربَك ، قال الشاعر :

لا تَتَرُ كَنَّي فيهمُ شطيراً إِنَّ إِذاً أَهْلِكَ أَوْ أَطْيِرًا (١)

والرفع جائز. و إنما جاز في (إِنَّ) ولم يجز في المبتدأ بغير ( إِنَّ ) لأن الفعل لا يكون مقدَّماً في إنَّ، وقد يكون مقدَّماً لو أسقطت .

وقوله: أشِحَّة عَلَيكُمْ [19] منصوب على القطع (") ، أى مِنَ " الأشماء التي ذكرت: ذكر منهم. وإن شئت من قوله: بعوِّقون هاهنا عند القتال ويشحّون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. وإن شئت من القائلين لإخوانهم (هَلُمُ ") وهم هَـكَذا. وإن شئت مِنْ قوله: (وَلاَ يَأْتُونَ البأسَ إلا قليلاً أشِحَّةً) يقول: جُبَناء عند البأس أشِحَّة عند الإنفاق على فقراء المسلمين. وهو أحبّها إلى. والرفع جَائز عَلَى الائتناف ولم أسمَع أحداً قرأ به و (أشِحَّة) يكون عَلَى الذم "، مثل ماتنصب من الممدوح عَلَى المدح ؛ مثل قوله (مَلْمُونِينَ).

<sup>(</sup>١) الشطير: الغريب وانظر الخزالة ٤/٤٧٥.

 <sup>(</sup>۲) يريد النصب على الحال . وقوله : « من الأسهاء التي ذكرت منهم » أى من أوصاف المنافقين المذكورين في قرله تعالى : « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » .

<sup>(</sup>٣) يريد « المعوقين " في قولة تعالى: « قد يعلم الله المعوقين منكم » .

وقوله: (سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ). آذَوكم بالكلام عند الأمن ( بألسنةٍ حدادٍ): ذَرِبةٍ . وَالعربُ تقول : صَلَقُوكم . ولا يجوز في القراءة لمخالفتها إيّاهُ : أنشدني بعضهم :

أَصْلَقَ نَابَاهِ صِيَاحِ العُصْفُورْ إِنْ زَلَ فُوهُ عَن جَوادُ مَثْشِيرُ (') وذلك إذا ضربَ النَّابُ الناب فسمعْتَ صَوته.

وقوله: يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائُكُم [٢٠] عن أنباء العسكر الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأها الحسنُ (يَسَّاءلون) والعَوَامّ على (يَسْألونَ) لأنهم إنما يَسْألون غيرهم عن الأخبارِ ، وليسَ يسأل بعضُهم بعضاً.

وقوله: لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةَ [٢١] كان عاصم بن أبى النَجُود يقرأ (أَسُوة) برفع الأَلف في كلّ القرآن وكان يحيى بن وثّاب يرفع بعضاً ويكسر بعضاً . وهما لغتان : الضّم في قيس . والحسن وأهل العجاز يقرءون ( إسْوَة ) بالكسر في كلّ القرآن لا يختلفون . ومعنى الأُسوة أنهم عناه والعبد الله عليه وسلم إشفاقاً على بلدتهم، عَناهُ وا عنه باللدينة يوم الخندق وهم في ذلك يحبّون أن يظفر النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إشفاقاً على بلدتهم، فقال: لقد كان في رَسُول الله إسْوة حَسَنة إذ قاتل يوم أُحُد . وذلك أيضاً قوله ( يَحْسَبُون الأحز ابَ لَمْ يَدْهَبُوا ) فهم في خَوف وفَرَق ( و إنْ يَأْتِ الأَحْزَ ابُ يَودُوا لَوْ أَنَهُمْ بَادُونَ في الأَعراب ) ( يقول في غير (٢) المدينة ) وهي في قراءة عَبد الله ( يحسبون الأحزاب قد ذهبُوا ، فإذا وجدوهم لم يذهبُوا في غير (٢) المدينة ) وهي في قراءة عَبد الله ( يحسبون الأحزاب قد ذهبُوا ، فإذا وجدوهم لم يذهبُوا ودُوا لو أنهم بادُونَ في الأعراب ) .

وقوله ( لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا للهَ ) خَصَّ بها المؤمنيين . ومثله فى الخصوص قوله : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّر فَلَا إِثْمَ عَليه (") هذا (الهنْ اتّقَى) قتل الصَّيد .

 <sup>(</sup>۱) هو للمجاج في وصف حمار وحشى . يتماتل حماراً آخر عن أتنه وهو الجواد : يجود بجريه . والمشير وصف من
 الأشر يستوى فيه المذكر والمؤنث . ولمصلاق نابه للفيظ من الجواد الذي ينازعه . وانظر أراجيز البكري ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) سقط فی ۱ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠٢ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) سقط في ١.

وقوله: ( وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأحْزَ ابَ[٢٢] صَدَّقُوا فقالوا ( هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ) كان النبي عليه السلام قد أخبرهم بمسِيرهم إليهم فذلك قوله ( وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وتَسْلِيما ) ولو كانت ('': وما زادوهم يريد الأحزاب.

وقوله: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا ﴾ أي مَا زادهم النظر / ١٤٨ ا إلى الأحزاب إلاَّ إِيمَانًا .

وقال فى سورة أخرى: ( لَوْ خَرَجُوا<sup>(٢)</sup> فِيكُمُ مَازَادُوكُمُ ۚ إِلاَّ خَبَالاً ) ولو كأنت : مَازادكم إلا خبَالاً كان صَوَاباً ، يريد : مازادكم خروجهم إلاَّ خبَالاً . وهــذا من سعة العربيَّة التى تَسْمَع بها .

وقوله : مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ[٢٣] رفع الرجال بـ ( مِنْ ) ( فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ ) : أجله . وهذا في حمزة وأصْحَابه .

وقوله: وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ [٢٥] وقد كانوا طمعُوا أَنْ يَصْطلمُوا السلمين لكثرتهم، فسَلَّط الله عليهم رِيحًا باردةً ، فمنعت أحدهم من أن 'يلجم دابَّته . وجالت الخيل في العسكر ، وتقطعت أطنابهم (٣) فهزمهم الله بغير قتال ، وضربتهم الملائكة .

فذلك قوله : ( إِذْ جَاءَتْكُمُ ۚ جُنُودٌ ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلِيهِمْ ۚ رِيحًا وَجُنُـــوداً لَمَ ۚ تَرَوْهَا ) يعنى الملائكة .

وقوله: وَأَنْزُلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ [٢٦] هؤلاء بنو قُرَيظة . كا وا يهوداً ، وكانوا قد آزروا أهل مَكَة عَلَى النبي عليه السلام . وهي في قراءة عبد الله (آزروهم) مكان (ظاهروهم) (مِنْ صَيَاصِيهِمْ ): من حُصُونهم . وواحدتها صِيصِية (١) وهي طَرَف القَرْن والجَهَل . وصيصية غير مهموز .

<sup>(</sup>۱) جواب لو محذوف أى لجاز مثلا .

<sup>(</sup>٢) الآلة ٤٧ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الأطناب جم طنب. وهو حبل الحباء والسرادق وتحوها.

<sup>(</sup>٤) ش ، ب : ■ صيصة » وكلاهما وارد في اللغة .

وقوله: ( فَرِيقًا تَقَتُـ لُونَ ) يعنى قَتْل رجالهم واستبقاء دْرارِّيهم.

وقوله : ( و تَأْسِرُونَ فَرِيقاً ) كُلّ القُرَّاء قد اجتمعُوا على كسر السين . وتأْسُرُون لغة ولم (١) يقرأ بها أحد .

وقوله : وَأَرْضًا لَمُ ۚ نَطَنُوهَا [٢٧] عَنَى خَيْبَر ، ولم يكونوا نالوها ، فوعدهم إيّاها الله .

قوله : مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ [٣٠] اجتمعت القراء على قراءة (مَنْ يَأْتِ) بالياء واختلفوا في قوله (٢) : (وَيَعْمَلُ صَاَلِحًا) فقرأها عاصم والحسن وأهسل المدينة بالتاء : وقرأها الأعش (٢) وأبو عبد الرحمن السُلَمَى بالياء . فالذين قرءوا بالياء أتبعوا الفعل الآخر به (يَأْتِ (٢)) إذْ كان مذكرا . والبوب تقول : والذين أنتُوا قالوا لمسًا جاء الفعل بعدهن (٥) عُلِم أنه للأنثى ، فأخرجناه على التأويل . والعرب تقول : كم بيع لك جارية ، فإذا قالوا : كم جارية بيعت لك أنتُوا ، والفعل في الوجهين حميعًا لهم من الأن الجارية وهيب به إلى التأنيث ، ولو ذكر كان صوابًا ، لأن الجارية مفسرة ليس الفعل لها ، وأنشدني بعض العرب :

أيا أم عمرٍ و من يكن عقر َ داره جوا؛ عدى ً يأكل الحشرات ويسود من لفح السموم جَبينه و يَعْرَ و إن كانوا ذوى بكرات (٢)

وجواء عَدِئً .

قال الفراء: سمعتها أيضاً نصباً ولو قال: ( وإن كان ) كَانَ صَوَاباً وكل حَسَنُ . وَمَنْ يَقْنُتُ (٣١] بالياء لم يختلف القراء فيها .

<sup>(</sup>١) في البحر ٧/٥٢٧ أنه قرأ بها أبو حبوة .

<sup>(</sup>٢) أي في الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) وكذا حزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٤) كذا. والاحسن: « يأت » .

<sup>(</sup>٥) أي ما بعد من يدل على النساء كفوله: « منكن » .

<sup>(</sup>٦) ا: « نكرات » في مكان « بكرات » .

وقوله : ( نُوْتِهِمَا ) قرَأَها أهل الحجاز بالنون.وقرأها يحيى (١) بن وثَّاب والأعمش وأبوعبدالرحمن السُّلميُّ بالياء .

وقوله: فَلاَ تَخْضَمْنَ بِالْقُو ْلِ[٣٣] يقول: لا تُنكَبِّن (٢٣ القول ( فَيَطْمَعَ الذِي فِي قَلْبِيهِ مَرَضٌ ) أي الفجور ( وَقُلْنَ قَو ْلاً مَمْرُ وَفاً ): صَحِيحًا لا يُطمِيع فاجراً .

[ قوله ] : وَقَرِ ْنَ فَى 'بِيُوتِكُنَ [٣٣] من الوقارِ . تقول للرَّجل : قد وَقَرَ فَى مَنزله يقر وُقوراً . وقرأ عاصم وأهل (٢) المدينة (وَقَر ْنَ ) بالفتح . ولا يكون ذلك من الوقار ، ولكنا (٤) نُرى أنهم أرادوا : وَأَقْرَ رَ ْنَ فَى بِيُوتِكُنَّ فَخْدُفُوا الرَّاء الأولى ، فحوِّلت فتحها فى القاف ؛ كما قالوا : هل أحَسْتَ صاحبك ، وكما قال ( فَظَلْتُمُ (٥) ) يريد : فظلِلْتم .

ومنَ العَرب من يقول: واقرِرْن فى بيوتكُنّ ، فلو قال قائل: وقرِنَ بكسر القاف يريد واقرِرن/١٤٨ب بكسر الراء فيحو لكسرة الراء (إذا سقطت (٢) إلى القاف كان وجهاً. ولم نجد ذلك فى الوجهيْن جميعاً مستعملاً فى كلام العرب إلا فى فعلت وفعلن وفعلن فأمّا فى الأمر والنهى المستقبل فلا. إلا أنا جو ّزنا ذلك لأن اللام فى النسوة ساكنة فى فعلن ويفعلن فجاز ذلك (٧). وقد قال أعرابي من بنى نُمَير: يَنْحَطْنَ من الجبل يريد: ينحططن . فهذا يقو مي ذلك .

وقوله : ( وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال (^): ذلك فى زمن ولد فيه إبراهيم النبي عليه السلام . كانت المـرأة إذ ذلك تابس الدِّرعَ (٩) من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين . ويقال : كانت تابس

<sup>(</sup>١) وكذا حزة والكماأي وخلف.

<sup>(</sup>٢) ١، شكذا في الأصول. وهو صحيح فإن الفعل يتعدى بالتضعيف والهمزة والصواب ،ا أثبت.

<sup>(</sup>٣) أى نافع وأبو جعفر .

<sup>(</sup>٤) ۱: « لکنها » .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) ضرب على هذه الجُمَلة في ا

<sup>(</sup>٧) ش: « لذلك »:

<sup>(</sup>٨) أي الفراء .

<sup>(</sup>٩) درع المرأة: قيصها.

الثياب تبلغ (١) المال لا توارى جَسَدَها ، فأُمِرن ألاّ يفعلن مثل ذلك .

قوله: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات[٣٥] ويتمول القائل: كيف ذكر المسلمين والمسلمات والمعنى بأحدهما كافٍ ؟

وذلك أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله : ما الخير إلاَّ للرجال هم الذين يؤمرون و يُنهون . وذكرتْ غير ذلك من الحج والجهاد . فذكرهن الله لذلك .

وقوله: وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجُيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [٣٦] نزلت فى زينب بنت جَحْشُ الأستدية . أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يزوِّجها زيد بن حارثة ، فذ كر لها ذلك ، فقالت : لا لعمر الله ، أنا بنت عمتك وأيّم نساء قريش . فتالاً عليها هذه الآية ، فَرضيت وسَلَمت ، وتزوَّجها زيد . ثم إن النبي عليه السلام أتى منزل زيد لحاجة ، فرأى زينب وهى فى دِرْعٍ وخمارٍ ، فقال : شبعانَ مقلّب القلوب . فلما أثى زَيْدٌ أهله أخبرته زينب الخبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم : اتّق الله إنّ فى زينب كِبْرًا ، وإنها تؤذينى باسانها فلا حاجة لى فيها . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اتّق الله وأمسك عليك زوجك . فأبى ، فطلقها ، وتزوّجها النبي عليه السلام بمد ذلك ، وكان الوجهان جميعاً : تزوجها زيد والنبي عليه السلام من بمد ، لأن الناس كانوا يقولُون : زيد بن محد ؛ وإنما كان يتيا فى حجره . فأراهم الله أنه ليس له بأب ، لأنه قد كان حرّم أن بنكح الرج — ل مرأة أبيه ، أو أن ينكح الرجل امرأة ابنه إنه .

وقوله : وَ تَخْفِنِي فِي نَفْسِكَ [٣٧] مِنْ تَزُو يِجِها ( مَا اللهُ ) مظهره . ( وَ تَخَشَى الناسَ ) يقول : تستحى من الناس ( وَ اللهُ أَحَقُ ) أن تستحى منه .

مْ قال : ( لِكَيْلِا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِياْ بِهِمْ ).

<sup>(</sup>١) كذا . وكأن المراد أنها تبلغ المـال الـكثير تشترى به . وقد يكون الأصل : تبلع المـاكم . والمـاكم جم المأكمة وهي العجيزة ، أو تبلغ المثات أي من الدنانير أو الدراهم .

وقوله: مَا كَانَ عَلَى النبيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ اللهُ لَهُ [ ٣٨ ] من هذا ومن تسع النسوة ، ولم تحلّ لغيرِه وقوله: (سُنَّةَ اللهِ ) يقول: هذه سُنة قد مضت أيضاً لغيرك. كان لداوود ولسايمانَ مِنَ النساء ماقد ذكرناه، فضِيَّلا به ،كذلك أنت.

ثم قال: الذينَ يُبلَّمُون رِسَالاتِ اللهِ [ ٣٩ ] فضَّلناهم بذلك ، يمنى الأنبياء . و ( الذين ) في موضع خفض إن رددته عَلَى قوله : ( سُنَّةَ اللهِ في الذِينَ خَلوا مِنْ قَبْلُ ) وإن شئت رفعت عَلَى الاستثناف . ونَصْبُ (١) السُنَّة على القطع ، كقولك : فعل ذلك سَنَة . ومثله كثير في القرآن . وفي قراءة عبد الله : ( الذينَ بَلَغُوا رِسَالاتِ اللهِ ويَخْشُونْهُ ) هذا مثل قوله : ( إنَّ الذينَ كَفَرُ و (٢) و يَصُدُّونَ ) يُركَد يفعل على فعَل ، وفعَل على ينعل ، وكل صواب .

وقوله: مَا كَانَ مُعَدَّدُ أَبَا أَحَدَ مِنْ رِجَالِكُمْ رَجَالِكُمْ أَوَا وَلَيكِنْ اللهِ وَلَا يَعْلَى أَمَ تَزُوَّجِ زَيْنَبِ ( وَلَـكِنْ رَسُولَ اللهِ ) مَمْنَاهُ: ولسكن كان رسول الله . ولو رفعت على : ولسكن هو رسولُ الله كان صَوَّابًا وقد قرى. به (٣) . والوجه النصب .

وقوله: (وَخَاتُمَ النَّدِيِينَ) كَسَرِهَا الأعمش وأهل الحجاز، ونصبها ـ يعنى الناء ـ عاصم والحسن وهي في قراءة عبد الله: (ولكن نبيًّا خَتَمَ النبيِّين) فهذه حجَّة لمن قال (خاتَمَ ) بالكسر، ومن قال (خاتَمَ ) أراد هو آخر النبيِّينَ ، كما قرأ عَلقمة فيما ذركر (٤) عنه (خاتَمَهُ (٤) مِسْكُ ) أى آخره مسك . حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا الفراء ، قال : حدثنا أبو الأحوص سَلّام ابن سليم عن الأشقث بن أبي الشفاء المحاربي قال : كان عَلقمة بقرأ (خاتَمَهُ مِسْكُ ) ويقول : أمّا سمعت المرأة تقول للمطار : اجْعل لى خاتمهُ مِسْكَا أى آخره .

<sup>(</sup>۱) ش: « نصبت » .

<sup>(</sup>٢) اكية ٢٥ سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) قرأ بذلك زيد بن على وابن أبي عبلة كما في في البعر ٧/٢٣٦ .

<sup>(</sup>غ) ۱: « ذکروا ».

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ من سورة الدلففين . وهي في قراءة الجمهور : « ختامه مـك » .

وقوله: أُهُو َ الذَى يُصَلِّي عَلَيكُمْ [ ٣٤ ] يَغْفُر لَكُمْ ، وَيَسْتَغْفُر لَكُمْ مَالأَنْكُتُه .

قواه: وبَنَاتِ خَالِكَ وبناتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرَ ْنَ مَعَكَ [ ٥٠ ] وفى قراءة عبد الله ( وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ وَاللَّاتِي هَاجَرَ ْنَ مَعَكَ ) فقد تـكون المهاجرات من بنات الخال والخالة ، وإن كان (١) فيه الواو ، فقال : ( واللاتِي ) . والعرب تنعّت بالواو وبغير الواوكما قال الشاعر :

فَإِنَّ رُشِيدًا وَابِنَ مَرْوَانِ لَم يَكُن لِيفَعَلَ حَتَّى يُصَدِّرِ الْأَمْرِ لَمُصْدَرًا

وأنت تقول فى الكلام : إن زرتنى زرتُ أخالتُ وابن عمَّكَ القريب لك ، وإن قاتَ : والقريب لك كان صوابًا .

وقوله (وَالْمَرَأَةُ لَمُوْمِنَةً) صِبتها به (أَخْلَلْنَا) وفى قراءة عَبد الله (والمُرَأَةَ مُؤْمِنَةً وهَبَتْ) ليس فيها (إنْ) ومعناها واحد: كفولك فى السكلام: لا بأس أن تسترق عبداً وُعب لك ، وعبداً إن وُهب لك ، سوا. وقرأ بعضهم (أَنْ وَهَبَتْ) بالفتح عَلَى قوله: لا جناح عليه أن بنكحها فى أن وهب لك ، سوا. وقرأ بعضهم (أَنْ وَهَبَتْ) بالفتح عَلَى قوله: لا جناح عليه أن بنكحها فى أن وهبت ، لا جناح عليه فى هبتها نفسها . ومن كسر جمله جزاء . وهو مثل قوله (لا يَجُرِمَنَكُمْ (") شَنَانُ قَوْم أَنْ صَدُّوكُمْ ) و (إنْ صَدُّوكُمْ ) (إنْ أَرَادَ النَّهِيُّ ) مكسورة لم يُختَلَف فيها .

وقوله (خَالِصَةَ لَكَ ) يقول : هذه الخصلة خالصة لك ورُخصة دون المؤمنين . فليسَ للمؤمنين أن يَتزَوَّجُوا المرأة بغير مهو . ولو رفعت (خالصة ) لك على الاستثناف كأن صَوَابًا : كا قال (لَمَ يَلْبَنُو (٣) إِلاَّ سَاعَة مِنْ نَهَارٍ بَلاَغُ ) أى هذا بلاغ : وما كان من سُنّة الله ، وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله بما قبله على مذهب حقًا وشبهه . والرفع جَائُون ؛ لأنه كالجواب ؛ ألا ترى

<sup>. « = × »: 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) اكبة ٢ سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ سورة الأحقاف .

أن الرجل يقول: قد قام عبد الله ، فتقول: حقّا إذا وصلته. وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته ممّا قبله. وهذه محض القطع الذي تسمعه من النحويين .

وقوله : تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ [٥٦] بهمز وغير همز . وكل صواب (وتُوُوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) هذا أيضاً ممَّا خُص به النبي صلى الله عَليه وسلم : أن يجعل لمن أحب منهن يوماً أو أكثر أو أقال ، ويعطّل مَنْ شاء منهن فلا يأتيَه (١) . وقد كان قبل ذلك لــكل امرأة من نِسائه يوم وليلة .

وقوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ) يقول : إذا لم تجعل لواحدة منهنَّ يوماً وكنّ في ذلك / ١٤٩ ب سواء ، كان أحرى أن تطيب أنفسهنَّ ولا يحزَنَ . ويقال : إذا علمن أن الله قد أباح لك ذلك رضين إذ كان من عند الله . ويقال : إنه أدنى أن تقر العينهنَّ إذا لم يحل لك غيرهنَّ من النساء وكل حَسَن .

وقوله: ( وَ يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ) رَفْع لا غير ، لأن المُعْنَى: وترضى كلّ واحدة . ولا يجوز أن تجعل ( كلّهن ) نعتاً للهاء فى الإيتاء ؛ لأنه لا مَعنى له ؛ ألا ترى أنك تقول : لأكرمن القوم ما (٢٠) أكرمونى أجمعين ، وليس لقولك ( أجمعون ) معنى . ولوكان له مَعنى لجازَ نصبه .

وقوله : وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ [٥٦] (أَنْ) في موضع رفع ؟ كقولك : لا يحل للك النَّسَاء والاستبدال بهنَّ . وقد اجتمعت القراء على (لا يَحِلُ ) بالياً . وذلك أنَّ المُعنَى : لا يحل لك شيء من النساء ، فلذلك اختير تذكير الفعل . ولو كان المعنى للنساء تحميمًا لكان التَّأْنيث أجود في المربيّة . والتاء جَائزة لظهور النساء بغير مِنْ .

وقوله : يأيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبيِّ إِلاَّ أَنْ 'يؤْذَنَ لَـكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ . فغير منصوبة لأنها نعت للقوم ، وهم معرفة و (غير) نـكرة فُنُصبت على الفعل ؛

<sup>(</sup>١) أي من شاء . وجاء التذكير مراعاة للفظ ( من ) .

<sup>. #</sup> h = :1 (Y)

كقوله (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ ('') غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ) ولو خفضت (غير ناظرينَ) كَانَ صَوَاباً ؛ لأنَّ قبلَها (طعام (۲)) وهو نكرة ، فتجعل فعلهم تابعاً للطعام ؛ لرجوع ذكر الطعام في (إِنَاهُ) كَمَا تقول العرب : رأيت زيداً مع امرأة محسن إليها ، ومحسناً إليها ، ومحسناً إليها ، فمن قال : رأيت زيداً مع التي يُحْسن إليها . فمن قال : رأيت زيداً مع التي يُحْسن إليها . فإذا صارت الصلة للنكرة أتبعتها ، وإن كان فعلاً لغيرها . وقد قال الأعشى :

#### فقلت له هذه هأتها فجاء بأدماء منتادها

فِعل القتاد تابعاً لإعراب الأدماء ؛ لأنه بمنزلة قولك: بأدماء يقتادهاً ؛ فَهضته لأنه صلة لها . وقدينشد بأدماء مقتادِها تخفض الأدماء لإضافتها إلى المقتاد . ومعناه: بمل يدَى من اقتادهاو مثله فى العربية أن تقول : إذا دعوت زيداً فقد استغثت بزيد مستغييه . فمعنى زيد مدح أى أنه كافى مستغييه . ولا يجوز أن تخفض على مثل قولك : مررت على رجل حسن وجهه ؛ لأن هذا لا يصلح حتى تسقط راجع ذكر الأول فتقول : حسن الوجه . وخطأ أن تقول : مررت على امرأة حسنة وجهها وحسنة الوجه صواب .

وقوله: (وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ) في موضع خفض تُتبعه الناظِرِين ؛ كما تقول : كنت غير قائم ولا قاعد ؛ وكقولك للوصيّ : كُلُ من مال اليتيم بالمعروف غيرَ متأثّل مالا ، ولا واق مالك بماله . ولا قاعد ؛ وكقولك للوصيّ : كُلُ من مال اليتيم بالمعروف غيرَ متأثّل مالا ، ولا واق مالك بماله . وكذلك ولو جعلت المستأنسين في موضع نصب تقوهم أن تُتبعه بغير الله أن حُلْت بينهما بكلام . وكذلك كلّ معنى احتمل وجهين ثم فرّقت بينهما بكلام جاز أن يكون الآخر معرباً بخلاف الأوّل . من ذلك قولك : ما أنت بمحسن إلى مَن أحسن إليك ولا نُجْمِلاً ، تنصب المُجْمِل وتخفضه : الخفضُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الآية ١ سورة المائدة .

<sup>(</sup>Y) 1: « dala! ».

<sup>(</sup>٣) كذا. والأولى: « غبر » .

إتباعه (١) المحسن والنصبُ أن تتوهم أنك قلت : ما أنت مُحسناً . وأنشدني بعض العرب :

وأنشدني أبو القمقام:

أُجِدُّكَ لَمْتَ الدَّهِرَ رَأَنَى رَامَةٍ وَلاَ عَاقَلِ إِلاَّ وَأَنْتَ جَنِيبِ وَلاَ مَا مِلْ اللهُ وَأَنْتَ جَنِيبِ وَلاَ مَا مِلاً مَا عَشْتَ هَضْبِ شَطِيبِ (٣)

وينشد هذا البيت :

مُعَاوِيَ إِنَا بَشَرْ فَأُسجِحْ فلينا بالجبالِ ولا الحديدَا(١)

وينشد (الحديدا) خفضًا ونصبًا . وأكثر ما سمته بالخفض . ويكون نصب المشتأنسين على فعلى مضمرٍ ، كأنه قال : فادخلوا غير مستأنسين . ويكون مع الواو ضمير دخول ؛ كما نقول : قم ومطهمًا لأبيك .

والمعنى فى تنسير الآية أنّ المسْلمينَ كانوا يدخلون على النبيّ عليه السلام فى وقت الغَدّاء ، فإذا طيمُوا أطالوا الجلوس ، وسَأَلُوا أَزُواجَهُ الحوائج . فاشتدّ ذلك على النبيّ صَلى الله عليه وسلم ، حَتّى

(۲) البیتان لعدی بن خراعی کما فی اللمان ( ترب ) . وقی ا : «فالت» و النیرب : الشعر و النمیمة . والها»
 فی ( سبابها ) للمشیرة . وقی اللمان عن این بری أن صواب إنشاده :

وليث بان نيرب في الكلام ومنساع قسومي وسبابها ولا من إذا كان في معشر أضاع العشيرة والختابها ولكن أطاوع ساداتها ولا أعيلم الناس القابها

(٣) رامة وعاقل ومنفج وشطيب مواضع في بالاه العرب. و (جنيب) من معانيه الأسير.

(٤) هو لعتيبة الأسدى ؛ كما فى كتاب سيبويه ٢٤/١ . وأورد سيبويه بعده بيتاً على النصب وهو : أديروها بنى حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا وأورد الأعلم أن هناك رواية بالخفض وأن بعد البيت :

أكلتم أرضنا فجرزتموها

فهل من فائم أو من حصيد

<sup>(</sup>۱) ا: « إنبانها».

أنول الله هذه الآية ، فتكلّم فى ذلك بعضُ الناس ، وقال : أننهى أن ندخل عَلَى بناتِ عَمَّناً إلاَّ بإذنِ ، أو من وَرا ، حجَاب . لئِن مَات محمد لأَتَزَ وَجَنّ بعضهن " . فقام (1) الآباء أبو بكر وذووه ، فقالوا : يا رسول الله ، ونحن أيضاً لا ندخسل عليهن إلا بإذن ، ولا نسألهن الحوائج إلا من ورا ، حجاب ، فأنزل الله ( لا جُنَاحَ عَلَيْمِنَ فَى آبائهن ") إلى آخر الآية . وأنزل فى التزويج ( وَمَا كَانَ (1) لَكُمْ أَنْ تَوْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ).

وقوله: والذين 'يؤذُونَ المؤمنينَ وَالمؤمناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا [ ٥٥ ] نزلت في أهل الفسق والفجور، وكانوا يتبعون الإثماء بالمدينة فيفجرُونَ بهن ، فكان المسلمون في الأخبية لم يَبْنُوا ولم يستقر وا. وكانت المرأة من نساء المسلمين تتبر ز للحاجة ، فيعرض لها بعض الفجار يُرى أنها أمّة ، فتصيح به ، فيذهب . وكان الزِّي واحد الفاهم النبي عليه السلام ( قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَائِكَ ونساء المؤمنين بُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (٥) والجِلبابُ : الرداء .

حَدَّثنا أبو العبّاس قال حدثنا مجمد قال : حدَّثنا الفرّاء ، قال حدَّثني يحيى بن الْمَهَلَّب أبو كُدَيْنة عن ابن عون عن ابن سيرين في قوله : 'يُدْرِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ [ ٥٩ ] .

هَكَذَا : قَالَ تُنفَطَّى إحدى عينيهاً وجبهتَها والشِّقُّ الآخر ، إلاَّ العين .

وقوله: لنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ [70] المرجفون كانوا من المسلمين. وكان المؤلّفة قلوبهم يُرجفون بأهل العُثّفَة .كانوا يشنّعون علىأهل الصُّفَة أنهم همالذينَ يتناولونَ النساء لأنهم عُزَّاب. وقوله ( لُنُمْرِ بُنّك بِهِمْ ) أى لنسلطنَّك عليهم ، ولنولعنَك بهم .

وقوله : مَلْعُو نِينَ [٦١] منصوبة على الشَّم ، وعلى الفعل أي لا يجاورونَكَ فيها إلاَّ ملعونين .

<sup>(</sup>١) كذا. والأولى: وقام.

<sup>(</sup>٢) في الآية ٥٥ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٣) في الآية ٥٣ سورة الأحزاب

 <sup>(</sup>٤) في الآية ٩٥ سورة الأحزاب

والشّم على الاسْتئناف ، كما قال : ( وَأَمْرَأَتُهُ (١) حَمَّالَةَ الخُطَبِ ) لمن نصبه . ثم قال (أَ يُمَا تُقْفُوا أَخِذُوا وَتُقِّـلُوا ) فاستأنف . فهذا جزاء .

وقوله . ( إِلاَّ قَليلاً )[٦٠].

حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال ١٥٠ ب حدثنا الفرّاء قال : حدّثنى حِبّان عن الكابيّ عن أبى صالح قال قال ابن عبّاس : لا يجاورونك فيها إلا يسيراً ١ حتّي يهالكوا. وقد يجوز أن تجعل القلّة من صفتهم صفة الملمونين ، كأنك قات : إلا أقلاّء مامونين ؛ لأنَّ قوله (أُنبَمَا ثُقَفُو أُخِذُوا) يدلّ على أنهم يَقِلُون ويتفرّقون .

قوله: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُم فى النارِ [٦٦] والقراء على ( تَقَلَّبُ ) ولو قرئت ( تَقَاَّبُ )<sup>(٣)</sup> و ( نَقَلَبُ ) (٣) كانا وجهين .

وقوله: وأَطَّمْنَا الرَّسُولا [٦٦] يوقف عليها بالأليف. وكذلك و أَضَـلُونَا (أُ) السَّبِيلاً ) و ( الظَّنُونَا ) (\*) بوقف على الألف ؛ لأنها مثبتة فيهِنَ ، وهي مع آيات بالألف ، ورأيتها في مصَاحف عبد الله بغير ألف. وكان حمزة والأعش يقفان عَلَى هؤلاء الأحرف بغير ألف فيهن . وأهل الحجاز يقفون بالألف. وقولهم أحب إلينا لاتباع الكتاب . ولو وُصلت بالألف لكان صَوَاباً لأن العرب تفعل ذلك . وقد قرأ بعضهم (\*) بالألف في الوصل والقطع (\*).

وقوله: إِنَّا أَطَّمْنَا سَادَتَنَا [٧٧] واحدة منصوبة . وقرأ الحسن ( سَاداتنا ) وهي في موضع نصبٍ .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ سورة السد.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الحسن وعيسي وأبو جعفر الرؤاسي كما في البحر ٧/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في ا بفتح حروفها كأنها فعل ماض ، وليس على اللام شدة. وما أثبت قراءة نسبها أبوحيان فالمرجع السابق إلى أبى حيوة وعيسى البصرى .

<sup>(</sup>٤) في الآية ٦٧ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) في الآية ١٠ سورة الأحزاب

٢(٦) وهم الفر وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر . ويريد بالقطع الوقف .

وقوله: لَعْنَا كَثيراً [7٨] قراءة العوامّ بالثاء (١) ، إلاّ يحيى بن وثّاب فإنه قرأها (والعَمْهُمُ لَعْنَا كبيراً (٢) ) بالباء (٢) . وهي في قراءة (١) عبد الله . قال الفراء : لا نجيزه . يعني كثيراً .

وقوله : لِيْعَذَّبَ اللهُ الْمَنَافِقِينَ والمَنَافِقَاتِ وَيَتُوبَ [٧٣] بالنصب عَلَى الإِتباع وإِن نويت به الائتناف رفعتة ، كَمَا قال ( لِلْمَبِّينَ لَكُمْ (٥) وَ نَقِرُ فَى الأَرْحَامِ ) إِلا أَن القراءة ( وَيَتُوبَ ) بالنصب.

### سورة سيا

ومنْ سورة سَــبَأ : بشم الله الرّحمن الرّحيم :

قوله: عَلاَم الفَيْبِ [٣] قال رأيتها في مصحف عبد الله (عَلاَم ) (٢) عَلَى قراءة أصحابه (٧). وقد قرأها عاصم (عَالَم الفَيْبِ) خفضاً في الإعراب من صفة الله. وقرأ أهل الحجاز (عالم الفيّبِ) رفعاً عَلَى الائتناف إذْ حَال بينهما كلام ؟ كا قال: (رَب (١) السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُما الرحمن) فرفع. والاسم قبله مخفوض في الإعراب. وكل صواب.

وقوله: (لا يَعَزُّبُ عَنْهُ) و ( يَعْزِبُ ) لغتان قد قرى بهما . والكسر (<sup>(٩)</sup> أحب إلى . وقوله : عَذَابُ مِنْ رِجْزٍ أَليمٍ [٥] قراءة القراء بالخفض (<sup>(١)</sup>. ولو جُعل نعتاً للعذاب فرفع (<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في ١ . وفي ش : « بالياء » .

<sup>(</sup>۲) ش: «كشرأ».

<sup>(</sup>۳) ش: « بالياء » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة عاصم .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ سورة الحج .

<sup>(</sup>٦) فى ش ، ب « ع لا م » مقطعة . وما أثبت من ¡ وكتب فوقها « هجا » وكأنه يريد أنه كتب فى الأصل بحروف الهجاء مقطعة كما فى ش .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة حمزة والسكسائي .

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٧ سورة النبأ • والقراءة التي أثبتها المؤلف قراءة حزة والكسائي وخلف •

<sup>(</sup>٩) قرأ به الكسائي .

<sup>(</sup>١٠) الرقع لابن كثير وحفص ويعقوب . والحفض للباقين .

لجاز؛ كما قرأت القراء ( عَالِيَهُمْ ( ) ثِيَابُ سُندُسِ خَضْرِ ) و ( خَضْرُ ) ( ) وقر، و ا ( في آوْح ( ) محفوظ ) لِلَّوحِ و ( محفوظ ( ) ) للقرآن . وكلّ صواب .

وقوله : وَيَرَى الذِينَ [٣] ( يرى ) في موضع نصب . معناه : ليجزى الذين ، وليرى الذين ( قرأ الآية (٣) ) و إن شئت استأنفتَهَا فرفعتَهَا ، ويكون المعنى مُستأنفاً ليسَ بمردود عَلَى كَيْ .

وقوله ( وَ بَرَى الذينَ أُوتُوا العِلْمَ ) نصبت ( العلم ) لخروجه ممّا لم نُسمّ فاعله . ورفعت ( الذينَ ) بـ ( يرى ) . وإنما مَعْناه : ويرى الذين أوتوا التوراة : عبدُ الله بن سَلاَم وأصحابه من مُسْلمة أهل الكتاب . وقوله ( هُو َ العَقَ ) ( هو ) عماد للذي . فتنصب ( الحق ) إذا جملتها عماداً . ولو رفعت ( الحق ) عَلَى أن تجعل ( هو ) اسماً كان صوَ الله . أنشدني الكسائيُّ :

ليت الشباب هو الرجِيمعُ عَلَى الفتى والشيبَ كان هو البَدِيء الأُوّلُ(١)

فرفع في (كان) ونصب في (ايت) ويجوز النصب في كل ألف ولام ، وفي أفعل منك وجنسه . ويجوز في الأسماء الموضوعة للمعرفة . إلا أنَّ الرفع في الأسماء أكثر . تقول : كان عبد الله هو أخاك . قال الفراء : يجيز هذا ولا يجيزه غيره من النحويين . وكان أبو محد هو زيد كلام المرب الرفع . وإنما آثروا الرفع في الأسماء لأن الأيف واللام أحدثنا وكان أبو محد هو زيد كلام المرب الرفع . وإنما آثروا الرفع في الأسماء لأن الأيف واللام أحدثنا بعدها ألفاً ولاماً اختاروا الرفع وشبهوها بالنكرة ؛ لأنهم لا يقولون إلا كان عبد الله هو قائم . وإنما أجازوا النصب في أفضل منك وجنسه لأنه لا يوصل فيه إلى إدخال الألف واللام ، فاستجازوا إعال معناها و إن لم تظهر فيه كلى الألم ، وأما قائم فإنك تقدر فيه كلى الألف

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ سورة الإنسان تمن قرأ بالرفع نافع وحفين ، وتمن قرأ بالخفض ابن كمثير وأبو بكر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ سورة البروج. والرفع لنافع والخفض للباقين -

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة في ا . أي قرأ الفراء أو محد بن الجهم الراوى الآية .

<sup>(</sup>٤) كأنه يريد بالرجيم الذي يرجع ويبقي.

<sup>(</sup>ه) كذا . والمناسب : «تظهر» و «إظهارها» والكنه اعتبر الألف واللام حرفا واحداً إذ كان مؤداها واحداً .

واللام، فإذا لم تأتِّ بهماً جعلوا هو قبلها (١) اسماً ليست بعادٍ إذ لم يُبعمد الفعل بالألف واللام قال الشاعر :

## أَجِدَّكُ أَنْ تَرَالُ نَجِيًّ هُمٌّ تبيتُ الليلَ أنت له ضجيع

وقوله: وقال الذين كَفَرُوا هَل نَدُلُكُمُ [٧] العرب تدغم اللام عند النون إذا سكنت اللام وتحرك النون. وذلك أنها قريبة المخرج منها . وهي كثيرة في القراءة . ولا يقولون ذلك في لام قد تتحرَّك في حال ؛ مثل ادخل وقل : لأن (قل) قد كان يُرفع (٢) ويُنصب ويدخل عليه الجزم ، وهل وبل وأجَل مجزومات أبدا ، فشُبَهن إذا أدغمن بقوله (النمار) إذا أدغمت اللام من النمار في النون منها . وكذلك قوله (فَهَل تَرك (٣) لَهُمْ مِن بَاقِية ) تدغم اللام عند التاه من بل وهل في النون منها . وكذلك قوله (فَهَل تَرك (٣) لَهُمْ مِن بَاقِية ) تدغم اللام عند التاه من بل وهل وأجَل . ولا تدغم في اللام التي قد تتحرك في حَال . وإظهارها (١) جَائز ؛ لأن اللام ليست بموصولة بمناهده : كانصال اللام من النار وأشباه ذلك . وإنما صرت أختار (هَلْ \* الأعراب ، إنما أخذوها بناهم من خفيف الكلام وثقيله . ولو اقتست في القراءة في ما يخف على المانه من خفيف الكلام وثقيله . ولو اقتست في القراءة على ما يخف على ألمن العرب فيخففون أو يدغمون (٧) خلففت قوله (قُل أَيْ النه أَن القراءة عَلى ذلك ، إنما القراءة عَلى ذلك ، إنما القراءة عَلى ذلك ، إنما القراءة عَلى الأنف واللام : ألا ترى أنك لا تقف عَلى الألف

<sup>(</sup>١) كذا . والنائب : « قبلهما » و لعذر ماعدت .

<sup>(</sup>٢) يريد أن متصرفت مادة قال من الفعل ومنها المضارح ، فهو يرفع وينصب ويجزم .

<sup>(</sup>٣) الآية A سورة الحاقة .

<sup>(؛)</sup> أي إظهار اللاء والناء .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٢ سورة المائدة . و لفراءة بالناء للكسائل. وقراءة غيره بالباء .

<sup>(</sup>٢) اكية ٢٧ سوة هود

 <sup>(</sup>٧) ق ا عكس هذا الرتيب ق الدكر.

<sup>(</sup>A) ادَّية ١٩ سورة الانعام.

واللام ممّا هي فيه . فاذلك لم أظهر اللام (١) عند التاء وأشباهها . وكذلك قوله : ( التَّخَذْتُم (٢) و أُخَذْتُ (الله ممّا هي فيه . فاذلك قوله : ( التَّخَذْتُم (الله مَا مُحَبِّ إِلَى الله الله مَّصلة بحرف لا يوقف على ما دونه . فأمّا قوله ( بَل رَانَ (١) عَلَى أُلُوبِهِمْ ) فإن اللام تدخل في الراء دخولاً شديداً ، ويثقل على ما دونه . فأمّا قوله ( بَل رَانَ (١) عَلَى أُلُوبِهِمْ ) فإن اللام تدخل في الراء دخولاً شديداً ، ويثقل على اللهان إظهارها فأدغم ، وكذلك فافعل بجميع الإدغام : فما ثقل على اللهان إظهاره أفأدغم ، وما سهل لك فيه الإظهار فأظهر ولا تدغم .

وقوله: أنى خَاتِي جَـدِيدِ [٧] أُفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَا [٨] هذه الألف استفهام. فهى مقطوعة في القطع (٥) والوصل؛ لأنها ألف الاستفهام، ذهبت الألف التي بعدها لأنها خفيفة زائدة تذهب في اتصال الكلام. وكذلك قوله: (سَوَاه عَلَيْهِمْ (١) أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ) وقوله (أَسْتَكُبَرْتَ) (٧) قي اتصال الكلام. وكذلك قوله: (سَوَاه عَلَيْهِمْ (٩) البَناتِ عَلَى البَنِينَ) ولا نِجوز أن تكسر الألف ها هنا؛ قرأ (٨) الآية محمد بن الجهم، وقوله (أَصْطَفَى (٩) البَناتِ عَلَى البَنِينَ) ولا نِجوز أن تكسر الألف ها هنا؛ لأن الاستفهام يذهب. فإن قلت: هَارٌ إذا اجتمعت أيفان طولت كا قال (آلذكرين (١٠٠٠)) (آلآن) ؟ (١١) قالت: إنّا طُولت الألف في الآن وشبهه لأن أيفها كانت مفتوحة ، فلو أذهبتها لم تجد بين الاستفهام والخبر /١٥١ ب فَرْقًا ، فَهَلَ تطويل الألفِ فرقاً بين الاستفهام والخبر ، وقوله (أَفْتَرَى) كانت ألفها مكسورة وألف الاستفهام مفتوحة فافترقا ، ولم يحتاجا إلى تطويل الألف.

<sup>(</sup>١) أي لام أل.

 <sup>(</sup>۲) هذا يتكرر في القرآن. ومنه الآية ۱ ه من سورة البفرة: « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل » وكتب في ا فوقه: « آنخم » تبييناً الصورة الإدغام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ سورة عافر ، والآية ٢٠ سورة الدخان وكتب في ا فوقه : « عت » ربيباً أيضا اصورة الإدغام :

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ سورة المطففين .

<sup>(</sup>٥) أي الوقف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة المنافقين .

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٧ سورة ص

 <sup>(</sup>A) أى أتم الآية محمد بن الجهم الراوي الكتاب .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥٣ سورة الصافات.

<sup>(</sup>١٠) اكية ١٤٣ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۱۱) اگیة ۹۱ سورة یونس .

وقوله: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ [٩] يقول: أما يعامون أنهم حيثًا كانوا فهم يرون بين أيديهم من الأرض والسَّمَاء مثل الذي خلفهم ، وأنهم لا يخرجون منها. فكيف يأمنون أن نَحْسف بهم الأرض أو 'نسقط عليهم من السَّمَاء عذاباً.

وقوله: يَا جِبَالُ أُوِّ بِي مَعَهُ والطير [10] اجتمعت القراء الذين 'يعرفون عَلَى تشديد (أوِّ بِي ) منصوبة ومَعناه: سَبّحى. وقرأ بعضهم ((أو بِي مَعَهُ) من آب يؤوب أى تصر في معه. و (الطير) منصوبة على جهتين: إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله: وَلقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَضْلاً. وسخَر ناله الطير. فيكون مثل قولك: أطعمته طعاماً وماء، تريد: وسقيته مَاء. فيجوز ذلك. والوجه الآخر بالنداء، فيكون مثل قولك: أطعمته طعاماً وماء، تريد: وسقيته مَاء. فيجوز ذلك. والوجه الآخر بالنداء، لأنك إذا قلت: يا عمرو والصَلْت أقبالاً ، نصبت الصّلت لأنه إنماً يدعى بيأيُّها، فإذا فقدتها كان كالمعدُولِ عن جهته فنصُب. وقد يجوز رَفعه عَلَى أن يتبع ما قبله. وَيجوز رَفعه على: أوّبي أنت (الطيرُ. وأنشدني بعض العرب في النداء إذا نصب لعقده يأيُّها:

ألا يَا عَمْرُو وَالصَّعَاكَ سِلَمَا فَقَلَدَ جَاوِزَتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الخَمَرَ: مَا سَتَرَكَ مِن الشَّجِرِ وَغَيْرِهَا ( وقد يجوز (") نصب ( الضَّحَاكُ ) وَرَفْعُهُ . وقال الآخر : \* يَا طَاحِمُ الْكَامِلُ وَابْنَ الْكَامِلُ \*

والنعت يجرى فى الحرف المنادى ، كما يجرى المعطوف : يُنصَب ويرفع ، ألا ترى أنك تقول : إن أخاكَ قاعِم وزيد ، وإن أخاك قائم [ و (\*)] زيدا (\*) فيُجرى المعطوف فى إنّ بعد الفعل مجرى النعت بعد الفعل .

وقوله : ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الحَدِيد ﴾ أسِيل له الحديد ، فـكانَ يعمل به ما شاء كما يَعمل بالطين .

<sup>(</sup>١) هو الحسن كما في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) أي بالعطف على الضمير المرفوع في قوله: « أوبي » .

<sup>(</sup>٣) ش ، ب : « فيجوز » .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق . وقوله « زيدا » في الأصول : « زيد » والمناسب ما أثبيت .

وقوله — عزّ وجلّ — أَنِ اعْمَلُ سابغاتٍ [11] الدروع ( وَقَدِّرْ فَى السَّرْدِ ) يقول : لا تجعل مسمار الدرع دقيقاً فيقْلق ، ولا غليظاً فيقصِم الحَلَق .

وقوله: وَلِسُكَمْانَ الرِّبِحِ [17] منصوبة على: وسخّرنا لسلمان الربح. وهي منصوبة في الأنبياء (')

( ولِسُكَمَانَ الربحَ عاصِفَةً ) أضمر: وسَخَّرنا — والله أعلم — وقد رَفَع عاصم (') — فيما أعلم — (ولِسُكَمَانَ الربحُ ) لمَّا لم يظهر التسْخير أنشدني بعض العرب:

ورأيتمُ لَجَاسَعٍ نَعَما وبني أبيه جَامِلٌ رُغُبِ (٢)

يريد : ورأيتم لبني أبيه ، فلمَّا لم يظهر الفعل رُفع باللام .

وقوله 1 (غُدُوُّها شَهْرُ ۗ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ) يقول : غدوّها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر ورَوحتها كذلك .

وقوله: (وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ القِطْرِ) مِثْل (وَأَلَنَّالَهُ الْحَدِيدَ) وَالقِطْر: النحاس. وقوله: ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهِ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيل [ ١٣ ] ذُكر أنها صُور الملائيكة والأنبياء، كانت تصوَّر في المسَاجِد ليراها الناس فيزدادوا عبادةً. والحجاريب: المساجِد.

وقوله : (وجِفَانٍ) وهي الفِصَاع الكبار (كَالْجُوَابِ) الحياض التي للإِبل (وَقَدُورِ رَاسِيَاتٍ) يقول : عظام لا تُنزل عن مواضعها .

وقوله : تَأْكُلُ مِنْسَأَنَهُ [ 18 ] همزها عاصم والأعمش . وهي العصا العظيمة التي نكون مع الراعي : أُخذت من نسأت البعير : زجرته ليزداد سيره ؛ كا يقال : نسأت اللبن إذا صببت عليه الماء وهو الدَّسِيء . ونُسِئت المرأة إذا حبِلت . ونَسَأُ اللهُ في /١٥٧ ا أجلك أي زاد الله فيه ، ولم يهمزها أهلُ الحجاز ولا الحسن . ولعلهم أرادوا لغة قريش ؛ فإنهم يتركون الهمز . وزعم لي

<sup>(</sup>١) اكَية ١٨.

<sup>(</sup>٢) أى في رواية أبي بكر . فأما حفص عن عاصم فنصب .

<sup>(</sup>٣) الجامل جماعة الجمال . ورغب : ضخم واسم كثير .

أبو جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عَمْرٍ و فقال ( مِنْسَاتَهُ ) بغير همز ، فقال أبو عمرو : لأنى لا أعرفها فتركتُ همزها . ولو جاء في القراءة : مِن ساتِهِ فتجعل ( سَاةً ) حرفاً واحداً فتخفضه بمن . قال الفراء : وكذلك حدَّ ثنى حِبَّان عن الكلبيّ عن أبي صَالح عن ابن عبّاس أنه قال : تأكل من عصاه . والعرب تسمّى رأس القوس السِّية ، فيكون من ذلك ، يجوز فتحها وكسرها ، يعنى فتح السين ، كما يقال : إن به نضِعةً وضَعة ، وقِحة وقَحَة من الوقاحة ولم يقرأ بها (١) أحد علمناه .

وقوله : (دَبَّةُ الْأَرْضِ): الأَرَضة .

وقوله: ( فَلَمَّا خَرَ ) سُايَانُ . فيا ذكر أكلت العصا خَفر . وقد كان الناس يُرُونَ أَنَّ الشياطِين تعلم السر يكون بين اثنين فلمّا خر تبيّن أمر الجن للإنس أنهم لايعلَمُونَ الغيب ، ولو عَلمُوهُ ما عيلوا بَيْنَ يديه وهو متيت . و ( أَنْ ) في موضع رفع : ( تبيّن ) أن لو كانوا . وذكو عن ابن عبّاس أنه قَلَ : تبيّنت الإنس أمر الجن ، لأن الجن إذا تبيّن أنه قَلَ : تبيّنت الإنس فقد تبيّنها الإنس ، ويكون ( أَنْ ) حينئذ في موضع نصب بتبيّنت . فلو قرأ قارى، تبيّنت الجن أن لو كانوا بجعل الفعل للإنس ويضمر هم في فعلهم فينصب الجن يفعل الإنس و تكون ( أَنْ ) مكرورة على الجن فتفصبها .

وقرأ قوله: اَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فَى مَسْكَنْهِمْ [ ١٥] يحيى (٢) ( فَى مَسْكَنْهِمْ ) وهي لغــة يمائية فصيحة . وقرأ حمزة (٣) في ( مَسْكَنْهِمْ ) وقراءة العوامّ ( مَسَا كِنْهِمْ ) يريدون: منازلهم . وكال مَسَوَاب . والفراء يقرأ قراءة يحيى .

<sup>(</sup>١) قرأت بذلك فرقة منهم عمر بن ثابت عن ابن جبير كما البحر ٧ /٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الكمائي وخلف .

<sup>(</sup>٢) وكذا حنص.

وقوله: (آيةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) والمعنى: عن أيمانهم وشمائياهم. والجنتان مرفوعتان لأنهما تفسير للآيةِ. ولوكان أحد الحرفين (١) منصوبًا بكان لكان صَوابًا.

وقوله : (وَاشْكُرُوا لَهُ ) انقطع هَاهُنَا السكلام ( بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ) هـذه بلدة طيّبة ليستْ بسَبَخـة .

وقوله: سَيْلَ العَرِمِ [ ١٦] كانت مُسَنَّاة (٢) كانت تحبس الماء على ثلاثة أَبْوَاب منها ، فَيَسَقُونَ مِن ذَلكَ الماء مِن الباب الأول ، ثم الثاني ، ثم الآخِر ، فلا ينفَد حتى يثوب الماء من السَّنة الله بن وكانوا أنع قوم عيشا . فلما أعرضوا وجعدوا الرسل بثق الله عليهم المُسَنَّاة ، فغرَّقت أرضهم ودفن بيونهم الرمل ، ومُزَّقوا كل ممزَّق ، حتى صاروا مَثلا عند العرب. والعرب تقول : تفرقوا أيادي سَبَا قال الشاءر (٣) :

عيناً ترى النَّاس إليها تَنْيسَبا من صَادرٍ وواردٍ أيدى سَبَا يتركونَ همزهاً لكثرة ما جرى على ألسنتهم ويُجرون سَبا، ولا يُجرونَ: مَن لم يُجر ذهب إلى البلدة . ومن أجرى جَعَل سَبَا رجلاً أو جبلاً ، ويهمز . وهو في القراءة كثير المهمز لا أعلم أحداً ترك همزهُ أنشدني :

الواردونَ وتيم في ذرى سَبَأ قد عَضَّ أعناقَهم جِلْدُ الجواميس وقوله ( ذَوَاتَىْ أَكُلِ ) يثقَل الأَكُل. وخقّه بعض (ن) أهل الحجاز. وقد يقرأ بالإضافة (\*)

<sup>(</sup>١) يريد آية وجنتان . وقد قرأ ابن أبي عبلة « جنتين » كما في البحر ٧/٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) بناء في الوادي ليرد الماء ، وفيه مفاتح الماء بقدر ا يحتاج إليه .

<sup>(</sup>٣) هو دكين الراجز . والنيسب : الطريق المستقيم الواضع يريد سالكين هذا الطريق . وف اللسان ( نسب ) عن ابن برى أن الذي في رجز دكين 1

ماسكا ترى الناس إليه نيسبا من داخل وخارج أيدى سبا

و بروی : من صادر أو وراد .

<sup>(</sup>٤) ع نافع وابن كثير مع التنوين .

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي عمرو ويمقوب.

وَغَير /١٥٢ب الإضافة. فأمّا الأعمش وعاصم (١) بن أبى النَجُود فثقاً لا ولم يضيفاً فنوتنا. وذكروا في التفسير أنه (٢) البرير وهو ثمر الأراك. وأمّا الأثل فهو الذي يعرف ، شبيه بالطرفاء ، إلا أنه أعظم طُولاً .

وقوله: (وَشَى مِنْ سِدْرِ قليلٍ ) قال الفراء ذكروا أنه السَّمْرِ واحدته سَمْرَة .
وقوله: وهَــلْ نُجازى إلَّا الــكَفُورَ [ ١٧ ] هكذا قرأه يَحييَ (٢) وأبو عبـــد الرحمن أيضاً .
والعوام (٣): (وهَلْ يُجَازَى إلَّا الــكَفُورُ ) .

وقوله: (الْمُلْكُ جَزَيْنَاهُمْ ) موضع ( ذَلِكَ ) نَصْب بــ ( جَزَيناهم ) .

يقول القائل: كيف خَصَّ الكَفُور بالمجازاة والمجازاة للكافر وللمُسْلم وكلُّ واحد؟ فيقال: إن جازيناه بمنزلة كافأناه ، والسّيئة للكافر بمثلها ، وأمّا المؤمن فيُجزى لأنه يزادُ ويُتَفَضَّل عليه ولا يُجازى . وقد يقال: جازيت في معنى جَزَيت ، إلا أنّ المعنى في أبين الكلام على ما وصفت لك ؛ ألا ترى أنه قد قال ( ذلك جزيناهم ) ولم يقل ( جازيناهم ) وقد سمعت جازيت في معنى جزيت وهي مشلل عاقبت وعقبت ، الفعل منك وحدك . و ( بناؤها ( ) \_ يعنى \_ ) فاعلت على أن تفعل و يفعل بك .

وقوله : وقَدَّرنا فيها السَّيْرَ [١٨] جُعسل ما بينَ القرية إلى القرية نصفَ يوم ، فذلك تقديرهُ للسير .

وقوله : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا [ ١٩ ] قراءة العوامّ . وتقرأ على الخبر ( رَبُّنَا بَعْــدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ) وَ ( بَاعَدَ ) وتقرأ على الدعاء ( رَ "بَنَا بَعْــدْ ) وتقرأ ( رَبَّنَا بَهُدَ بَيْن أسـفارِنا ) تــكون

<sup>(</sup>١) وكذا ابن عامر وحزة والكسائي وأبو جعفر .

<sup>(</sup>٢) أي الخط.

 <sup>(</sup>٣) القراءة الآخرة « مجازى » بالياء لنافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وأبى بكر وأبى جمعر . والقراءة الأولى « نجازى » بالنون للباقين

<sup>. « »</sup>li » : 1 (E)

( بَيْنَ ) في موضع ِ رَفع وهي منصوبة . فمن رفعها جعلها بمنزلة قوله ( لقد تقَطَّعَ بَيْنَكُمْ )

وقوله: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِيسُ ظَنَّهُ [٢٠] نصبت الظن بوقوع التصديق عليه . ومَعْنَاهُ أنه قالَ ( فَبِعِزِ يَكَ (١) لَأُعْوِيَنَهُمْ أَجُعِينَ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهْلَصِينَ ) قال الله : صَد ق عليهم ظنّه لأنه إنما قاله بِظن لا بعلم . وتقرأ ( وَلَقَدْ صَد ق عليهم إبليسُ ظنّه ) نصبت الظن على قوله : ولقد صدق عليهم في ظنّه . ولو قلت : ولقد صدق عليهم إبليسُ ظنّه ترفع إبليس والظن كان صواباً على الشكرير : صدق عليهم ظنّه ، كما قال ( يَسْأَلُونَكَ (٢) عَنِ الشهرِ الحرامِ قِتَالِ فيه ) يريد : عن قتالِ فيه ، وكما قال ( مُمَّ (٢) عَمُو ا كَثير مَنْهُمْ ) ولو قرأ قارى ، ولقد صدَق عليهم إبليس ظنّه يريد : صدق عليهم كا تقول صدقك ظنّه ، كما قال ( يَسْأَلُونَكَ ٢٠ عَنِ الشهرِ الحرامِ قِتَالٍ فيه ) يريد : عن قتالِ فيه ، وكما قال ( مُمَّ (٢) عَمُو ا كَثير مَنْهُمْ ) ولو قرأ قارى ، ولقد صدَق عليهم إبليس ظنّه يريد : صدق عليهم كا تقول صدقك ظنّك والظن يُخطى \* ويصيبُ .

وقوله : وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢١] يُضِلُّهم به خُجَّة ، إِلَّا أَنَّا سَلَطْنَاهُ عليهم لِنعلم من يؤمن بالآخرة .

فإن قال قائل : إن الله يعسلم أمرهم بتسليط إبايس وبغير تسليطه . قلت : مثل هـ لذا كثير في القرآن . قال الله ( وَ لَنَبْلُو َ نَكُمْ ( ) حَتَّى نَعْمَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْسَكُمْ والصّابِرِينَ ) وهو يعلم المجاهد والصّابِرَ بغير ابتلاء ، قنيه وَجُهان . أحدهما أنّ العرب تشترط للجاهل إذا كلَّمْتُه بشبه هذا شرطاً تُسنده إلى أنفسها وهي عالمة ؛ ومخرج الكلام كأنه لمن لا يعملم . من ذلك أن يقول القائل : النار تُحرق الحطب فيقول الجاهل : بل الحطب يُحرق النار ، ويقول العالم : سنآتي بحطب و نارِ النّار تُحرق الحطب فيقول الجاهل : بل الحطب يُحرق النار ، ويقول العالم : سنآتي بحطب و نارِ النّام أيهما يأ كل صاحبه فهذا وَجُهُ بيّن . والوجه / ١٥٣ الآخر أن تقول ( لنَبْلُونَكُمُ حتَّى نَعْلَمَ ) معناه : حتى نعلم عندكم ( ) فكأن الفعل لهم في الأصل . ومثله مما يدلك عليمه قوله ( وَهُو الذي ( )

<sup>(</sup>۱) اگیتان ۸۲ ، ۸۲ سورة س

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣١ سورة محمد .

 <sup>(</sup>٥) أى فى المتعارف عندكم أن العلم يكون بوسيلة تؤدى إليه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٧ سورة الروم.

يَبْدُ أَ الْخَانَى مُمَ يُعِيدُهُ وَهُو آهُو لَ عَلَيْهُ ) عندكم يا كَفَرَة ؛ ولم يقل : (عندكم ) يعنى : وليس في القرآن (عندكم ) ؛ وذلك معناه . ومثله قوله ( ذُق إِنَّكَ أَنْتَ (١) العزيزُ الكريمُ ) عند نفسك إذ كنت تقوله في دنياك . ومثله ما قال الله لعيسي ( أَأَنْتَ (٢) قُلْتَ لِلنَّاسِ ) وهو يعلم ما يقول وما يجيبه به ؛ فرد عليه عيسي وهو يعلم أن الله لا يحتاج إلى إجابته . فكا (١) صلح أن يسأل حماً يعلم ويلتمس من عبده و نبيّه الجواب فكذلك يشرط من فعل نفسه ما يعلم ، حتى كأنه عند الجاهل لا يعلم .

وقوله : إِلاَّ لِمِن أَذِنَ لَهُ [٣٣] أَى لا ينفع شفاعةُ مَلَكِ مقرَّب ، ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة . ويقال : حتى يؤذن له فيمن يشفع ، فتـكون ( مَنْ ) للمشفوع له .

وقوله: (حَتَى إِذَا فَزَعَ) قراءة الأعمش وعاصم بن أبي النجود وأبي عبد الرحمن السُّلَمَى وأهل الملدينة . وقراءة الحسن البصرى (فَرْغَ) وقراءة مجاهد (عَنَى إِذَا فَرْعَ) يَجعل الفعل لله وأما قول الحسن فعناه حتى إِذَا كُشف الغزع عن قلوبهم وفُرِّغَت منه . فهذا وجه . ومن فال فرزَع أو فَرْع فعناهُ أيضاً : كُشف عنه الفزع (عن) تدل على ذلك كما تقول : قد جُلَى عنك الفزع . والعرب تقول للرجل : إنه لمُغلَّب وهو غالب ، ومفكَّب وهو مغلوب . فمن قال : مفلّب للمغلوب يقول : هو أبداً مغلوب ، ومن قال : مغلّب وهو غالب أراد قول الناس : هو مغلّب . والمفزّع يكون جباناً وشجاعاً فن جمله شجاعاً قال : بمثلة تنزل الأفزاع . ومن جعله جباناً فهو بَين . أراد : يَفزَع من كلّ شيء .

وقوله : ( قَالُوا الحُقَّ ) فالمعنى فى ذلكَ أنه كان بين نبينا وبين عِيسَى صلى الله عليهما وسَلم فَتْرة ، فقال فلمُا نزل جبريل على محمد \_ عليهما السّادم — بالوحى ظنّ أهل السموات أنه قيـــام السّاعة . فقال

<sup>(</sup>١) الآية ٩٩ سورة الدخان.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٦ سورة المائدة .

<sup>. «</sup> F » : 1 (r)

<sup>(؛)</sup> هي قراءة ابن عاس ويعقوب .

بعضهم : (مَاذَا قال ربُّكُم ) فلم يدروا ، ولكنهم قالوا : قال الحقّ . ولو قرى اللُّحقّ ) بالرفع أى هو الحقّ كان صَوَابًا . ومن نصب أوقع عَليه القول : قالوا قَالَ الحَقّ .

وقوله: وَإِنّا أَوْ إِيّا كُم لَمْ لَى هُدًى [37] قال المفسّرن مَعْناه: وإنا لهلى هدَّى وأنتم في ضَلال مبين، معنى (أو) معنى الواو عندهم. وكذلك هو في المعنى . غير أن العربيّة عَلَى غير ذلك : لاتكون (أو) بمنزلة الواو . ولكنها تكون في الأمر المفوّض ، كا تقول : إن شئت فخذ درهما أو اثنين، فله أن يأخذ واحداً أو اثنين، وليس له أن يأخذ ثلاثة . وفي قول من لا يبصر العربيّة ويجمّل (أو) بمنزلة الواو يجوز له أن يأخذ ثلاثة ؛ لأنه في قولهم بمنزلة قولك : خذ درها واثنين ، والمعنى في قوله (وَإِنّا أَوْ إِنّا كُم) : إنا لضالون أو مهتدون ، وإنكم أيضاً لضالون أو مهتدون ، وهو يعلم أن رَسُوله المهتدى وأن غيره الضّال : الضالون . فأنت تقول في الكلام للرجل : إن أحدنا لكاذب فكذّبته تكذيباً غير مكشوف . وهو في القرآن وفي كلام العرب كثير : أن يوجّه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عُرف ؛ كقولك : والله لقد قدم فلان وهو كاذب / ١٥٣ ب فيقول العالم : قل : إن شاء الله أو قُلُ فيها أظنّ فيُكذّبه بأحسن من تصريح التكذيب، ومن كلام العرب أن يقولوا . فيقولون : جُوداً ، وبعضهم : جُوساً . ومن ذلك قولهم : وَيُحك وَوَيْسَك ، إنا هي ويلك إلا أنها فيقولون : جُوداً ، وبعضهم : جُوساً . ومن ذلك قولهم : وَيُحك وَوَيْسَك ، إنا هي ويلك إلا أنها فيقولون : مُؤوداً ، وبعضهم : جُوساً . ومن ذلك قولهم : وَيُحك وَوَيْسَك ، إنا هي ويلك إلا أنها فيقولون : مُؤوداً ، وبعضهم : جُوساً . ومن ذلك قولهم : وَيُحك وَوَيْسَك ، إنا هي ويلك إلا أنها من من نقرة ما مَضي .

وقوله : قُلْ لَـكُمْ مِيعادُ يَوْمِ [ ٣٠ ] ولو قرئت (١) : ميمادُ يَوْمُ . ولو كانت في الـكتاب (يوماً (٢٠) بالألف لجاز ، تريد : ميعاد في يوم .

وقوله: لَنْ نُؤْمِنُ لِهَذَا القُرْآنِ وَلاَ باللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ [ ٣٦ ]: التوراة لمّا قال أهل الكتاب: صفةُ محمّد في كتابنا كفر أهل مكة بالقرآن وبالذي بَيْنَ مديه: الذي قبله التوراة.

<sup>(</sup>١) جواب له محذوف أي لجاز .

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن أبي عبلة واليزيدي كما في البحر ٧٨٧/٧ . وهي قراءة شاذة .

وقوله: بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ والنهار [٣٣] المحكر ليسَ لليل ولا للنهار ، إنما المعنى : بل مكركم (١) بالليل والنهار . وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل والنهار ، ويكونا كالفاعلين ، لأن العرب تقول : نهارك صَائم ، وليلك نائم ، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار ، وهو في المعنى الآدميّين ، كا تقول : نام ليلك ، وعَزَم الأمر ، إنما عَزَمه القوم . فهذا بما يُعرف معناه فتَتَسع به العرب .

وقوله : زُلْقَ إِلَّا مَنْ آمَن [٣٧] (مَنْ) في موضع نصب بالاستثناء . و إِن شئت أوقعت عليها التقريب ، أي لا تقرّب الأموال ُ إِلا مَن كان مطيعاً . و إِن شئت جَعَلته رفعاً ، أي ما هو إلا من آمن . ومثله (لا يَنْفَع فَنَ مَا أَنَى الله بقَلْب سَلِيم ) و إِن شئت جَعَلت ( مَنْ ) في موضع نصب بالاستثناء . و إِن شئت نصباً بوقوع ينفع . و إِن شئت رفعاً فقلت : ما هُوَ إلا مَن أَنِي الله بقلب سَليم .

وقوله: ( وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وِلاَ أَوْلاَدُكُمْ فِلاَ أَنْ النَّهِ ) إِن شَنْت جعلت ( الَّتَى ) جامعة للأموال والأولاد ؛ لأن الأولاد يقع عليها ( الّتَى ) فلما أن كانا جمعاً صلح للّتى أن تقع عليهما . ولو قال : ( باللّقَينِ ) كان وجهاً صَواباً . ولو قال : باللّذَينِ كما تقول : أمّا العسكر والإبل فقد أقبلا . وقد قالت العرب : مرّت بنا غَنَان سُودان ( ) ، فقال : غَنَان : ولو قال : غَنَم لجاز . فهذا شاهد لمن قال ( بالتى ) العرب : مرّت بنا غَنَان سُودان واكتفيتَ بها من ذكر الأولاد صلح ذلك ، كما قال مرّار الأسكدى :

نحن بما عندنا وأنت بمَا عِندك رَاضٍ والرأَى مُعَتلَفُ (1) وقال الآخر:

إِنَّى ضَمِنت لَن أَتَانَى مَا جَنَّى وأَبِّي وَكَانَ وَكُنْتَ غَيْرُغَدُورُ (٥)

<sup>(</sup>۱) ش: « مكرهم ».

<sup>(</sup>٢) الكيتان ٨٨ ، ٨٩ سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) جم أسود . وقد جم باعتبار الجمع ، ولو راعي اللفظ لقال : سوداوان .

<sup>(</sup>٤) في كتاب سيبويه ١/٣٧ نسبته إلى قيس بن الخطيم .

<sup>(</sup>٥) ف كتاب سيبويه ١/٣٨ نسبته إلى الفرزدق.

ولم يقل: غير غَدُورين. ولو قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالدِينَ ، يذهب بها إلى التذكير للأولاد لجاز.

وقوله: (لَهُمْ جَزَاءُ الضَّمْفِ) لو نصبت بالتنوين الذي في الجزاء كان صَوَّابًا. ولو قيل ('' (لَهُمُ جَزَاءُ الضَّمْفُ ) ولو قلت : جَزَاءُ ('' الضَّمْفُ كَمَا قال ( بِزِينَـةٍ ('') الحَرَّاكِبِ ) ( وَهُمْ فَي الفَرْفَاتِ ) و ( الفَرْفَة ) (').

وقوله : وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيزِ [18] أى من أين كذَّبوا بك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا .

قال الله: وَكَدَّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [63] وما بلغ أهل مَكَةً معشار الذين أهلكُنا من القوّة في الأجـَام والأموال. ويقال: ما بلغوا معشار ما آنيناهم في العِدَّة. والممشار في الوجهين العُشْر.

وقوله: قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُمْ /١٥٤ ا بِوَاحِدَة (٤٦) أَى يَكَفِينِي مَنْكُمْ أَنْ يَقُومَ الرجل مَنْكُمُ وحده، أو هو وغيره، ثم تتفكروا هَلْ جرّبتم عَلَى محمد كذبًا أو رَأُوا (٥) به جُنُونًا ؛ فني ذلكَ ما يتيقنونَ (٥) أنه بني .

وقوله : عَلاَّمُ الغيوب [48] رفعت (عَلاَم) وهو الوجه : لأن النعت إذا جاء بعد الخبر رفعته العرب في إنّ ، يقولون : إن أخاك قائم الظريفُ . ولو نصبواكان وجهاً . ومثله ( إنّ (') ذَلِكَ حَلَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النّارِ ) لو قرى نصباً كان صواباً ، إلا أن القراءة الجيّدة الرَّفع .

<sup>(</sup>١) هي قراءة رويس عن يعقوب .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة كافي البحر ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة عزة .

<sup>(</sup>ه) كذا. والأنسب: « أو رأيم » . وكذا قوله: « يتيقنون » الأنسب: « نثيقنون » .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ جرة س

وقوله وَأَنْى لَهُمُ التَنَاوُشُ [٥٢] قرأ الأعمش وحمزة والسكسائي بالهمز يجعلونه من الشيء البطيء من نأشت من النئيش ، قال الشاعر :

• وجئت نليشا بعد ما فاتك الخبر \*

وقال آخر (١):

تمنى نئيشًا أن يكون أطاعنى وقد حَدَثت بعد الأمور أمورُ وها متقاربان، وقد ترك همزَها أهلُ الحجاز وغيرهم، جَعَاوها من نُشْته نَوْشا وهو التناول: وها متقاربان، عنزلة ذِمْتُ الشيء وذَأَمْته أي عِبْته: وقال الشاعر (٢):

قُمْنَ تَنُوشَ الحَوضَ نَوْشَا مِن عَلاَ نَوْشَا بِهِ تَقْطَعِ أَجُوازَ الفَلاَ وَتَنَاوِشُ القَومُ فَى القَتَالَ إِذَا تَنَاوِلَ بِعَضُهُم بِعَضاً وَلِمْ يَتَدَانُوا كُلُّ التَدَانَى. وقد يَجُوزُ هُمْزِها وهي مِن نُشْتَ لانضام الواو ، يعنى التناوش مثل قوله ( وَإِذَا الرُّسُلُ<sup>(٣)</sup> أُقَتَتَ \* ).

وقوله: وَقَدْ كَفَرُوا بِهُ مِنْ قَبْـلُ وَيَثْذُفُونَ بِالْفَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيــد [٥٣] يقولون ليسَ بنبيّ وقد باعدهم الله أن يعلموا ذلكَ لأنه لا علم لهم ، إنمـا يقولون بالظن وبالفيب أن ينالوا أنه غــير نبي .

<sup>(</sup>۲) هو غيلان بن حريث كما في اللسان ( نوش ) والضمير في « فهى » اللابل . وقوله : « من علا » أي من فوف يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق . وهذا النوش الذي ترتوى به يسنها على قطع الفلوات . والأجواز جم جوز وهو الوسط .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ سورة المرسلات .

### سورة فاطر

ومن سُورة فَاطِرِ: بسم الله الرحمن الرحيم:

قوله: يَزِيدُ في الخَلْقِ مَا يَشَاهُ [١] هذا في الأجنحة التي جَعَلها لجبريل وميكائيل يعني (١) بالزيادة في الأجنحَة.

وقوله : وما 'يمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ [٢] ولم يقل : لها ، وقد قال قبل ذلك َ ( ما يفْتَح ِ اللهُ للنَّاس مِنْ رَحْمَة ٍ فَلَا مُمْسِكَ لها ) فكان التأنيث في ( لها ) لظهور الرحمة . ولو قال : فلا مُمسك له لجاز ، لأن الهاء إثما ترجع عَلَى ( ما ) ولو قيل في الثانية : فلا مرسل لها لأن الضمير عَلَى الرَّحمة جَاز ، ولكنها لمّا سقطت الرحمة من الثاني ذُكّر على ( مَا ) .

قوله : اذكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ [٣] ) وَمَا كَانَ فِي القرآنَ مِن قُولُه ( اذكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَعْنَاه : احفظوا ، كما تقول : اذكر أيادي عندك أي احفظها .

وقوله: (هَلَ مِنْ خَالِقِ غَسَيْرُ اللهِ) تقرأ (غيرُ) و(غيرِ) قرأها شقيق (٢) بن سَامَة (غَسَيْرِ) وهو وجه السكلام. وقرأها عاصم (٢) (هَلَ مِنْ خَالَقِ غيرُ اللهِ) فمن خفض فى الإعراب جَعَل (غير) من نعت الخالِق. ومن رفع قال: أردت بغير إلا ، فلما كانت ترتفع ما بعد (إلا) جعلت رفع ما بعد (إلا) في (غيرً) كا تقول: ما قام من أحدٍ إلا أبوك. وكل حسن . ولو نصبت (غير) إذا أريد بها (إلاً) كان صَوَابًا.

المرب تقول: مَا أَتَانَى أَحَدَ غَيْرَكَ . وَالرَفِعِ أَكَثُرُ أَنَّ الْأَنَّ ( إِلَا ) تَصَلَحَ فَى مُوضَّمُهَا . وقوله : أَفَمَنْ زُرِّيْنَ لَهُ سُوهِ عَمَّلِهِ فَرآهُ حَسَنًا [٨] يقول : شُبّه عليه عمله ، فرأى سبّيئه حَسَنًا . ثم قال /١٥٤ ب ( فَلَا تُذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ ) فَكَانَ الجُوابِ مُتَبَعًا بقوله ( فَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) كأن المراد: يعنى بالزيادة الزبادة في الأجنعة.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حزة والكسائي وأبي جعفر .

<sup>(</sup>٣) وكذا غير من ذكر في الحاشيةالسابقة .

<sup>(</sup>٤) سقطق ا .

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِى مَنْ يَشَاءُ) واكتنى بإنباع الجواب بالكامة الثانية ؛ لأنها كافية من جواب الأولى: ولو أخرج الجواب كله كان (۱): أفمن زين له سوه عمله ذهبت نفسك ، أو تذهب نفسك لأن قوله ( فَلاَ تَذْهَب ْ ) نهى يدل على أن مَا نهى عنه قد مضى فى صدر الكلمة . ومثله فى الكلام: إذا غضبت فلا تقتل ، كأنه كان يقتل على الغضب ، فنهى عن ذلك . والقراء مجتمعون على إذا غضبت فلا تقتل ، كأنه كان يقتل على الغضب ، فنهى عن ذلك . والقراء مجتمعون على ( تَذْهَب ْ نَفْسُك عليهم ) وكل صواب.

وقوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ العزَّةَ فَللَّهِ العزَّةُ جَمِيعاً [10] فان (العزَّة) (٣) معناه: من كان يريد علْم العزَّة ولَمَنْ هي فإنها لله جميعاً ، أَيْ كَلّ وجه من العزَّة فلله .

وقوله: ( إليه يَصْعَدُ السَّكَامُ الطَّيِّبُ ) القُرَّاء مجتمعونَ على ( السَّكَامِ ) إلا أبا عبد الرحمن فإنه قرأ ( السكلام الطيِّب) وكل حَسَنْ ، و ( السكلام ) أجود ، لأنهاكلة وكلم ، وقوله ( السكلات ) في كثير من القرآن يَدَلَّ على أن السكام أجود : والعرب تقول كَلِمة وكلم ، فأمَّا السكلام فمصدر . وقد قال الشاعر :

مالكِ تَرْغُدِين ولا يَرْغُو الْخَلِفَ وَتَضْجَرِينَ وَالْمَلِيُّ مُعَـتْرِ فَ (٣) فِعْمَ الْخَلِفَة بطرح الهاء ، كا يقال: شجرة وشجر.

وقوله: (وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ عَرَ فَعُهُ) أَى يرفع الكلمَ الطيّب. يقول: يتقبّل الكلام الطيّب إذا كان معه عمل صَالح. ولو قيل: (والعَمَلَ الصَّالِحَ) بالنصب على معنى: يرفع الله العملَ الصَّالِح، فيكون المُعْنَى: يرفع الله (العمل (الصالح) ويجوز عَلَى هذا المُعْنَى الرفعُ ، كا جاز النصب المكان الواو في أوّله.

<sup>(</sup>۱) ۱: « الكان » . (۱)

<sup>(</sup>۲) يريد نفسير قوله: « فلاه العزة » وفي ش: « فإن » .

<sup>(</sup>٣) ترغين من الرغاء . وهو صياح الإبل . والخلف جم خلفة وهي الناقة الحامل · والمعترف الصابر .

<sup>(</sup>٤) سقط في ١ .

وقوله : وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ [11] يقول : ما يُطَوَّل من عمر ، ولا يُنْقَص من عمره ، يريد آخر غير الأوّل ، ثم كُنى عنه (١) بالها، كأنه الأوّل .

ومثله فى الكلام : عندى درهم ونصفه يعنى نصف آخــر . فجاز أن يكنى عنه بالهــاء ؛ لأن لفظ الثانى قد يظهر كلفظ الأو"ل . فكنى هنه كناية الأوّل .

وفيها قول آخر : ( وَمَا مُيمَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ مُنْقَصُ مِنْ مُعَرِهِ ) يقول : إذا أَتَى عليه اللهـلُ والنهار نَقَصَا من عمره ، والها، في هذا المُنني للأوّل لا لغيره ، لأن المُنني ما يطوّل ولا يذهب منه شيء إلا هو محصّي في كتاب ، وكلّ حسن وكأنّ الأوّل أشبه بالصواب .

وقوله : وَمِنْ كُبلُّ مَا كُلُونَ مُلَماً طَوِينًا [١٧] بريد : من البَحرين جَمِيماً : من المِنْح والعَذْب . ( وَتَسْتَغُو جُونَ حِلْيَةً ) من المِلح دون العذب .

وقوله : ( وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ) وتَخْرها : خرقها للماء إذا مَرَّتْ فيـــه ، واحدها ماخِرة .

وقوله . وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَدَلَةٌ إِلَى خُلِهِ [18] يقول : إن دعت داعية ذاتُ ذُنُوبٍ قد أَثقلتها إلى ذنوبها ليُحمل عنها شيء من الذنوب لم تجد ذلك . ولوكان الذي تدعوه أباً أو ابناً . فذلك قوله : (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَى ) ولوكانت : ذو قربي لجاز ؛ لأنه لم يذكر فيصير َ نكرة . فَمَن رفع لم يضمر في (كان ) شيئاً ، فيصير مثل قوله : (وَإِنْ كَانَ أَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ) ومن نصب أضمر . وهي في قراءة أبي : (وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ ) على ذلك . وإنما أنش ( مُشْقَدَلَةٌ ) يذهب إلى الدابة أو إلى النفس ، وهما يعبِّران عن الذكر والأنثى ، كما قال : (كُلُّ نَفْسٍ أَنَ ذَا يُقَدِّر أَنَّهَ لَهُ المَوْتِ ) للذكر والأنثى ، كما قال : (كُلُّ نَفْسٍ أَنْ ذَا يُقْسِ أَنْ ذَا عُسْرَةً ) للواتِ الذكر والأنثى ، كما قال : (كُلُّ نَفْسٍ أَنْ ذَا يُقْسِ أَنْ ذَا عُسْرَةً عَلْ الدابة المؤت ) للذكر والأنثى .

<sup>. «</sup> lie » : 1 (1)

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨٠ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٥ سورة آل عمران.

وقوله : ومَا يَسْتَوِى الأَعْنَى وَالْبَصِيرُ [19] فالأعمى ها هنا الكافر ، والبصير المؤمنُ . وَلاَ الظُّـُامُاتُ وَلاَ النُّورِ [70] الظلمات : الكفر ، والنور : الإيمان .

وَلاَ الظِلُّ وَلاَ الْحُرُورُ [٢١] الظلِّ : الجنة ، والحَرُور : النار .

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الأَمْوَاتُ [٢٢] الأَحياء : المؤمنون ، والأُموات : الـكفَّار .

وقوله : جُدَدٌ بِيضٌ [٢٧] انْطَطَط والطُرُق تكمون في الجبال كالنُروق ، بِيض وسُود وحمر ، واحدها جُدّة .

وقال امرؤ القيس، يصف الحار:

كَأَنَّ سَرَاتَيه وجُدَّة مَتْنِهِ لَ كَنَائِنَ يَجْرِي فَوَقَهُنَّ دَلِيصِ وَالْجُدَّة : الْخَطَّة السوداء في مَثْن الحمار .

وقال الفراء. يقال : قد أدلصْت الشيء ودلَّعـته إذا بَرَق، وكلِّ شيء يبرق ، نحو المرآة والذهب والفضَّة فهو دَليص .

قال: الطُّرُق جمع طريق. والطُّرَق جمع طُرْقة.

وقوله: كذلك[٢٨] من صلة الثمرات. واختلاف ألوانها أى من الناس وغير هم كالأوّل. ثم اسْتأنف فقال: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ منْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ ).

وقوله : يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَنْبُورَ [٢٩] جواب لقوله : ( إِنَّ اللَّذِينَ يَتْنُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّالاَةَ ﴾ ( أولئكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ فـ ( يَرْجُونَ ﴾ جَوَاب لأوَّل الكلام .

وقوله : فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِيَفْسِهِ [٣٢] هذا الكافر (وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ) فهؤلاء أصْحاَب اليمين (وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ) وهذه موافقٌ تفسيرها تفسيرَ التي (اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمَنَةُ هُمْ (اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يريد الآيات ٨ ، ١ ، ١٠ .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصول : « وهم » .

المقتصدونَ . ويقال : هم الو لدان . وأصحاب المَشْأمة الكفّار . والمَشْأَمَة النار . والسَّابقون السَّابقون هؤلاء أهل الدرجات العُلَى أولئك المقرَّبونَ في جناتِ عَدْنِ .

قوله : جَنَّاتُ عَدْنِ [٣٣] ومَعْنَى عَدْنِ إِقامة به . عَدَن بالموضع .

وقوله : أَذْهَبَ عَنَّا الحُزَن [٣٤] الحزَن المعاش وهموم الدنيا . ويقال : الحزن حَزَن الموت . ويقال الحزن بالجُنة والنار لا ندرى (١) إلى أيّهما نصير (١) .

وقوله: دَارَ الْمَقَامَةِ [٣٥] هي <sup>(٣)</sup> الإقامة <sup>(٣)</sup>. والمَقَامة: المجلس الذي نيقام فيه. فالمجلس مفتوح لا غير ؛ كما قال الشاعر <sup>(١)</sup>:

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب ومان يوم اللام ، وقرأ السُّلِيّ (لَغُوب بضم اللام ، والله السُّلِيّ (لَغُوب) كأنه جعله ما يُلْغِب ، مثل لَغُوب في والسكلام لُغُوب بضم اللام ، واللّغوب : الإعياء .

وقوله: وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ [٣٧] يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم. وذُ كَرَ الشّيبُ . وقوله: أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ [٤٠] أَى إنهم لم يَخْلَقُوا في الأرض شيئاً . ثم قال : ( أَمْ كَهُمْ شِيرُكُ فِي السَّمُواتِ ) أَى في خَلْقها ، أي أعانوه على خلقها .

وقوله : وَكَثِنْ زَالَتَا [٤١] بمنزله قوله : ولو زالتا ( إِنْ أَمْسَكُمْهُمَا ) ( إِنْ ) بمعنَى ( ما ) وهو بمنزلة قوله : ( وَكَثِنْ (٢) أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِه ) .

وقوله: ﴿ وَلَئِنْ (٧) أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ بَكُلِّ آيةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ المعنى معنى (لو)

## وهما متآخِيتان بجابان بجواب وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>۱) ۱: « يدري » .. « ويصير » .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٣) ش: « المقامة » .

<sup>(</sup>٤) هو سلامة بن جندل ، كما في اللسان ( أوب ) . والتأويب : سير النهار أجم .

<sup>(</sup>ه) كذا ولم يظهر وجهه . وقد يكون : « اموب » وهي المرأة الحينة ، وهي تحمل المر، على اللعب .

<sup>(</sup>١) الآية ٥١ سورة اروم.

<sup>(</sup>v) الآية ه ١٤ سورة البقرة.

وقوله: اسْتِكْبَاراً في الأرْضِ [٤٣] أى فعلوا ذلك استكباراً (وَمَكْرَ السَّيِّيُّ ) أَضيف المكر إلى السيِّء وهو هو كما قال: ( إِنَّ هَذَا (١) لَهُوَ حَقُّ اليَقينِ ) وتصديق ذلك في قراء عبد الله (ومَكْرًا سَيِّنًا) وقوله (وَمَكْر السَّيَّ؛) الهمزه في ( السَّيَّء ) مخفوضة / ١٥٥ ب. وقد جزمها الأعش وحزة لكثرة الحركات ، كما قال ( لا يَحْرُ نَهُم اللهَ الفَرَعُ الأَكْبَرُ ) وكما قال الشاعر :

\* إذا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِبْ قُوِّم (\*) \*

يريد صَاحِبِ قُوِّم فَجْزِم الباء لَكُثُرة الحُركات. قال الفراء: حدثني الرؤاسي عن أبي عمرو ابن العلاء ( لاَ يَحْزُنْهُمْ ) جَزْم.

#### سورة يس

ومن سورة يس: بسيم الله الرَّحن الرَّحيم.

قوله: يَـس [1] حَدَّثنا أبو العباس قال حدَّثنا محمد قال حدَّثنا الفَرَاء قال: حدَّثَنَا شيخ من أهل الكوفة عن الحسن نفسِه قال: يس: يا رجل. وهو فى العربيَّة بمنزلة حرف الهجاء؛ كقولك: حم وأشباهها.

القراءة بوقف النون من بس . وقد سمعت من العرب من ينصبها فيقول : (ياسينَ والقرآنِ الحَريمِ) كَأْنَه يجعلها متحركة كتحريك الأدوات إذا سكن ما قبلها ؛ مثل لَيْتَ وَلَعَلَّ ينصبُ منها ما سَكَنَ الذي يلي<sup>(3)</sup> آخر حروفه . ولو خُفض كا خُفض جَيْرِ<sup>(6)</sup> لا أفعلُ ذلكَ خُفضت لمكان الياء التي في جَيْر .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٥ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ سورة الأنبياء.

٣) بعده: \* بالدو أمثال السفين العوم \*

والدو : الصحراء . وأراد بأمثال السفين إبلا محملة تقطع الصحراء قطع السفن البحر . وانظر كتاب اسيبويه والأعلم ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) أى يكون بقربه • والحرف هنا قبله ، وإن كان المتعارف في الذي يلي أن يكون متأخراً •

 <sup>(</sup>٥) جير بمعنى حقا • وتستعمل بمعنى اليمين •

وَقُولُه : عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [ ٤ ] يكون خيراً بعد خبر : إنك () لِمَن المرسلينَ ، إنك () على صراطٍ مُستقيم على الاستقامة .

وقوله : كَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ [ ٥ ] القراءة بالنصب، على قولك : حَمَّّا إنك لَمِنَ المرسلينَ تنزيالاً حَمَّا ، وقرأ أهل الحجاز بالرفع ، وعاصم والأعمش ينصبانها . ومَن رفعها جَعَلَها خبراً ثالثاً : إنك (٣) لتنزيل العزيز الرحيم . ويكون رفعه على الاستثناف ؟ كقولك : ذلك تنزيل العزيز الرحيم ؟ كا قال (لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّنَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغْ ) أى ذلك بلاغ .

وقوله: لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ [٣] يقال: لتنذر قوماً لم يُنذَر آباؤهم أى لم تنذرهم ولا أتاهم رسول قَبلك. ويقال: لتنذرهم بما أنذر آباؤهم، ثم تُلقى البّاء، فيكون (مَا) في موضع نصب كما قال (أَنْذَرْنُكُم صَاعِقَةً (٥) مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ).

وقوله : إِنَّا جَمَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ [ ٨ ] .

فكنى عن هى ، وهى الأيمان ولم تُذكر . وذلك أن الغُل لا يكون إلا باليمين ، والعنق ، عامِعاً لليه ين ، والعنق ، عامِعاً لليه ين ، والعنق ، فيكني ذكر أحدها مِن صاحِبه ، كَما قَالَ ( فَن (٢) عَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفاً أو إِنماً فأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) فضم الوَرَثَة إلى الوصى ولم يُذكروا ؛ لأن الصلح إنما يقع بين الوَصى والوَرَثة . ومثله قول الشاعر :

وما أدرى إذا يمّمت وجها أريد الخــــير أيّهما يايني ألله الخــير الذي أنا أبتغيه أم الشرّ الذي لا يأتليني

<sup>(</sup>١) في الأصول : « وقوله : إنك » ·

<sup>(</sup>۲) ش: « ير مد إنك » ·

<sup>(</sup>٣) ١: « إنه » وكونه خبرا ثالثاً يقضى بإثبات ما أثبت وهو في ش · وبعد فلا يتجه هذا الإعراب لأن التغريل من صفة القرآن لا من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ·

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ سورة الأحقاف ٠

 <sup>(</sup>٥) الآية ١٣ سورة فصات .

<sup>(</sup>٦) ارَّبة ١٨٢ سورة البقرة .

فكنى عن الشرّ وإنما ذكر الخير وَحده ، وذلك أن الشرّ يُذكر مع الخير ، وهي في قراءة عبد الله ( إنا جعلنا في أَيْمانهم أغلالاً فهي إلى الأذقان ) فكفّت الأيمان من ذكر الأعناق في حرف عبد الله ، وكفّت الأعناق من الأيمان في قراءة العامّة . والذَقن أَسْفل اللَّحيين . والمُقْمَح : الغاض بصره بعد رفع رأسِه . ومعناه : إنا حبسناهم عن الإنفاق في سَبيل الله .

وقوله: فَاغْشَيْنَاهُمْ [9] أَى فَالْبِسنا أَبِصَارِهِمْ غِشَاوة. وَنُولْتُ هَذَهُ الْآيَة فِي قَوْمِ أَرَادُوا قَتَلَ النّبِيّ صَلّى الله عليه وسلم من بني مخزوم، فأتوه في مُصَلاّه ليلا، فأعيى الله أبصارهم عنه، فجعلوا يَسْمعونَ صوته بالقرآن (١) ولا يرونه. فذلك قوله (فأغْشَيْنَاهُمْ) وتقرأ (فأعْشَيْنَاهُمْ) بالعين أعْشيناهم عنه ؟ لأن العَشُو بالليل، إذا أمسيت وأنت لا ترى شيئا فهوالعَشُو.

وقوله : و نَكُنْتُبُ مَا قَدَّمُوا [17] أمّا ما قدّموا فما أسلفوا من أعمالهم . وآثارُ ُهم مَا اسْتُنّ به مِن بعدهم . وهو /١٥٦ ا مثل قوله ( 'يذَبَّأُ الإِنْسانُ <sup>(٢)</sup> يَوْمَئذِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخْرَ .

وقوله ( وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيناًهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ) القسراء مجتمعون على نصب ( كُلَّ ) لِلَاوقع من الغمل على راجع ذكرها. والرفع وجه جيّد ؛ قد سمعت ذلك من العرب ؛ لأن ( كُلَّ ) بمنزلة النكرة إذا صحبها الجحد ؛ فالعرب تقول : هل أحد ضربته ، وفي ( كُلُّ ) مِثْل هذا التأويل ، ألا ترى أن مَعْناه : ما من شيء إلا قد أحصيناه .

وقوله : إليهِمُ اثنيْنِ فكذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِتَالِثِ [12] والثالث قد كان أرسل قبسل الاثنين فكذَّب . وقد تراه في التنزيل كأنه بعدها . وإنما معنى قوله ( فقزَّزْنَا بِثالِث ) : بالثالث الذي قبلهما كقولك : فعزَّزْنَا بِالأُوّل . والتعزيز يقول : شدّدنا أمرها بما علّمهما الأوّل شمعون . وكاننوا أرسِلُوا إلى أنطاكية (3) . وهي في قراءة عبد الله ( فعزَّزنا بالثالث ) لأنه قد ذكر في المرسلين (6) ، وإذا

<sup>(</sup>١) ١: « بالقراءة » .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۲ صورة القيامة .

 <sup>(</sup>٣) كذا • وكأنه منعها الصرف لأنه أراد الكلمة ، فاجتمع فيها العلمية لأنها علم على اللفظ ، والتأنيث •

<sup>(</sup>٤) عي مدينة من أعمال حلب في سورية.

<sup>(</sup>٠) أى في قوله تعالى في الآية السابقة « إذ جاءها المرسلون » ·

ذُكرت النكرة في شيء ثم أعيدت خرجَت معرفةً ؛ كقولك للرجل: قد أعطيتك درهمين ، فيقُول: فأين الدرهان ؟ وقرأ عاصم (١) ( فعَزَزْنا ) خفيفة . وهو كقولك : شدّدنا وشدَدنا .

وقوله: لنَرْجُمَنَّكُم [١٨] .

يريد: لنقتلنكم. وعامّة ما كان في القرآن من الرجم فهو قتل (٢) ، كقوله ( وَلَوْ لاَ (٣) رَهُطُكَ رَجُمْناكَ ) .

وقوله : طَائِرٌ كُمْ مَمَكُمْ [١٩] القــــراء مجتمعون على (طائركم) بالألف . والعرب تقول : طيركم ممكم .

وقوله : ( أَ نِنْ ذُكِّرْتُمْ ) قراءة العَامَّة بالهمز وكسر أَلف ( إِنْ ) .

وقرأ أبو رَزِين – وكان من أصْحاَب عبد الله – (أَأَنْ ذُكِرْتَم) ومَن كسر قال (أُ رِثْن) وَمَن كسر قال (أُ رِثْن) جَعَله جزاء أُدخِل عليه ألف استفهام . وقد ذُكر عن بعض القـرّاء (طائركم معكم أين ذُكَرْتَم) و (ذُكِرْتَم) يريد:طائركم معكم حيثًا كنتم . والطائر هَا هنا : الأعمال والرزق . يقول : هو في أعناقكم . ومن جَعَامًا (أَين) فينبغي له أن يخفّف ( ذكرتم ) وقد خَفّف أبو جَعفر المدنى ( ذُكرتم ) ولا أحفظ عنه (أين) .

وقوله: إنَّى آمَنْتُ بِرَّبِكُمْ فَأَشْمَعُونِ [٧٥] .

أى فاشهدُوا لى بذلكَ . يقوله حبِيب للرسل الثلاثة .

وقوله : بِمَا غَفَر لِي رَبِي ِ [۲۷] و ( بَمَا ) تكون فى موضع ( الذى ) وتكون ( ما ) و ( غفر ) فى موضع مصدر . ولو جَعلت ( مَا ) فى معنى ( أَى ٓ ) كان صَوابًا . يكون المُهْنى : ليتهم يَعلمونَ بأَى ٓ فى موضع مصدر . ولو جَعلت ( مَا ) فى معنى ( أَى ٓ ) كان صَوابًا . يكون المُهْنى : ليتهم يَعلمونَ بأَى ّ فى موضع مصدر . ولو كان كذلك لجاز له فيه : ( بَمَ غفر لى ربِّى ) بنُقصان الألف ، كما تقول : شيء غَفَر لى ربِّى ) بنُقصان الألف ، كما تقول :

<sup>(</sup>١) أي في رواية أبي بكر . أما حفص فعنده التشديد .

 <sup>(</sup>٧) سبق له في الكلام على الآية ٤٦ من سورة مريم أن فسعر الرجم بالسب.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٩١ سورة هود .

<sup>(</sup>٤) سقط في ١ . وهو بدل من (كسر) .

سَلْ عَمَّ شَلْت ، وكما : قال ( فَنَاظِرَةُ ( ) بِمَ يَرْ جِـعُ الْمُرْسَلُون ) وقد أَتَمَهَا الشاعروهي استفهام فقال : إنا قتلنا بقتلانا سَرَاتَكُمُ ﴿ أَهِلَ اللَّواءَ فَفِيهَا يُبِكُثُرُ القِيلِ ( )

وقوله: إن كانت إلا صَيحة واحدة [٢٩] نصبتها القراء ، إلا أبا جعفر ، فإنه رفعها ، على ألا يُضمِر في (كانت) اسماً . والنصب إذا اضمرت فيها ؛ كما تقول : اذهب فليس إلا الله الواحد القهار والواحد القرار ، على هذا التفسير ، وسمعت بعض العرب يقول لرجل يصفه بالحب (٣) : لو لم يكن إلا ظله خلب (١) ظله . والرفع والنصب جائزان . وقد قرأت القراء ( إلا أن تكون (١) تجارة عاضرة ) بالرفع والنصب . وهذا مِن ذاك .

وقوله ( إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيحَةً واحدةً ) وفى قراءة عبد الله ( إِنْ كَانَتْ إِلاَّ زَقْيَةً ) والزَّقْيَة والزَّقْوة لفتان . يقال زَقيت وَزَقوت. وأنشدنى بعضهم وهو يذكر امرأة :

تلد غلامًا عَارِمًا يؤذيكِ ولو زَ قُوت كَزُقاء الدّيك

وقوله : يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ [٣٠] المُعْنَى : يا لهَا حَسْرةً على العباد . وقرأ بعضهم ( يا حسرة العباد ) والمعنى فى العربيّة واحد . والله أعلم . والعرب إذا دعت نكرة موصولة بشيء آثرت النصب، يقولون : يا رَجلا كريمًا أقبِل ، ويا را كبًا على البعير أقبل . فإذا أفردُوا رفعوا أكثر /١٥٦ ب ممّا ينصبون . أنشذى بَعضهم :

يا سنيدا ما أنت من سنيد موطّأ الأعقابِ رَحْبِ الذراع قَــوّال معروف وفقاله نعّار أمّات الرِّباع الرِّناع (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) السراة الأشراف واحدها سرى ٠

<sup>(</sup>٣) الخب: الخبث . وخاب بتشديد الباء: خدع ومكر .

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سورة النماء • والنصب لعاصم وحزة والـكمائي وخلف • والرفع لغيرهم .

<sup>(</sup>ه) من قصيدة مفضاية للسفاح بن بكير اليربوعي ، يرثى فيها يحيى بن شداد اليربوعي وقوله : ما أنت من سيد تعجب من سيادته وفضله ، و « موطأ الأعقاب » الرواية في المفضليات : « موطأ البيت » والمراد هنا أن الناس يتبعونه وطاؤن عقبه لأصالة رأيه ، وفي الأساس : « وفلان موطأ العقب أي كثير الأنباع » وأمات الرباع : النوق التي لها رباع وهي جم ربع كصرد لما بنتج في الربيم ، والرتاع من صفة أمات وهي التي ترعى في الحصب ، وانظر المفضلية ٢٩٣ والخزانة ٢٩٧ ه ،

أنشدنيه بعض بنى شَكَيم (موطّأ) بالرفع، وأنشدنيه الكسائي (موطأ) بالخفض. وأنشدني آخر: ألا يَا قتيــلاً ما قتيلَ بنى حِلْس إذا ابتلَّ أطرافُ الرماح من الدَّعْسِ (۱) ولو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان صَوَاباً. قد قالت العرب:

#### \* يا دار غيّرها البلي تغييرا \*

تريد : يأينتها الدار غيَّرها . وتسمعت أبا الجراح يقول لرجل : أيا تَجْنُونَ مَجْنُونَ ، إنباع (٢) . وسمعت من العرب : يا مهتمُّ بأمرنا لا تهتم ، يريدون : يأتيها المهتم .

وقوله: أَكُمْ يَرُوْا كُمْ أَهْلَكُنَا [٣١] (كُمْ ) في موضع نصب من مكانين : أحدها أَن توقع (يَرَوْا) على (كُمْ ) وهي في قراءة عبد الله (ألم يروا مَن أهلكنا ) فهذا وجه . والآخر أن توقع (أهلكنا ) على (كم ) وتجعله استفهاماً ،كما تقول : علمت كم ضربت غلامك . وإذا كان قبل مَن وأى وكم رأيت وما اشتق منها ، أو العِلْمُ وما اشتق منه وما أشبَه معناهما ، جاز أن توقع ما بعد كم وأى ومن وأشباهها عليها ، كما قال الله (لِنَعْلُمَ (٣) أَيُّ الحِرْ بَيْنِ أَحْصَى ) ألا ترى أنك قد (١) أبطلت العلم عن وقوعه على أى ، ورفعت أيّا بأحصى . فكذلك تنصبُها بفعل لو وقع عليها .

وقوله (أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ) فتحت ألفهَا ؛ لأن المُعْنَى: أَلَمْ يَرُوا أَنْهُمْ إِلَيْهُمْ لاَيْرَجْعُونَ . وقد كسرها الحسن البصرى ، كأنه لم يوقع الرؤية عَلى (كَمَ ) فلم يوقعها (<sup>٥)</sup> عَلى (أنّ ) وإنْ شئت كسرتها على الاسْنِئناَف وجَعَلت كم مَنصوبَةً بوقوع يروا عليها .

وقوله : وَإِنْ كُلَّ لَمَّا جَمِيْعِ [٣٣] شدّدها الأعمش وعاصم . وقد خفّفها قوم كثير منهم من قرّاء أهل المدينة وبلغني أن عليًا خفّفها . وهو الوجه ؛ لأنها ( ما ) أدخلت عَليهاً لام تكون جَوابًا

<sup>(</sup>١) بنوحلس: بطين من الأزد كما في اللسان (حلس ) . والدعس: الطعن .

<sup>(</sup>٧) سقط في ا ، ب وكأنه تريد أن « مجنون » الآخرة إنباع للأولى ·

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢ سورة الكيف .

<sup>(</sup>٤) ١: « إذ » .

<sup>(</sup>ه) ۱: « توقمها » .

لإِنْ ؛ كَأَنْكَ قَلْتَ : وإِنْ كُلِّ لَجْمِيعِ لدينا محَضَرُونَ . ولم يَثَقَّلُهَا مَن ثَقَلُهَا إِلاَّ عن صَوَاب . فإنشئت أردت : وإِنْ كُلْ لِيَن ما جميع ، ثم خُذفت إحدى المياَت لـكثرتهنَّ ؛ كَا قَالَ .

غداة طفَتُ عَلْماء بكرُ بن وائل ﴿ وعُجْنَا صدورَ الخيل نحو تميم

والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا (كتا) بمنزلة (إلاً) مع (إنْ) خاصة ، فتكون في مذهبها بمنزلة إنما إذا وضعت في معنى إلا ،كأنها لم "ضمّت إليها مَا فصارا جميعاً (استثناء (ا) وخرجنا من حد الجحد . ونُرى أن قول العرب (إلاً) إنما جمعوا بين إن التي تكون جحداً وضمّوا إليها (لا) فصارا جميعاً حرفاً واحداً وخرجا من حد الجحد إذ جمعتا فصارا حرفا واحداً . وكذلك لما . ومثل ذلك قوله : لولا ، إنما هي لو ضمت إليها لا فصارتا حرفا واحداً) . وكان الكسائي ينفي هذا القول . ويقول : لاأعرف جهة كمتا في التشديد في القراءة .

وقوله: لِيَا ْكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيديهِمْ [٣٥] وفي قراءة عبد الله (وَمَا عملَتُهُ أَيديهِمْ (٣٥) وَكُلُ صُوابِ (وَمَا عَمِلَتُ ) وَكُلُ صُوابِ (وَمَا عَمِلَتُ ) وَكُلُ صَوابِ (وَمَا عَمِلَتُ ) إِنْ شَلْتُ فِي مُوضِع خَفْضٍ : لَيَا كُلُوا مِنْ ثَمُره وَمِمَّا أَنْ عَمِلَتُ أَيديهِم . وَإِنْ شَلْتُ جَعَلَمُا وَلَا عَنَابِ وَلَمْ تَعْمَلُهُ أَيديهِم عَلَيْ وَالنَّعْمِلُ وَالْأَعْنَابِ وَلَمْ تَعْمَلُهُ أَيديهِم ( أَفَلَا يَشْحُمُونُ وَنَ ) .

وقوله: وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِسْتَقَرَّ لِمَا [٣٨] إلى مقدار (١) مجاريها: المقدار المستقر. من قال: (لا مستقر الها) أو (لا مُسْتَقَرُ الله ١٥٧/ الها) فهما وجهان حَسَنانِ ، جعلها أبداً جارية. وأمّا أن يخفض (٢٠) المستقر فلا أدرى ما هو.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ا · وفي ش مكانه : « حرفا واحداً وخرجا من حد الجعد » ·

 <sup>(</sup>٢) الفراءة الأولى « عملت » لأن بكر وحزة والكسائي وخلف • والفراءة الأخيرة ( عمانه ) للباقين •

<sup>« ( » : 1 (</sup> T )

<sup>(</sup>٤) ۱: « مقادير » ٠

<sup>(</sup>٥) الطاهر أنه يريد كسر المثاف ٠

وقوله: والقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ [٣٩] الرفع فيه أعجب إلى من النصب الأنه قال ( وآية لَهُمُ اللَّيْلُ ) ثم جعل الشمس والقمر متبعين لليل وها في مذهبه آيات مثله. ومَن نصب أراد: وقدَّرنَا القمر منازل ، كما فعلنا بالشمس . فرده على الهاء (١) من الشمس في المعنى ، لا أنه أوقع عليه ما أوقع على الشمس . ومثله في الحكلام: عبد الله يقوم وجَاريتَه يضربها ، فالجارية مردودة عَلَى الفعل لا عَلَى الاسم الذلك نصبناها ؛ لأنَّ الواو التي فيها للفعل المتأخر .

وقوله: (كالعُرْجُون) والعُرْجون ما بين الشَّمَاريخ (٢) إلى النابت في النخلة. والقديم في هذا الموضع: الذي قد أتى عليه حول.

وقوله: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ القَمَرَ [٤٠] يقول: تطلع ليلا، ولا أن يسبق الليل النهار، يقول: ولا القمر له أن يطلع نهاراً، أى لا يكون له ضَو، ويقال: لا ينبغى للشمس أن تدرِك القمر فتُذْهِبَ (٢) ضوءه، ولا أن يسبق الليلُ النهار فيظلمه. وموضع (أنْ تُدُرِكَ) رفع.

[ قوله : نَسْلَخُ مِنسه النهارَ [ ٣٧ ] فإن قال قائل : مَا قوله : ( نَسْلَخُ مِنْه النَهَارَ ) ؟ فإنما معناه : نساخ عنه النهار : نرمى بالنهار () عنه فتأتى الظلمة . وكذلك النهار يُسلخ منه الليل فيأتى الضوء . وهو عربى معروف ، ألا ترى قوله : (آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا) أى خرج منها وتركها . وكذلك الليل والنهار .

وقوله: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ [٤٢]: من مثل فَلْك نوح (ما يَرْ كَبُونَ) يقول: جعلنا لهم الشّفن مُثّلت عَلى ذلك المثال. وهي الزواريق<sup>(٥)</sup> وأشباهما عمّا يركب فيه الناس. ولو قرأ قارى هن مثله كان وَجْمًا يريد من مثاله: ولم أسمع أحدًا قرأ به.

<sup>(</sup>١) كأنه يريد بالهاء الضمير ف « تجرى » وفي ا ما يصح أن يقرأ : « أنها » بدل الها. •

<sup>(</sup>٢) الشماريخ ما يكون عليه البلح .

<sup>(</sup>۳) ۱: « فیدهب ه ۰

<sup>(</sup>٤) ١: « النهار » .

<sup>(</sup>ه) جمع الزورق ، وهو السفينة الصغيرة . والمعروف في جمعه الزوارق .

وقوله : ذُرِّيَّةً مُ [13] إنما يخاطب أهل مكَّة ، فجعَل الذرّية التي كانت مع نوح ِ لأهل مكَّة ؛ فجعَل الذرّية التي كانت مع نوح ِ لأهل مكَّة ؛ لأنها أصْل لهم ، فقال : (ذُرِّيتهم) وهم أبناء الذُرِّيَّة .

وقوله: فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ [٤٣] الصريخ: الإغاثة.

وقوله : إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا [٤٤] يقولُ : إِلاَّ أَن نفعل ذلك رحمة . وقوله (ومَتَاعًا إِلَى حِينٍ ) يقول : بقاء إلى أَجَلِ ، أى نرحمهم فنمتّعهم إلى حين .

وقوله: اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ [80] من عذاب الآخرة (وَمَا خَلْفَكُمُ ) من عذاب الدنيا ممّا لا تأمنونَ من عذاب ثَمُود ومَن مضى .

وقوله: إلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرُضِينَ [٤٦] جَواب للآية ، وجواب لقوله ( وإذا قِيلَ لهُمُّ اتَّقُوا ) فلمّ أن كانوا معرضين عن كلّ آية كنى جوابُ واحدةٍ من ثنتين ؛ لأن العُنَى : وإذا قيل لهم : اتّقوا أعرضوا ، وإذا أَتْتَهم آية أعرضوا .

وقوله: وَهُمْ يَخِصِّمُونَ [ ٤٩] قرأها ( ) يحيى بن وثاب ( يخصِمُون ) وقرأها عاصِم ( يَخِصِّمُون ) ينصب الياء ويكسر الخاء . ويَجُوز ( ) نصب الخاء ؛ لأن التاء كانت تكون منصوبة فنقل إغرابها إلى الخاء . والكسر أكثر وأجود . وقرأها أهل الحجاز ( يَخْصَمونَ ) يشدّدون ويجمعون بين ساكنين . وهي في قراءة أبّي بن كعب ( يَخْتُصِمونَ ) فهذه حجّة لمن يشدد . وأمّا معني يَحْسِي بن وثّابٍ فيكون على مَعْني يَفْعَلونَ من الخصُومة كأنه قال : وهم يتكلّمون ويكون على وجهِ بن وثّابٍ فيكون وهم في أنفسهم يخصِمونَ من وعدهم الساعة . وهو وجه حسن أي تأخذهم السّاعة آتية .

وقوله: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً [٥٠] يقول: لا يستطيعُ / ١٠٧ ب بعضهم أن يوصى إلى

<sup>(</sup>١) وهي قراءة هزة .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ورش وابن كثير وغيرهما .

بعضٍ . (وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرَ ْجِعُونَ) أَى لا يَرَ جعونَ إلى أَهْلِيم قولاً . ويقال : لا يرجعون : لا يستطيعُون الرجوع إلى أهليهم من الأسواق .

وقوله: مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا [٢٥] يقال: إن الكلام انقطع عند المَرْقد. ثم قالت المَلائكة لله عند المَرْقد. ثم قالت المَلائكة لله عند المَرْقد مَنْ وَصَدَق المُرسُلُون) في (عِذا) و (ما) في موضع رَفع كأنك قالت: هذا وعد الرحمن. ويكون (مَنْ بَعثنا من مرقدنا هَذَا) فيكون (هـذا) من نعت المرقد خفضاً و (مَا) في موضع رَفع : بَعشكم وَعْدُ الرحمن. وفي قراءة عَبْد الله بن مسعود (مَنْ أَهَبَنا من مرقدنا هذا) والبَعْث في هَذَا الموضع كالاستيقاظ ؛ تقول: بعثت ناقتي فانبعثت إذا أثارها.

وقوله: فا كِهون [٥٥] بالألف. وتقرأ ( فَسَكِهُونَ (١) ) وهي بمنزلة حَذِرون وحاذرونَ وهي في قراءة عبد الله ( فا كهينَ ) بالألف.

وقوله : عَلَى الأَرَائِكِ مُتَـكِثُونَ [٥٦] وَ (عَلَى الأَراثُكُ مَـكَثِينَ ) منصوبًا عَلَى القطع . وفي قراءتنا رفع ، لأنها منتهى الخبر .

وقوله (في ظُلَلِ<sup>(۱)</sup>) أراد<sup>(۱)</sup> جمع ظُلُه وظُلَل. ويكون أيضاً (ظِلاَلا<sup>(۱)</sup>) وهي جمع لظلّة كَا تقول: خُلَة وَحُلَل فإذا كثرت فهي الجللال. والجِلاَل<sup>(۱)</sup> والقِلاَل<sup>(۱)</sup>. ومن قال: (فِي ظِلاَل) فهي جمع ظلّ (۱).

وقوله: سَلامٌ قولاً (٥٨ وفي قراءة عبد الله (سَسَلَامًا قو لاً) فمن رفع قال: ذلكَ لهم سلام قولاً ، أى لهم ما يدَّعون مُسَلِّم خالص ، أى هو لهم خالص ، يجعله خَبرًا لقوله ( لَهُمُ مَا يَدَّعُونَ )

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : " ظلال » والمناسب لما بعده ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة غير من ذكر في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>ه) الجلال جمع الجلة . وهي وعاء يتخذ من خوص يوضع فيه التر والقلال جمع القلة . يريد أن الجلال والقلال من وادي الحلال .

<sup>(</sup>٦) ش : « ظلة » .

خالص. ورُفع عَلَى الاستئناف يريد ذلك لهم سَلام. ونَصْب القول إِن شَلْت عَلَى أَن يخرج من السَّلاَم كَأَنك قلت قاله قولاً. وإِن شَلَت جَعلته نصباً من قوله (لهم مايدعون) (قولاً) كقولك: عِدَة من الله.

وقوله: اليَوْمَ نَخْيَمْ عَلَى أَفْوَاهِمِمْ وَتُكَمَّمُنَا أَيْدِيهِمْ [70] وفى قراءة عبد الله (ولِتُكَاّمناً) كأنه قال: نختم على أفواههم لتكامنا. والواو فى هذ الموضع بمنزلة قوله (وَكَذَالِكَ (١) نُرِى إبراهيمَ مَلَكُوتَ السَمَواتِ والأرضِ وَلِيَكُونَ) وقوله: نُنكِّسُهُ فى الَخْلقِ [71] قرأ عاصِم والأعش وحزة (ننكُسُهُ ) بالتخفيف وفتح النون.

وقوله : فينها رَكُوبُهُمْ [٧٧] اجتمع القراء عَلَى فتح الرَّاء لأن المعنى : فمنها ما يركبون . ويقوّى ذلك أن عَائشة قرأت ( تَفِينُها رَكُو بَتُهم ) ولو قرأ<sup>(٢)</sup> قارىء : فمنها رُكوبهم ؛ كما تقول : منها أكلهم وشربهم ورُكوبهم كان وجهًا .

وقوله: مِنَ الشَّجَرِ الأُخْضَرِ [٨٠] ولم يقل: ألخضر. وقد قال الله (مُشَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفِ (\*) خُضْرِ) ولم يقل: أخضر. والرّغرف ذكر مثل الشجر. والشجر أشدّ اجتماعًا وأشبه بالواحِد من الرفرف؛ ألا ترى اجتماعه كاجتماع العُشْب والحصّى والتمر، وأنت نقول: هذا حَصَّى أبيض وحَصْى أسود، لأنّ جمعه أكثر في الحكلام مِن انفرادِ واحِده. ومثله الحنطة السمراء، وهي واحدة في لفظ جمع. ولو قبل حنطة شمركان صوابًا ولو قبل الشجر ألخضركان صوابًا كا قبل الحنطة السمراء (\*). وقد قال الآخر:

# \* بهرجاب ما دام الأراك به خُضرًا(٥)\*

<sup>(</sup>١) الآية ٧٥ سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) قرأ بذلك الحسن والمطوعي عن الأعمش .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٦ سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. والناسب: ﴿ السر ، .

<sup>(</sup>ه) هرجاب : اسم موضع . وقد ورد الشطر و الاسان (هرجب) . وفي ا : « نام » في مكان « دام »

فقال: خُضْرًا ولم يَقِل: أخضر. وكل صَوَاب. والشجر يؤنَّث ويذكر. قال الله ( لَآكِلُوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطوُن ) فأنَّث.وقال ( وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ) فذكَّر ولم يقل: فيها. وقال ( فَإِذَ أَ نَتُمُ مِنْهُ تُو قِدُون ) فذكر.

## سورة الصافات

ومنْ سُورة الصافات: بسم الله الرّحمن الرّحم

قوله : والصَّافَّاتِ [ 1 ] تخفض التاء من ( الصافات ) ومن ( التالياتِ ) لأنه قَسَمْ . وَكَانَ ابن مسعودٍ يُدغم ( وَالصَّافَّاتِ صَفَّا ) /١٥٨ ا وكذلك ( والتاليات ) ( والزاجرات ) يدغم التاء منهن والتبيان أجود ؛ لأن القراءة بنيت عَلَى التفصيل والبيان .

وهذه الأحرف – فيما ذكروا – الملائيكة .

وقوله : إِنَّا زِيَّنَا السَمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةِ الكُواكِ [ ٦ ] تضاف الزينة إلى الكواكِ . وهي قراءة العَامَة . حدَّثنا أبو العباس ، قال حدثنا محمد قال حدَّثنا الفراء . قال: وحدَّثني قيس وأبو معاوية عن الأعش عن أبي الضحي عن مسروق أنه قرأ (() ( بِزِينَةَ السَّوَاكِ ) يخفض الكواكِ عن الله الله المراء والكواكِ بالتَكرير فيرُدِّ معرفة على نكرة ،كما قال ( لَلَهُ فَعَالًا ) بِالنَاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ) فرد يَكرة على معرفة . ولو نصبت (الكواكب) إذا نوَّنت في الزينة كان وجها صوابًا . تربد : بتَزْييننا الكواكِ . ولو (أ) رفعت ( الكواكِ ) تربد : زيَّناها بتزيينها الكواكِ بُجعل الكواكِ هي التي زيَّنت السَمَاء .

وقوله ؛ لا يسَّمَّهُون [ ٩ ] قرأهَا أصْحاب (٥) عبد الله بالتَّشديد عَلَى مَعنى يتَسمَّعُونَ . وقرأهَا الناسُ ( يَسْمَعُونَ ولا يَسْمَعُونَ (٦) ) . الناسُ ( يَسْمَعُونَ ولا يَسْمَعُونَ (١٠ ) .

<sup>(</sup>١) هي قراءة حفس وحمزة .

<sup>(</sup>٢) اكريتان ١٥، ١٦ سورة العلق.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي بكر عن عاصم .

<sup>(</sup>٤) جواب لو محذوف أى لـكان صوابا .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حفص وحمزه والكسائل وخلف.

<sup>(</sup>٦) أَقَ الْأَصُولُ : « يسمعونُ ولا يتسمعونَ » والمناسب ما أثبت . يريد ابن عباس أن المنفى السماع لا التسمم أى محاولة السماع فهذا حاصل منهم في مذهبه . عند من قرأ من بالتشديد فهم يمنعون من طلب السماع .

وَمَعْنَى ( لا ) كَقُولُه ( كَذَلَكَ ( ) سَلَكُنْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) لو كان في موضع ( لا ) ( أَنْ ) صلح ذلك ، كما قال ( يُبَيِّنُ ( ) اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ) وكما قال ( وَأَلْقَ فِي موضع ( لا ) ( أَنْ ) صلح ذلك ، كما قال ( يُبَيِّنُ ( ) اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ) وكما قال ( وَأَلْقَ فِي الأَرْضِ ( ) وَلِيسِي أَنْ يَمِيدَ بَكم ) ويصلح في ( لا ) على هذا المعْنَى الجزم. العرب تقول: ربطت الفرسَ لا ينفلتْ ، وأوثقتُ عبدى لا يغرِ ر . وأنشدني ( ) بعض بني غَقَيلٍ:

وَحتّى رَأْيِنَا أَحسَنَ الْوُدِّ بِينَنَا مَساكَتَةً لا يَقُرْفِ الشَّرِّ قَارَفُ وبعضهم يقول: لا يَقُرْفُ الشَّرِّ والرفع لغة أهل الحجاز. وبذلكَ جَاء القرآن.

وقوله: مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا [ ٨ ] بضم الدال. ونصَبها أبو عبد الرحمن السُلَمَيّ. فمنَ ضَمَّها جَمَامًا مصدرًا ؛ كقولك: دَحرته دُحُورًا . ومن فتحها جَمَلها اسمًا ؛ كأنه قال : يقذفون بداحرٍ وبما يَدْحَرُ . وَلستُ أَشتهيها ؛ لأنها لو وُجِّهت عَلى ذلكَ على صحَّةٍ لـكانت فيها البّاء ؛ كا تقول : يُقذفون بالحجارة ، ولا تقول يُقذفون الحجارة . وهو جَائِز ؛ قال الشاعر :

نُفَالَى اللحم للأَضيافِ نِينًا وتُرخعه إذا نضِجَ القدورُ (٦) والكلام: نفالى باللحم.

وقوله : ( عَذَابْ وَاصِبْ ) ( وَلَهُ الدِّينْ (٧) وَاصِبًا ) دائم خالصْ .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣ ، ١٣ سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) اكية ١٧٦ سورة الساء.

<sup>(</sup>٣) اكَّية ١٥ سورة النجل، واكَّية ١٠ سورة أقال.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحرف في ١.

<sup>(</sup>ه) ۱: « أنص » .

<sup>(</sup>٦) ورد الدين بر اللسان (١٤) وفيه: « الفدير » في مكان « الفدور » والقدير ما يطبخ في الفدر ، والفدور جم قدر ، وهو هي ما بوضع فيسه الطعام فرواية اللسان أجود . وإن كان يراد بنضج القدور نضج ما فيها يريد أنهم يشغرون اللحم غاليا ، ويبذلون الضيفان إذا نضج عن سماحة لا يحرصون عليه حرصهم على المتاع الفالي النفيس .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٥ سورة النحل

قوله: مِنْ طِينٍ لازِبِ [11] اللازب: اللاصق. وقيس تقول: طين لاتب. أنشدنى بعضهم: صُدَاعٌ وتَوْصيم ألعظام وفَتْرة وغَثْنٌ مع الإشراق في الجؤف لاتب (١) والعرب تقول: ليس هذا بضربة لازب ولازم، يبدلون الباء ميمًا ؛ لتقارب الحخرج.

وقوله: بَلْ عَجِمْتَ وَيَسْخَرُ وَنَ [١٧] قرأها الناس بنصب (٢) التاء ورَفْعها (٢) والرفع أحبّ إلى ًلأنها قراءة عَلى وابن مسعود وعبد الله بن عبّاس. حدّ ثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال: حدّ ثنى مِنْدَل بن عَلَىّ الْعَنَزَى عن الأعمش قال: قال شقيق: قرأت عند شُرَيْع (بَلْ عجبتُ ويَسْخَرُ وَنَ) فقال: إن الله لا يَعْجب من شيء، إنها يَعجب مَن لا يعلم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعى ققال: إن شُريحًا شاعر يعجبُهُ عِلمه ، وعبد الله أعلم بذلك منه . قرأها ( بل عجبتُ ويَسْخَرُ ونَ ) .

قال أبو زكريًّا: والعجب ١٥٨ ب وإن أسند إلى الله فليسَ مَعْنَاه من الله كمعنَاه مِنَ العباد ، ألا ترى أنه قال (فيَسْخَرُ ونَ (٣) منهم سخر الله مِنهُم ) وليسَ السُّخْرِيّ من الله كمعناه (منَ العباد (٤) وكذلك قوله (اللهُ (٥) يَسْتَهْرِيْ بِهِم ) (ليسَ ذلك مِنَ الله كمعناه من العباد) ففي ذَابيان (لكسر (١) قول ) شُرَيح ، وإن كان جَائِزً ا ؛ لأنّ المفسرينَ قالوا : بل عجبتَ يا محمد ويَسخرونَ هم . فهسذا وجهُ النصب .

وقوله : كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اليَمِينَ [٢٨] يَقُول : كَنْتُم تَأْتُوننا مِن قِبَلَ الدِّين ، أَى تَأْتُوننا تَخْدَعُوننا بِأَقُوى الوَجُوه . والنمين : القدرة والقوّة . وكذلك قوله ( فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِاليَمِين ) أَى بالقوّة والقدرة .

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان ( لتب ) بيت قبله . وهو :

فإن يك هذا من نبيذ شربته فاني من شوب البيذ اتائب

وفيه « غم » في مكان « غثي » . وتوصيم العظام : الفتور فيها . والغثى النهيؤ للقء والدنو منه مما تجيش به المعدة .

<sup>(</sup>٢) الرفع لحمزة والسكسائى وخلف . والفتح لغيرهم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٩ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ا:

<sup>(</sup>٥) الكية ١٥ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) ش: « الكسير أقول » والمراد إصافه وأثريفه.

وقال الشاعر (١):

إذا مَا غاية رُفِعتْ لِجِدٍ القَّاهَا عَــرَابَةُ باليمِنِ أَى بالقُدرة والقوَّة. وقد جَاء في قوله ( فَرَاغَ ٢٠ عَليهِمْ ضَرْبًا بِالْمِينِ ) يقول: ضربهم بيمينه التي قالها ( وَتَاللهِ ٣٠ لاَ كِيدَنَّ أَصْنَامَـكُمْ ) .

وقوله: لا فِيهَا غَوْلُ [٧٤] لو قلت: لا غَوْلَ فيها كان رفعًا ونصبًا . فإذا حُلْت بينَ لا وبينَ النول بلام أو بغيرهَا من الصفات (١) لم يكن إلاّ الرفع . والغَوْل يقول : ليسَ فيها غِيلة وَغَائلة وَغَائلة وَغُول وغُول .

وقوله :وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُون ) و ( يُنْزَفُون ) وأَصْحَاب عَبْدِ الله يقرءونَ ( يُنْزِفُون) وله معنيان . يقال : قد أَنْزف الرجلُ إذا فنيت خَمْرُهُ ، وأَنْزَف إذا ذهبَ عقله . فهـــذان وجهان . ومن قال ( يُنْزَفونَ ) يقول : لا تذهب عقولهم وهو من نُزِف الرجلُ فهو مَنْزوف .

وقوله: هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِمُونَ [30] هذا رجل مِنْ أهلِ الجُنّة ، قد كان له أخ من أهل الكفرِ ، فأحبَّ أن يَرى مَكَانَة فَيَاذَنَ الله له ، فيطّاع في النار ، ويخاطبه . فإذا رآه قال ( تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُعْوِينَ ) ، ولولا رحمة (٥٠ ربي ( لَكُنْتُ مِنَ اللّه هُ لَيْحُضَرِينَ ) لَتُرْدِينَ ) وفي قراءة عَبد الله ( إِنْ كِدْتَ لَتُعْوِينَ ) ، ولولا رحمة (٥٠ ربي ( لَكُنْتُ مِنَ اللّه عُضَرِينَ ) أي معك في النار مُحْضَرا . يقول الله ( لِمثلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ ) وهذا منْ قول الله .

وقد قرأ بعض (٢) القُرّاء ( قَالَ هَلْ أَنْمُ مُطْلِعُونِ فَأَطْلِعَ ) فكسر النون . وهو شاذٌ ؛ لأنَّ العرب لا تختار على الإضافة إذا أسندوا فاعارَّ مجموعًا أو موحّدًا إلى اسم مكنّى عنه . فمن ذلكَ أن

<sup>(</sup>١) هو الشماخ ، وقبله :

رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخبرات منقطم القرين

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) يريد حروف الجر وما في معناها من الظروف .

<sup>(</sup>٠) التلاوة « نعمة ربي » ولكنه ذكر نفسيرها .

<sup>(</sup>٦) هو ابن محيصن ، كما في الإتحاف.

يقولوا: أنت ضاربي. ويقولون للاثنين: أنتما ضارباي، وللجميع: أنتم ضاربيًّ، ولا يقولوا للاثنين: أنّما ضاربانيي ولا للجميع: ضَاربونني. وإنّما تكون هذه النون في فعل ويفعل، مثل (ضربوني<sup>(۱)</sup> ويضربني وضربني). وربما غلِط الشاعر فيذهب إلى المعنى، فيقول: أنتَ (<sup>۲)</sup> ضاربُني، يتوهم أنه أراد: هَل تضربني، فيكون ذلك عَلى غير صحّة.

قال الشاعر:

هل الله من سَرُو العَلَاة مُرِيحُنِي وَلَـّا تَقَسَّمْنَى النَّبَارُ الكُوانِسُ (٣) النَّبْر : دابَّة تشبه القُرَاد . وَقَالَ آخر :

وما أدرى وظنَّى كلُّ ظنَّ أمسامني إلى قُومِ شَرَاحِ<sup>(1)</sup> 109 ايريد: شراحيل ولم يقل: أمسامي . وهو وَجه الكلام . وقال آخر :

هم القائلون الخير والفاعلونه إذا ما خَشُوا من محدَث الأمر مُغطَّما (٥) ولم يقل : الفاعلوه . وهو وج الكلام .

و إنما اختاروا الإضَافة في الاسم المسكنيّ لأنّه نختاط بمَا قبله . فيصير الحرفان كالحرف الواحد . فلذلكَ اسْتحبُّوا الإضَافة في المسكنيّ ، وقالوا : هما ضاربانِ زيداً ، وضارباً زيدٍ ؛ لأن زيدا في ظهوره لا يختلط بما قبله ؛ لأنه ليسَ بحرفٍ وَاحِدٍ والمسكنيّ حرف .

<sup>(</sup>۱) ش : « يضر بونني ويضربوني » .

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أن الأصل: « أأنت » سقطت همزة الاستفهام في النسخ ، وذلك ليستقيم تفسيره بالاستفهام .

<sup>(</sup>٣) سر والعلاة : اسم موضى .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في شواهد العيني على هامش الخزانة ١/٣٨٥ . وفيها : «قومى» في مكان «قوم» وفيهـا أن الرواية ليست كما ذكر الفراء وإنما هي :

فيا أدرى وظني كل ظن أيسلمني بنو البيد، اللقاح

وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت

<sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت في كتاب سيبويه ١/ ٩٦ : وفيه أن الرواة زعموا أنه مصنوع . وانظر الحزالة ١٨٧٪٢

ِفَأَمَّا (١) قُولُه ( فَأَطْلِمَ ) فإنه يكون عَلَى جَهَّ فُعِلَ ذلكَ به ، كَمَا تقول : دَعَا فأَجيب (٢) يَا هذا. ويكون : هَل أنتم مُطْلِعونِ فأَطَّلِمَ أنا فيكون منصوباً بجوابِ الفاء .

وقوله : شَجَرَةٌ تَخْرُجُ [٦٤] وهي في قراءة عبد الله ( شجرة نابتة (٢٠) في أصل الجحيم ) .

وقوله: كَأَنَّهُ رُبُوسُ الشَّيَاطِينِ [70] فإن فيه في العربيَّة ثلاثة أوجه . أحدها أن تشبّه طُلُعها في قبحه بر،وس الشّيَاطين ؛ لأنها موصوفه بالقبح ، وإن كانت لا تُرى . وأنت قائل للرجل : كأنّه شيطان إذا استقبحته . والآخر أن العرب تستى بعض الحيّات شيطاناً . وهو حَيّـة ذو عُرْف (1) . قال الشاعر ، وهو يذمّ امرأة له :

عنجرد تحلف حين أحلف كَمِثْل شيطانِ الْحَاط أعرف (٥)

ويقال : إنه نبت قبيح يسمّى برءوس الشياطين . والأوجه الثلاثة يذهب إلى معمَّى وَاحِد في القبح .

وقوله : لشَّوْبا [٦٧] الْخَلْط يقال : شاب الرجل طَعَامه يشوبُهُ شَوْبًا .

وقوله: فَهُمْ عَلَى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ [٧٠] أي يسرعونَ بسيرهم . والإهراع : الإسراع فيه ، شبيه بالرّعدة ( ويقال (١) قد أُهْرِع إهراعاً ) .

وقوله : وَتَرَكُفا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ [٧٨] ( يقول : (٢) أَبقيناً له ثناءً حَسَناً في الآخرينَ ويقال : ( تَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ ) أَى تَركنا عايه هذه الكامة ؛ كما تقول:قرأت من القرآن

<sup>(</sup>١) ١ : « وأما » .

<sup>(</sup>۲) ۱ : « وأجيب » .

<sup>(</sup>۳) ۱: « تادیة » .

<sup>(</sup>٤) أي شعر نابت في محدب رقبتها كا في المصباح.

<sup>(•)</sup> العتجرد: المرأة الخبيثة السيئة الخلق. والحاط: شجر تالفه الحيات.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ا

( الحمدُ لله ربّ العالمين ) فيكون <sup>(۱)</sup> في الجملة في معنى نصب ترفعها بالكلام، كذلك (سَلام عَلَى نوحٍ ) ترفعه <sup>(۲)</sup> بِمَلَىّ ، وهو في تأويل نَصْبٍ . ولو كان : تركنا عليه سَلاماً كان صَوَاباً .

وقوله : و إِنَّ مِنْ شِيمَتِهِ لإِبراهِ بِمَ [٨٣] يقول : إِن مِن شيعة مُمَّدٍ لإِبراهِ بِمَ صَلَى الله عليه وسلم. يقول : على (<sup>٣)</sup> دِينه ومنهاجه ، فهو من شيعتِهِ ، و إِن كان إِبراهيم سَابقاً له . وهذا مِثْل قوله ( وَآ يُهُ لَمُمْ أَنَّا حَمْلنا ذُرِّيَّتَهُمْ ) أَى ذُرِيَّة من ( هو منهم ) (<sup>١)</sup> فجعلها ذرَّيَّتَهم وقد سبقتهم .

وقوله: إنّى سَقِيمٌ [ ٨٩] أى مطعون من الطاعون. وَيقال: إنها كلمة فيها مِعراض (٥) ، أى إنه كلّ من كان في عنقه الموت فهو سَقيم ، وإن لم يكن به حين قالها سُقّم ظاهر. وهو وجه حسن . حدّ ثنا أبو المَبّاس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى يحيى بن المهالب أبو كُدَينة عن الحسن ابن عُمَارة ١٩٥٩ عن المنهال بن عمرو عن سَعيد بن جُبَيرٍ عن ابن عبّاس عن أبى بن كعب الأنصارى في قوله ( لا تُؤَاخِذُنِي (٢) بِمَا نَسِيتُ ) قال : لم ينس ولكنها من معاريض الكلام وقد قال عُمَر في قوله : إنّ في مَعَاريض الكلام كلام كل يُغنينا عن الكذب .

وقوله: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْهَدِينِ [٩٣] أى مال عليهم ضربًا، واغتنم خَلوتهم من أهل دينهم . وفى قراءة عبد الله ( فَراغَ عَليهم صَفْقًا باليمين ) وكأن الروغ ها هنا أنّه اعتل رَوْغًا ليفعل بآلهتهم ما فعال .

وقوله: فأَقْبَلُوا إليهِ يَزِفُونَ [٩٤] قرأهَا الأعش (٧) ( يُزِفُونَ ) كأنها من أَزففت. ولم نسممها

<sup>(</sup>١) أى قوله : « الحمد لله رب العالمين » .

<sup>(</sup>۲) أي ترفع ( سلام )

<sup>(</sup>٣) ش: « من » .

<sup>(؛)</sup> كذا وق الطبرى : « من هم منه » أى ذرية نوح عليه السلام ، وهم من نسله . وكأن هذا هو الصواب . وقد يوجه ما هنا بأن المراد أن هذه الذرية ذرية نوح الذي هو من جنسهم .

<sup>(</sup>٥) المعراض التورية . يقال : عرفته في معراض كلامه وفي لحن كلامه وفحوى كلامه عمني كما في المصباح .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٣ سورة الكهف. ومن يحمل الآية على العراض يذكر أن موسى عليه العلاة والسلام أراد شيئاً آخر نسيه غير ما يربده صاحبه ، كما في البيضاوي .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة حزة:

إِلاّ زَفَقْت: تقول للرجل: جاءنا يَرَفّ. ولعل قراءة الأعمس من قول العرب: قد أطردت الرجل أى، صيّرته طريداً، وطَرَدته إذا أنت قلت له: اذهب عنّا فيكون (يُرِ قون) أَى جَاءوا عَلى هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه اكحال فتدخل الألف ؛ كما تقول للرجل: هو محمودٌ إذا أظهرت حمده، وهو مُحمّد إذا رأيت أمره إلى الحمد ولم تنشر حمده. قال: وأنشدني الفضّل:

تُمَّنَى حُصَين أَن يسود جِذَاعَه فَأَمْسَى خُصَين قد أَذَلٌ وَأَقْهَرَا (١)

فقال : أَقَهْرَ أَى صَار إِلَى حَالِ القهر وإِنما هو قُهِرَ . وقرأ الناس بعدُ ( يَزِ قُونَ ) بفتح الياً وكسر الزاى وقد قرأ بعض القراء ( يَزِ فونَ ) بالتخفيف كأنها من وَزَف يَزف وزعم الكسّائي أنه لايعرفها. وقال الفراء : لا أعرفها أيضاً إِلاّ أَن تكون لم تقع إليناً .

وقوله: هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ [١٠٠] ولم يقل : صَالحًا ، فهذا بمنزلة قوله: ادْنُ فأصِبْ من الطعام، وهو كثير: يَجْتَزأ بِمن عن المضمر؟ كما قال الله ( وَكَا نُوا فِيهِ (٣) مِنَ الزَّ اهِدِينَ ) ولم يقل: زاهدينَ من الزاهدين .

وقوله: بِغُلاَم حَلِيم [١٠١] يريد: في كَبَره (٢) .

[ قوله ] : فَكُمَّا بَكَغَ مَعَهُ السَعْيَ [١٠٢] يقول : أطاق أن يعينه على عمله وَسَعْيه. وكان إشمَاعيل يومئذٍ ابن ثلاث عشرة ( فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ) وتُقرأ ( ثُرِي ) ( ' حَدَّثنَا أَبُو العبّاس قال حدَّثنا محمد

قال حدثنا الفراء قال حَدَّثنى هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم أنه قرأ ( فَأَنْظُرُ مَاذَا تُرِى ) قال الفراء: وحدَّثنى حفص بن غِيمَاتُ عن الأعمش عن مُعَارة بن عمير عن الأسود أنه قرأها ( تَرَى) وأنّ يحيى بن وثّابٍ قرأها ( تُرِى ) وقد رُفع ( تُرِى ) إلى عبد الله بْن مَسعود قال الفراء ، وحدثنى قيس عن

<sup>(</sup>١) ورد في اللسان (قهر ) منسوبا إلى المخبل السعدى يهجو الزبرقان وهو حصين وقومه المعروفين بالجذاع : ورواية الفراء : أذل وأقهر بالبناء للفاعل هي رواية الأصمعي ، كما في الاسان ، ويرويان بالبناء المفعول .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ سورة يوسف:

<sup>(</sup>٣) عبارة الطبرى: « يعني: بغلام ذي حلم إذا هو كبر ، فأما في طفولته في المهد فلا يوصف بذلك .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حزة والكمائي وخنف

مغيرة عن ابراهيم قال (فانظُر مَاذا تُرِي): تشير، وَ (مَاذَا تَرَى): تأمر قال أبو زكريا: وأرى والله أعْلم — أنه لم يستَشرهُ في أمر الله ، وَلـكنه قال : فانظر ما تريني من صبرك أو جَزعك ، فقال (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مُن الصَّابِرِينَ) وقد يكون أنْ يطلع ابنه عَلى مَا أمر به لينظر مَا رأيه وهو مَاض عَلى مَا أمر به .

وقوله فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلجَبِينِ [ ١٠٣ ] يقول : أَسْلَمَا أَى فَوَّضَا وأطاعَا وفي قراءة عبد الله ( سلَمًا ) يقولسَلَمَا من التسليم ، كما تقول : إذا أصابتك مُصيبة فَسَلِّم لأمر الله أى فارْضَ به .

وقد قال ( افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ) ولم يقل ( به ) كأنه أراد : افعلِ الأمرَ الذى تؤمره . ولو كانت ( به ) كان وجهًا جيّدا وفى قراءة عبد الله ( إنى أرى في الَمَامِ أفعلُ ما أُمِرُ ت به ) . ويقال أين جواب قوله ( فَلَمَّا أَسْلَمَا ؟ )

وقوله : وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْتِ عَظِيمٍ [ ١٠٧] والذَّبْتِ الكبش وكلّ ما أعددته للذَبْح فهو ذِبْح . ويقال : إنه رَعَى في الجنة أربعين خريفاً فأعظم به . وقال مجاهد (عظيم ) متقبَّل . وقوله: وَنَصَر ْ رَا هُمْ فَكَا نُوا هُمُ الغالبِينَ [ ١١٦] فجعلهما كالجع ، ثم ذكرها (٢) بعد ذلك آثنين وهذا من سعة العربيَّة :

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ سورة الزمر

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٣ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٤) ش: « فسرناها » .

<sup>(</sup>ه) أي عند الـكلام على قوله تعالى في الآية ٩٧ : « واقترب الوعد الحق » .

<sup>(</sup>٢) أى ق قوله : « وآتيناهما الكتاب المستبين .

أن يُذهَب بالرئيس: النبي والأمير وشبهه إلى الجمع ؛ لجنوده وأتباعه ، وإلى التوحيد ؛ لأنه واحد في الأصل. ومثله (عَلَى خَوْف (١) مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ) وفي موضع آخر (١) (وَمَلَيْهِمْ) وربّما ذهبت العرب بالاثنين إلى الجمع ؛ كَمَا يُنذهب بالواحد إلى الجمع ؛ ألا ترى أنك تخاطب الرجل فتقول: ما أحسنتم ولا أجملتم ، وأنت تريده بعينه ، ويقول الرجل للفُتْيا يُفتى بها : نحن نقول : كذا وكذا وهو يريد نفسه . ومثل ذلك قوله في سورة ص (وَهَلْ أَتَاكَ (٣) نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ) مُ أعاد ذكرهما بالتثنية إذْ قال : خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلى بَعْضِ .

وقوله: وإنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [١٣٣] ذُكُو أَنه نبيُّ ، وأنَّ هَذَ الاسمَ اسم من أسمَاء العبرانيّة ؛ كقولهم: إسماعيل وإسحَاق والألف واللام منه ، ولو جعلته عربيًّا من الأَلْيَسُ<sup>(٤)</sup> فتجعله إفعالاً مثل الإخراج والإدخال ِ لَجَرَى (٤٠٠).

ثم قال : سَكَامُ عَلَى إِنْهَاسِينَ [ ١٣٠ ] فجعله بالنون . والعجميُّ من الأشمَاء قد يفعل به هذا العربُ . تقول : ميكالُ وميكائيل وميكائيل وميكائينُ بالنون . وهي في بني أسَدٍ يقولونَ : هذا إِسْمَاعِين قد جَاء ، بالنون ، وسَائر العرب باللام . قال : وأنشدني بعض بني نُميَر لضب صَاده بعضهم : يقول أهلُ السوق الما جينا هذا وَربُّ البيت إسرائينا (٢)

فهذا وجه لقوله : إلياسين . وإن شئت ذهبت بإلياسين إلى أن تجعله جمعاً (٧) . فتجعَل أصحابه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ سورة الأعراف . وتكرر في مواطن أخرى

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ سورة س.

<sup>(:)</sup> الأايس : الذي لا يبرح بيته . ويقال أيضا : رجل أليس : شجاع :

<sup>(</sup>ه) أي لصرف ونون .

<sup>(</sup>٦) ١ : « رب » في مكان « أهل » وقوله : « إسرائين » أى ممسوخ إسرائين ، وكان بعض العرب يعتد أن الضباب كانت من بني إسرائيل فمسخت . وانظر شواهد العبني على هامش الحزانة ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>۷) شيء : « جيعا »

داخلين في اسمه ، كما تقول للقوم رئيسُهم المُهَلّب: قد جاءتكم المهالبة والمهاّبون ، فيكون بمنزلة قوله: الأشعرين والسَّعْدين وشبهه . قال الشاعر (١):

\* أنا ابن سعدٍ سَـيّدِ السَّعْدِينا \*

وهو فى الاثنين أكثر: أن يضمّ أحدها إلى صَاحبه إذا كان أَشهر منه اسمًا ؛ كقول الشاعر (٢٠): جزأنى الزَّهدمان جزاء سَــوء وكنتُ المرء يُجزَى بالـكرامَهُ واسم أحدها زَهْدَم. وقال الآخر (٣٠):

جزى الله فيها الأعورَين ذَمَامَةً وفروة ثَغْر الثورَةِ المتضاحِم

واسم أحدها أعور:

وقد قرأ بعضهم ( وَ إِنَّ النَّأْسَ ) يجعَلَ اشْمَه يَأْساً ، أدخل عَليه الألف واللام . ثم يقرءون ( سَلامُ عَلَى آل ياسينَ : عَلَى آلِ محمد صلى الله عليه وسلم . عَلَى آل ياسينَ : عَلَى آلِ محمد صلى الله عليه وسلم . والأوّل أشبه بالصّواب – والله أعلم – لأنها في قراءة /١٦٠ بعبد الله (وَ إِنَّ إِدْرِيسَ لَمِنَ المرسَاينَ ) والأوّل أشبه بالصّواب وقد يَشهد عَلَى صَوَاب هَذَا قوله : ( وَشَجَرَةٌ (٥) تُخُورُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ) مَ قَالَ في موضع آخر ( وَطُورِ آ) سِينِينَ ) وهو معنَّى واحدٌ وموضع واحد والله أعلم .

وقوله : أَتَدْعُونَ بَعْلاً [١٢٥] ذكروا أَنه كان صناً من ذهب يُستَّى بعلاً ، فَقَال ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً ) أى هذا الصَّنم ربًا . ويقال : أتدعونَ بَعلاً ربًا سوَى الله . وذُكر عن ابن عبّاسٍ أن ضالَة (٧٠)

<sup>(</sup>١) هو رؤية . وورد هذا الشطر في كتاب سيبويه ١/٢٨٩ ، والرواية فيه : « أكرم » بالنصب على المدح ويريد بسعد سعد بن زيد مناة بن تميم وفيهم الشرف والعدد .

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن زهير كما في اللسان (زهدم) ، قال أبو عبيدة : الزهدمان هما زهدم وكردم . والطر اللسان

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل كما في اللسان (نفر) وفيه « ملامة » في مكان « ذمامة » . والذمامة : العار وفي الطبرى : \* دمامة » أى قبح خلقه وفروة لقب لمن يهجوه . والثغر للدابة فرجها والمتضاجم : المائل أو المعوج الفم . وهو من وصف فروة وحقه النصب ، والكنه جر للمجاورة .

<sup>(؛)</sup> في الطبرى: « اليَّاسين » وهو الموافق لما قبله .

<sup>( · )</sup> اكرية ٢٠ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ سورة التين .

<sup>(</sup>٧) أي وجدت وعرفت ليهندي إليها صاحبها .

أُنْشِدت ، فجاء صَاحبها فقال : أنا بعلها . فقال ابن عباسٍ : هذا قول الله ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً ) أَى ربًا . وقوله : الله َ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكِمُ الأُوَّلِينَ [١٢٦] تقرأ نصباً (١) ورفعاً (١) . قرأها بالنَّصب الربيع بن خَيْمُ .

وقوله . الْفَائْكِ الْمَشْحُونِ [١٤٠] الشّفينة إذا جُهِزَت وملئت وَقعَ عَليهَا هَذَا الاسم . والفُلْك يذكّر ويؤنّث وُيذهب بهَا إلى الجمع ؛ قال الله (حَتَّي إِذَا<sup>(٢)</sup> كُنْتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بَهِمْ ) فجعلها جمعًا . وهو بمنزلة الطفل يكون واحداً وتجمعًا ، والضيّاتُ والبَشَر مثله .

وقوله : وَهُوَ مُلِيمٌ [١٤٢] وهو الذي قد اكتسَبَ اللَّوَمَ وإِن لَمْ يُلَمَّ . والمنوم الذي قد لِيم باللسّان . وهو مثل قول العرب أصبحَت مُحْمِقًا مُعْطِشًا أَيْ عندَكَ الحَق والعَطَش . وهو كشير في الكلام .

وقوله . الْمَدْحَضِينَ [١٤١] المُفعوبين . يقال : أدحض الله حُجَّتك فَدحَضَتْ . وهوَ في الأصَل أَنْ يَزَ لَقِ الرَّجْل .

وقوله : مِنْ يَقْطِينِ [187] قيل عند ابن سباسِ : هو ورق القَرْع . فقال : وَمَا جَمَل ورق القَرْع من بين الشجر يقطيناً ! كل وَرَقةٍ اتسعَتْ وسَنَرت فعي يَقْطِين .

وقوله : وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ [١٤٧] أو هاهنا في مَعنى بل . كذلك (") في التفسير مع صحّته في العربيَّة .

وقوله : فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَي حِينٍ إِ١٤٨] وفي قراءة عَبد الله ( فَمَتَّمَناهُم حَتَّى حَيِن ) وحَتَى وإلَى في الغاياتِ مع الأشمَاءِ سواء .

و قوله : فَأَسْتَفْتِهِمْ [١٤٩] أي سَلَمِم سَلُ أهل مَكَة .

<sup>(</sup>١) النصب لحفين وحمزة والكمائن ويعتوب وخلف، والرفع الباتين.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) كذا . والأسوغ : جاء في التفسير .

وقوله: لَكَأَذِبُونَ [107] أَصْطَنَى [10۳] استفهام وفيه توبيخ لهم . وقد تُطرح ألف الاستفهام من التوبيخ . ومثله قوله (أَذْهَبْتُمُ (١) طَيِّبَاتِكُمْ ) يُستفهم بها ولا يستفهم . ومعناهما جميعاً واحِد . وألف ( اصْطَفَى ) إذا لم يُستفهم بها تذهب في (٢) اتّصَال الكلام ، وتبتدئها بالكسر .

وقوله : وجَمَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِلَنَةِ نَسَبًا [١٥٨] يقال : الجِنّة هَاهُمَا الملاَئِكة . جَمَلُوا بينه وبين خَلْقه نَسَبًا . ( وَلَمَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ ) أَنّ الذين قالُوا هَذَا القول ( يُحْضَرُونَ ) في النارِ .

وقوله: فَإِنَّـكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ [١٦١] يريد: وآلهت كم التي تعْبُدون (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ) بمضِلِّينَ .

وما أَنْتُمْ عَلَيْهِ [١٦٢] أى على ذلكَ الدِين بمضلّين . وقوله (عَلَيه) و ( بِهِ ) و ( لَهُ ) سواء . وأهل نجد ٍ يَقُولُون : بمُفْتِنِينَ . أهْل الحجاز فتنت الرجل ، وأَهل نُجدٍ يقولُون : أفتفتهُ .

وقوله: إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الجَحِيمِ [١٦٣] إِلَّا مَن قُدّر له أَن يَصْلَى الجَحِيمِ فَى السَّابِقِ مِن علم الله وقوأ الحَسن ( إِلَّا مَنْ هُو صَالُ الجَحِيمِ ) رفعَ اللام فيماً ذكروا فإن كان أراد واحداً فليس بجائز لأنك لا تقول: هَذَا قاضُ ولا رامٌ . وإن يكن عَرَف فيها لغة مقلوبةً مثل عاث وعثا فهو صَوَاب . قد قالت العرب . جُرُفٌ هَارٌ وهارٍ وهو شاكُ السّلاح ١٦٦١ وشاكى (٢٣ السّلاح وأنشدني بعضهم:

فلو أُنَّى رميتك من بَعيد لمَاقكَ عن دعاء الذئب عَاقِي (١)

يريد: عائيق. فهذا ممّا قُلِب. ومنه (وَلَا تَمْنُوا<sup>(ه)</sup>) ولا تعييثوا لفتان. وقد يكون أن تجمّل (صَالو) جمّاً ؛ كما تقول: من الرجال مَنْ هو إخوتك ، تذهب بهو إلى الاسم المجهول، وتُخرج فعله على الجمع ؛ كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>۲) ش : « إلى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « شاك » والأولى ما أثبت : كما في الطبرى .

<sup>(</sup>٤) يم ق ش : « عاق » .

<sup>(</sup>٥) اكاية ٦٠ سبورة البقرة . وتكرر في مواطن أخرى .

إذا ما حَاتم وُجد ابن عمّى تَجَدناً مَن تَـكلّم أَجميناً (۱)
ولم يقل تـكلّمُوا . وأجود ذلك في العربيَّة إذا أُخْرَجت الـكناية أَن تخرجهاً عَلَى المُني والمدد ؟
لأذك تنوى تحقيق الاسم .

وقوله : ومَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ [١٦٤] ، هذا من قول الملائيكة . إلى قوله ( وَ إِنَّا لَمَحْنُ الْسَبِّخُونَ ) يريد : ( المصلُّونَ ) وفي قراءة عَبد الله ( و إِن كَلّنا لمَّا له مقام معلوم ) .

وفى مريم ( إِنْ كُلُّ مَنْ فِي (٢) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَكَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ) وَمَعنى إِن ضربت لَزيداً كعنى قولكَ : ما ضربت إِلْا زيداً ، الذلكَ ذَكرتُ هَذا.

وقوله : وَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ [١٦٧] يعنى أهل مَـكَّة ( لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الأُوَّلِينَ ) يقول : كتابًا أو نُبُوَّةً ( لَـكُنَّنَا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ) .

قال الله : فَكَفَرُوا بِهِ [۱۷۰] والمعْنى : وقد أُرسل إليهم محمَّد بالقرآن ، فكفَروا به . وهو مضمر لم يُذكر ؛ لأن مَعناهُ معروف ؛ مثل قوله (يُريدُ أَنْ (") يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ) ثم قالَ (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) (نَ فُوصِل قول فرعون بقولهم ؛ لأنَّ المُعنَى بيّن .

وقوله : وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِهَا [۱۷۱] التي سَبَقَت لَمْم السعادة . وهي في قراءة عبد الله (ولقد سبقت كلتنا عَلَى عبادنا المرسَلين) وعلى تصلح في موضع اللام ؛ لأنَّ مَعْنَاهُمَا يرجع إلى شَيء وَاحِدِ . وكأن المعْنَى : حَقّت عليهم ولهم ، كَا قَالَ ( عَلَى ( ) مُلْكُ سُلَمْان ) ومعناه : في مُلْكُ سُلمان . فكا أوخى بَين في وَعَلَى إِذَا اتَّفَقَ المعنى ف كذلك فعل هذا .

<sup>(</sup>١) مجدنا أي غلمنا في المجد .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣ . وقراءة الجهور : « إلا آتى الرحن- » .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٤) هذا على أن « فاذا تأمرون » من قول فرعون لا من قول اللا :

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٢ سورة البقرة .

وقوله: فإذًا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ مَعَنَاهُ : بهم . والعرب تجتزى، بالسَّاحَة والْمَقُوة (١) مِن القوم . ومعناهما وَاحدُ : نزل بك العذاب وبساَحةك سواً..

وقوله : ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) يريد : بئس صَبَاحُ . وهي في قراءة عبد الله ( فبئس صَبَاح الْمُنْدِرِينَ ﴾ وفي قراءة عبد الله آذنتكم بإذانة المرسلينَ لتسألنَّ عن هذا النبأ المَظيم، قيل له إنما هي واذنت لكم فقال هكذا عندي .

## سورة ص

ومنْ سُورة كَنْ : بسم الله الرَّحمن الرحيم قوله صَ ، والقرآن [ ١ ] جَزَمَها القراء ، إلَّا الحَسَن فإنه خفضَهَا بلًا نون لاجتماع السَّا كنين. كانت بمنزلة مَنْ قرأ (نُونَ والقلم) و ( ياسينَ والقرآنِ الحكيم ) جُعلت بمنزلة الأداة كقول العرب: تركته (حاث ِ(٢)باث ِ) و (خَارِ بازِ (٣) يُخفضان ؛ لأن الذي يلي آخر الحرف ألفٍ. فالخفض مع الألف، والنصبُ مع غير الألِف. يقولون: تركته حَيْثَ بَيْثُ ، ولأجعلنَك حَيْضَ ابْيُصَ إِذَا ضُيَّق عَلَيْهِ .

> \* لم يَلتحصني حَيْضَ بَيْضَ الحاصي \*(٥) يريد الحائص فقلبَ كَمَا قَالَ : (عاق (١)) يريد: عائق.

و ص في معناَهَا(٧) كقولكَ : /١٦١ ب وجبَ والله ، ونزل والله ، وحَقّ والله . فهيَ جواب

وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) عقوة الدار ساحتها وما حبالها.

<sup>(</sup>٧) أي إذا تركته مختلط الأمر كما في التاج.

<sup>(</sup>٣) من معانى الخاز باز أنه ذباب يكون في الروض .

<sup>(</sup>٤) الذي في كتب اللغة أن يقال : تركته في حيس بيس.

<sup>(</sup>٥) الذي في اللسان بيت لأمية بن أبي عائد الهذلي هو :

قد كنت خراجا ولوجا صرفا لم تلتحصتي حيص بيص الحاص

وهو من قصيدة في ديوان الهذليين ٢/٢٧ . و « لم تلتحصني » : لم تثبطني . والحاس من أسماء الندة والداهية . والرواية هنا : « يلتعصني » و « الحاصي » يربد كا يقول الفراء -- : الحائص كأ » قال : لم يشطني المثبط :

<sup>(</sup>٦) أي في قول الشاعر :

فلو أنى رميتك من بعيد الماقك عن دعاء الذئب عاق , x letian > : 1 (Y)

لقوله ( والقرآن ) كَمَا تقول : نزلَ والله . وقد زعم قوم أنّ جَوَاب ( والقرآن ) ( إِنَّ ذَلِكَ ( ) كَوَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النارِ ) وذلك كلام قد تأخّر تأخّرًا كثيراً عن قوله ( والقرآن ) وجرت بينهما قِصص مختلفة ، فلا نَجَد ذلكَ مُستقيمًا في العربيَّة والله أعلم .

ويقال: إن قوله (وَالقرآنِ) يمين اعترض كلام دون مَوقع جوابها ، فصَار جوابها جوابها عبرض قوله: بل الذين جوابًا للمعترض ولها ، فكا نه أراد: والقرآن ذى الذكر لكم أهلكنا، فلم اعترض قوله: بل الذين كفرُوا في عِزَة وشقاق: صارت (كم) جَوَابًا للعزّة ولليمين. ومثله قوله (والشَمْسِ (٢) وضُحَاهَا) اعترض دون الجواب قوله (ونقُس وما سَوَّاها فأهْمَهَا) فصَارت (قد أفلح) تابعةً لقوله (فألهمها) وكنى من جَواب القسم، وكأنه كان: والشمس وضحَاهَا لقد أفلح.

وقوله : فنَادَوْا وَلاَتَ حِينَ مَناصٍ [٣] يقول : ليْسَ بحين فِرار . والنَوْص : التَّاخِر في كلام العرب ، والبَوْص : التقدم وقد بُصْته.

وقال امرؤ القيس:

أمِن ذكر ليلى إذ نَأَتكَ تَنُوص وتَقَصُّر عَنْهَا خُطوةً وتَبُوص فَيْناص مَفْعَل ؛ مثل مقام . ومن العرب من يضيفُ لات فيخفض . أنشدوني :

\* . . . لات ساعةٍ مَنْدَم \*(")

ولا أحفظ صَدْره . والـكالام أن ينصب بهمّا لأنها في معنَى لَيْسَ . أنشدنى الفضّل : تذكّرَ حبّ ليلي لاَتَ حينا وأضحَى الشّيب قد قطعَ القريناً

<sup>(</sup>١) في الآية غ٢.

<sup>(</sup>٢) صدر سورة الشمس .

 <sup>(</sup>٣) روى ابن السكيت في كتاب الأضداد بيتا هو :
 ولتعرفن خلائقا مشمولة وانتدمن ولات ساعة مندم ويحتمل أن يكون ما يعنيه الفراء . وانظر الخزانة ١٤٧/٢ .

فهذا نَصْب . وأنشدني بعضهم :

طلبوا صُلحنا ولآتَ أوانِ فأجبناً أن لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ<sup>(۱)</sup> فَفض (أُوانِ ) فهذا خَفْض .

قال الفراء: أقف عَلى (لاتَ ) بالتاء ، والكَسَائيّ يقف بالهاء.

قوله: لَشَّى؛ عُجَابٌ [ ٥ ]، وقرأ أبو عبد الرَّحمن السُّلمي ( نشى، عُجَّابٌ) والعرب تقول: هذا رجل كريم وكُرَّام، والمعْنى كله وَاحِنْ مثله قوله تعالى ( وَمَـكَرُ وا<sup>(٢)</sup> مَـكرًا كُبَّارًا ) معناه: كبيراً فشدّد. وقالَ الشاعر.

كطفية من أبي رياح يسممها الحِمَّة الكَبِار الحَمَّة الكَبِار الحَمَّة الشيخ الفاني . وأنشدني الكيائي :

\* يسمعها الله والله كبار \* وقال الآخر (٢):

وآثرت إدلاجي عَلَى ليل خُرَّة هَضِيمِ الْحُشَّا خُسَّانَةِ اللَّهَجِرُّدُ وقال آخر:

نحن بذلنا دونها الضّرابَا إنا وجدنا ماءها طُيّابَا يريد: طيّبًا وقال في طويل ، طُوَال السّاعدين أشم . \* طُوَال السّاعدين أشم \*

<sup>(</sup>١) من قصيدة لأبي زبيد الطائي . وانظر الخزانة ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ -ورة نوح .

<sup>(</sup>٣) هو الحطيئة كما في اللسان ( دلج ) والإدلاج سير الليل كله . وهضيم الحثا : ضامرة البطن ، ودلك بما يستحسن في النساء. وحسانة المتجرد أي حسنة عند تجردها من ثبابها وعربها .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على تسكملة هذا . وفي اللسان (طول) البيت الآتي لطفيل :

طوال الساعدين يهز لدنا يلوح سنانه مثل الشهاب

وقال الآخر:

جاء بصيد عَجَب من العجب أزيرق العينين طُوَّالِ الذَّنَبُ<sup>(۱)</sup> فشدٌ الواو على ذلكَ المجرى. . فكل نعت نعت به اسمًا ذكراً أو أنثى أناك عَلى فُعَّال مُشَدَّدا ومخفَّفا فهو صَوَاب .

وقوله . وَانْطَلَقَ المَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا [ ٦ ] انطَلَقُوا بهذا القول . فأن في موضع نصب لفقدهَا الخافض ، كأنك قلت : انطلقوا مشيًا ومُضِيًّا ١٦٦ ا على دينكم . وهي في قراءة عبد الله ( وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا على آلهتكم ) ولولم تكن ( أن ) لكان صَوَابًا ؟ كاقال (والمَـلَائِكَةُ ٢٠) باسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا ) ولم يقل : أَنْ أَخْرِجُوا ؛ لأنَّ النيّة مضمر فيهَا القول .

وقوله : مَا سَمِعْنَا بِهِلَا فِي المِلَةِ الآخِرَةِ [ ٧ ] يعني اليهوديّة والنصرانيّة .

وَقُولُه : أَأْنُولَ عَلَيْهُ الذِّكُو [ ٨ ] وهي في قراءة عبدالله ( أَمْ أَنُولَ عليه الذكر )وهذا مما وصفت الك في صدر الكتاب : أن الاستفهام إذا توسّط الكلام ابتدئ بالألف وبأم . وإذا لم يسبقه كلام لم يكن إلا بالألف أو بهل .

وقوله: فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ [ ١٠ ] يريد: فليصْعَدوا في السّموات ، وليسُوا<sup>(٣)</sup> بقادرين عَلَى ذلك أي يصدّقوك وليْسُوا بقادرين على الصَّعود إلى السَّموات فما هم! فأين يذهبون .

وقوله : جُنْدُ مَّاهُنَالِكَ مَهُرُّ وَمُ مِنَ الأَحْرَ اللِ [11] يقول مفوب (<sup>1)</sup> عن أن يصمد إلى السَّمَآء . و ( مَا ) هَا هنا صلةٌ . والعرب تجعل ( ما ) صلةً في المواضع التي دخولها وخروجُهَا فيها سواء ، فهَذَا من ذلك مَ .

<sup>(</sup>۱) ا: « جاءا » في مكان « جاء » . ا

<sup>(</sup>٢) اذية ٩٣ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) سقط حرف الواو في ١ .

<sup>. «</sup> Je » : 1(i)

وقوله (عَمَّا قليل (١) لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ) من ذلكَ .

وقوله ( فَبِمَا (٢) نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ) من ذلكَ ؛ لأن دخولها وخروجها لا يغيّر المُعنَى .

وأمّا قوله ( إِلاَّ الذِينَ (٣) آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ) فإنه قد يكون عَلَى هَذَا المفنى. ويكون أن تجعل ( مَا ) اسمًا وتجعل ( هم ) صلة لما ؛ ويكون المغنى : وقليل ما تجدَنبَّهم فتوجّه ( مَا ) والاسمُم إلى المصدر ؛ ألا ترى أنك تقول : قد كنت أراكَ أعقل ممّا أنت فجعلت ( أنت ) صلة لما ؛ والمعنى . كنت أرى عقلك أكثر ممّا هو ، ولو لمَ " ترد المصدر لم تجعل ( مَا ) للناس الأنَّ من هي التي تسكونُ للناس وَأَشباهِهم . والعرب تقول : قد كنت أراك أعقل منك ومعناهما ( واحد، وكذلك توليم : قد كنت أراه غير ما هو المعنى : كنت أراه على غير مَا رَأَيتُ منه .

وقوله: إِنْ كُلُّ إِلاَّ كَذَبَ الرُّسُلَ [12] وفي قراءة عبد الله (إِنْ كُأْنُهِم كُ أَكَذَبَ الرُّسُلَ ).

وقوله: مَا لَهَا مِنْ فُوَاقِ [10] من راحة ولا إفاقة . وأصَّله من الإفاقة في الرّضَاع إذا ارتضعت النبيّ صَلَى البَهْ عَمَّة أُمَّهَا ثُمَ تُركتها حَتَى أَتَنْزل شيئا من اللبن ، فتلك الإفاقة والفواق بغير همز . وتجاءعن النبيّ صَلَى الله عليه وسلم أنه قال : العيادة قدر فُوَاق ناقة . وقوأهَا الحسن وأهل المدينة وعَاصم بن أبى النّجود (فَوَاق) بالفقح وهي لغة جَيّدة عالية ، وضم (٥) حزة وَيَحيى والأعش والكسائي .

وقوله: عَجِّلُ لَنَا قِطَّنَا [ ١٦ ] القِطّ : الصَّحيفة المكتوبة . وإنما قالُوا ذلك حِينَ نزل ( فأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَةُ ( ) بِيمَوينِهِ ) فاستهزءوا بذلك ، وقالوا : مجِّل لنا هذا الكتاب قبل يوم الجسّاب. والقِطْ في كلام العرب . الصك وهو الخطوالكتاب.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) اكية ١٥٥ سورة النساء، والآية ١٣ سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ سورة س.

<sup>(؛)</sup> أي معنى قوله : « كنت أراك أعقل مما أنت » وقوله : « كنت أراك أعقل منك » .

<sup>. «</sup> الله » : ١ (٥)

<sup>(</sup>١) اكية ١٩ سورة الحافه، والآية ٧ سورة الانشقاق.

وقوله . ذَ الأَيْدِ [١٧] يريد : ذَا القَوَّة .

وقوله : والطَّيْرَ تَحْشُورَةً [19] ذكروا أنه كان إذا سَيَّح أجابته الجبال بالتسبيح ، واجتمعت إليه الطير فسَبَّحت . فذلك حَشْرهَا ولو كَانت : والطير محشورة بالرفع لمَّا لم يظهر الفعل مَعَهَا كَانَ صَوَابًا . الطير فسَبَّحت . فذلك حَشْرهَا ولو كَانت : والطير محشورة وعَلَى أبلوفع لمَّا لم يظهر الفعل مَعَهَا كَانَ صَوَابًا . الشاعر : عَكُون مثل قوله (خَتَمَ (١) الله عَلَى قُلُو بهِمْ وعَلَى سَمْعِهِمْ وعَلَى أبصارِهِم غِشَاوَة ) وقالَ الشاعر :

ورأيتُمُ للجاشـــع ِ نَعَمـاً وبنى أبيــه جَامل رُغُب ولم يقل: جَاملاً رُغباً والمعْنى: ورأيتم لهم جاملاً رُغُباً. فلماً لم يظهر الفعل جَاز رفعه.

وقوله : وشَدَدْنَا مُنْكَلُهُ [٢٠] اجتمعت القراء عَلَى تخفيفها ولو قَرَأُ قارى، ( وشَدَّدْنا ) بالقشديد كان وجها حسَناً . ومعنى التشديد أنّ محرابه كان يحرسه ثلاً ثة وثلاثون ألفاً .

وقوله : وآتيناًهُ الحِـكُمَّةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ [٢٠] .

قال الفراء:حدَّ ثنى عمرو بن أبى المِقدام عن الحسكم بن عتيبَة عن مجاهِدٍ فى قوله ( وَآتَيناَهُ الِحَكْمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ ) قال: الشهود والأَيمان. وقال بعض المفسرينَ : فصْل الخطاب أمّا بعد .

وقوله: إذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ [٢٦] إِذْ دَخَلُوا [٢٣] قد يجاء بإذ مَرَّ نين ، (وَقَد) (٢) يكون مَعْنَاهمَا كالواحد؛ كقولكَ : ضَربتك إذْ دخلت عَلَى إذ اجترأت ، فيكون الدخول هو الاجتراء . ويكون أن تجعَل أحدهما (٣) عَلى مذهَب لمَّا ، فيكأنّه قال : إذ تسوَّرُوا الحرابَ لمَّا دَخَلُوا . وإن شئت جَعَلت لمَّا في الأوَّل . فإذا كانت لَمَّا أوَّلاً وآخِراً فهي بعد صَاحبتِها ؛ كما تقول : أعطيته لمَّا سَألني . فالسؤال قبل الإعْطاء في تقدّمه و تأخّره .

وقوله : ﴿ خَصْمَانِ ﴾ رفعته بإضمار ﴿ نحن خَصْماً نَ ﴾ والعرب تضمر للمتكلِّم والمكلِّم المخاطب ما يرفع

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) ش ، ب: « فقد » .

<sup>(</sup>٣) ا : « إحداها» وكلاها جائز باعتبار اللفظ أو الكلمة .

فعله . ولا يكادون يفعلون ذلك بغير المخاطَب أو المتكلم . من ذلك أن تقول للرَّجل: أذاهب، أو أن يقول المتكلم : وَاصلكم إن شاء الله ومحسن إليكم . وذلك أن انتكلم والمكلم حاضران ، فتعرف معنى أشما شهماً إذا تُركت . وأكثره في الاستفهام ؛ يقولون : أجاد ،أمنطلق . وقد يكون في غير الاستفهام . فقوله (خَصْمان) من ذلك . وقال الشاعر :

وَقُولًا إِذَا جَاوِزَتُمَا أَرْضَ عَامِرِ وَجَاوِزَتُمَا الْحَيَّيْنِ نَهَـداً وَخَثْمَا يَزْيَعَانِ مِن جَرْم بِن زَبَّان إِنْهِمَ أَبُوا أَن يُمِيرُ وَافَى الْمَرَاهِزَ مِحْجَما وقال الآخر :

تقول ابنَة الـكَعبى يوم لقيتُها أَمُنطلق في الجيش أم متثاقِلَ وقد جَاء في الآثار للراجع من سَفر: تائبونَ آئبونَ ، لربنا حامدونَ . وقال : من أمثال العرب: مُحسنَة فيميلي .

قال الفراء : جاء ضيف إلى امرأة ومَعه جِرابُ دقيق ، فأقبلت تأخذ من جرابه لنفسها ، فلمّا أقبَل أخذت من جِرابها إلى جرابه . فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أزيدك من دقيقي . قال : محسنة فهيلي . أى أليقي . وجَاء في الآثار : مَن أعانَ على قتـل مؤمنٍ بشَطر كلة جَاء يوم القيامّة مكتوباً (١) رَبينَ عينَيْه : يأتِس من رحمة الله . وكل هذا بضمير ما أنباتك به .

ولو جاء في الكتاب 1 خصْميَن بغي بعضُناً لكان صَوَاباً بضمير أُتيناك خصمين ، جنناك خَصْمين فلا تَخَفَنا . ومثله قول الشاعر :

وقالت ألا يا اسمع نعظك بخُطَّةٍ فقلت سَميعاً فانطق وأَصيبي العربي الله وأَصيبي الوجوه الأوَل . والرفع فيه جائز على الوجوه الأوَل .

<sup>(</sup>١) ق ش ، ب بعده : « ومكتوب » وكتب هذا ق ا فوقه . ومعنى هذا أنهما روايتان .

وقوله ( وَلاَ تُشْطِطْ ) يقول : ولا تَجُرُ : وقد يقول بعض العرب : شططتَ عَلَىّ فى السَّوم ، وأكثر الكلام أَشططت . فلو قرأ قارى ، ( وَلاَ تَشْطِطْ ) كأنه يذهَبُ به إلى مَعْنى التباعد و (تَشْطُطْ) أيضاً . العرب تقول : شطّت الدار فهى تشطّ وتَشُطّ .

وقوله: إنَّ هَذَا أَخِى لَهُ نَيْنُعَ وَيَسْعُون نَعْجَةً [٣٣] وفى قراءة عبد الله (كَانَ لَهُ) ورتما أدخلت العرب (كان) على الخبر الدائم الذى لا ينقطع. ومنه قول الله فى غير موضع (وكان رَبُّك قديراً) (وكان الله غفوراً رحياً) فهذا دائم. والمعنى البيّن أن تُدخل (كان) على كل خبر قد كان ثم انقطع ؛ كما تقول للرجل: قد كنت موسرا، فمعنى هَذَا: فأنتَ الآنَ مُعْدم.

وفى قراءة عبد الله ( نَعْجَة أُ نَتَى ) والعَرَب تؤكّد التأنيث بأنثاه ، والتذكيرَ بمثل ذلكَ ، فيكون كالفَضْل (٧) فى الكلام فهذا منْ ذلكَ . ومنه قولكَ للرجل: هذا والله رجل ذَكَر . وإنما يدخل هذا

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة الفاتحة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ سورة البلد.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ سورة يونس .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٣ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) أي كالزيادة .

فى المؤنّث الذى تأنيثه (1) فى نفسه ؟ مثل المرأة والرجل والجمل والناقة . فإذا عدّوت ذلكَ لم يجـز . فطأ أن تقول : هذه دارٌ أنثى ، ومِلحفة أنثى ؟ لأنَّ تأنيثها فى اسمها لا فى مَعْنَاهاَ . فابن على هذا .

وقوله ( وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ) أي غلبني . ولو قرئتْ ( وَعَازُّنِي ) يريد : غَالبني كان وَجْهَا .

وقوله: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَمَّجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ [78] المعنى فيه: بسؤاله نعجتك ، فإذا ألقيت الهاء من السؤال أضفت الفعل إلى النعجة. ومثله قوله (لا يَسْأَمُ (٢) الإنْسَانُ مِنْ دَعَاء الخَيْرِ) ومَعْنَاهُ من دَعَامُه بالخير : فلمَّا أَلْتِي الهَاء أضاف الفعْل إلى الخير وألتى من الخير الباء ، كقول الشاعر :

ولَسْتُ مُسَلِّمًا ما دمتُ حَيًّا عَلَى زيدٍ بتَسليم الأمير (")

إنما معناه: بتسليمي على الأمير . ولا يصلح أن تذكر الفاعل بعد المفعول به فيما ألقيت منه الصفة . فمن قال : عجبت من سؤال نعجتك صَاحِبُك لم يجهز لَهُ أَنْ يقول : عجبت مِنْ دعاء الخير الناسُ ، لأنك إذا أظهرت الآخِر مرفوعاً فإنما رَفعُه بنيّه أن فَعَل أو أن يفعل ، فلا ثبد من ظهور الباء وما أشبهها من الصفات . فالقول في ذلك أن تقول عَجبتُ من دعاء بالخير زَيْدٌ ، وعجبت من تسليم على الأمير زيد . وجاز في النعجة لأن الفعل يقع عليها بلا صفة ؛ فتقول : سألتك نعجة ، ولا تقول : سالتك نعجة ،

وقوله (وظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَعَنَّاهُ ) أَىْ عِلْمَ . وكلَّ ظنِّ أَدخلته عَلَى خَبْرٍ فِجَائِز أَنْ تَجَعلهُ عِلماً ؟ إلّا إنه عِلم ١٦٣ ب مالا يُعَايَن .

<sup>(</sup>١) يريد ما يعرف بالمؤنث الحقبق:

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٤ سورة فصلت :

<sup>«</sup> فلست » : ۱ (۳)

ولمسّا ذكرها قال (إنّى أَحْبَدْتُ حُبّ الخَدِيرِ) يقول: آثرت حُبّ الخيل ، والخير في كلام العرب: الخيل والصّافنات - فيما ذكر الكلبي بإسناده - القائمة على ثلاث قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل وهي في قراءة عبد الله (صَوَافِنَ (١) فإذَاوَجَبَتْ) يريد: معقولة على ثلاث ، وقد رأيت العرب تجعل الصّافن القائم على ثلاث ، أو على غير ثلاث ، وأشعارهم تدلّ على أنها القيام خاصة والله أعلم بصوابه: وفي قراءة عبد الله (إنّى أحببت) بغير (قال) ومثله مسّا حذف في قراءتنا منه القول وأثبت في قراءة عبد الله (وَإِذْ (٢) يَرْ فَعَ إِبراهيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وإِسْمَاعِيلُ و يَقُولانِ) وليْسَ في قراءتنا ذلك . وكلّ صَوَاب .

وقوله : فَطَفِقَ [٣٣] يريد أُقبل يمسح : يض ب سوقها وأعناقها . فالمسحالقطع .

وقوله : عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً [٣٤] يريد : صَنَا . ويقال : شيطان .

وقوله : لا يَنْبَغَي لِأَحدِ مِنْ بَعْدِي [٣٥] فيريد سُخرة الربح والشياطين.

وقوله : رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ [٣٦] والرُخَاء : الريح اللِّينة التي لاتعصف. وقوله ( حَيْثُ أَصَابَ ): حيث أراد .

وقوله: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِفَيْرِ حِسَابِ [٣٩] . يقول فَهُنَّ به أَى أعط ، أو أمسك ، ذاك إليك . وفي قراءة عبد الله : (هذا فامنن أو أمسك عطاؤنا بفسير حساب) مقدّم ومؤخّر .

وقوله: بِنُصْبِ وَعَذَابِ [13]. اجتمعت القراء على ضمّ النون من ( نُصبِ ) وتخفيفها (٣). ووذكروا أن أبا جعفر (١) المَدَنَى قَرَأ (بنَصَبِ وعذابِ) ينصب النون والصاد. وكلاها فى التفسير واحد.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ سورة الحج وقراءة الجهور : « صواف فإذا وجبت »

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) يريد تخفيف الصاد أي تسكيما .

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف أن هذه قراءة يعقوب والحسن . وأما قراءة أبي جعفر فضم النون والصاد معا .

وذكروا أنه المرض وما أصابه من العَناء فيه . والنَّصْبُ والنَّصَبُ بمنزلة الخُوْن والخُوْن ، والخُوْن ، والنُّصْبُ والنَّصَبُ اذا خُفِف ضُمِّ أوله ولم يثقل والعُدَم ، والرُّشُد والرَّشَد ، والصُّلْب والصَّلَب : إذا خُفف ضُمِّ أوله ولم يثقل لأنهم جعلوهما على سَمْتين (1) : إذا فتحُوا (1) أوّله ثقلوا ، وإذا ضُمُّوا أوله خَفَفُوا ، قال : وأنشدني . بعض العرب :

لأِن بعثت أم المحصيدين مَارِّوا لقد غنيت في غير بؤس ولا جُحْد (٢)

والعرب تقول : جَعدِ عيشُهم جَعدًا إِذَا ضَاقَ وَاشْتَدَ ۚ ، فَلَمَّا قَالَ : جُعدُ وَضَمَّ أُولُه خَفَّفَ . فأبن على مارأيت من هاتين اللغتين .

وقوله : ضِغْثًا [٤٤] والضَّغَث : ماجمعته من شيء ؛ مثل خُزْمة الرَّطْبَة (١) ، وما قام على سَانَ و واستطال ثم جَمعته فهو ضِغْث .

وقوله (أولى الأَبْدِي والأَبْصَارِ) يربد : أولى القوَّة والبصر في أمر الله . وهي في قراءة عبد الله : (أولى الأَبْدِي) بغير ياء ، فقد يكون لَهُ وجهان . إن أراد : الأيدي وحذف الياء

<sup>(</sup>١) السمت : الطريق والمذهب.

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « ولذا فتحوا» والمناسب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في اللسان عن الفراء في اللسان (جعد) من غير عزو .

 <sup>(</sup>٤) الرطبة : ما تأكله الدابة ما دام رطبا .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كشير .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٣٣ سورة البفرة وقراءة الإفراد (أبيك) مروية عن الحسن كا في الإتعاف .

فهو صواب؟ مثل: الجو ار (ا) والمُنادِ (ا) وأشباه ذاك . وقد يكون في قراءة عبد الله من القوة من التأييد.

وقوله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ رَادًا فَرَدُ ( ذِكْرَى الدَّارِ )وهي مَعرفة على (خالصة) وهي نكرة . وهي كقراءة مَشروق ( بِزِينة (٣) الكواكب ] ومثله / ١٦٤ ا قوله ( هَذَا (١) و إِنَّ الطَّاغِين لشَرَّ مَآبٍ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهَا ) فرد جهنم وهي معرفة على (شر مآبٍ) وهي نكرة . وكذلك قوله : ( و إِنَّ الْمُتَقِينَ (٥) مُحَسَّنَ مآبٍ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحة ) والرفع في المعرفة كامًا جائز على الابتداء . أنشدني بعض العرب :

لعمرك مانخـــلى بدارِ مَضِيعة وَلاَ رَبُّهَا إِنْ غاب عَنْهَا بِخَالَف وَإِنْ لَمْ الْخَــلى بدارِ مَضِيعة وَلاَ رَبِيبُ النَّبِيِّ وَابنُ خــير الخلائف فرفع على الابتداء .

وقد قرأ أهل الحجاز ( بخالصَة فِ كُرَى الدار )أ ضافوها . وهو وجه حَسَنُ . ومنهُ : ( كَذَلكَ ( ) يَطْبَعُ اللهُ على كُللّ قَلْب مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ ) ومَنْ قال ( قاب متكبّرٍ ) جَعَل القلب هو المتكبّر .

وقوله : وَاذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ واللَّيْسَعَ [٤٨] قرأه أصْعاب (٧) عبد الله بالتشديد . وقرأه العوامُ (الْيَسَعَ) بالتخفيف . والأوَّل أشبه بالصَّواب وبأسماء الأنبياء من بني إسرائيل . حدَّثنا أبو العباس

<sup>(</sup>١) في الآية ٣٢ سورة الشوري.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ سورة ق.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٥٥ ، ٦٥ سورة س.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٤٩ ، ٥٠ سورة ص .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٥ سورة غافر . وقراءة تنوين قلب قراءة أبي عمرو .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة عزة والكسائي وخلف.

قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدَّثنى محمد بن عبد العزيز التَّيْمِي عن مُغيرة عن ابراهيم أنه قرأ (واللَّيْسَع) بالتشديد . وأما قولهم (والْيَسَع) فإن العرب لاتُدخل على يفقل إذا كان في مَعْنى فلانٍ ألفاً ولاماً . يقولون : هَذا يَسَع ، وهذا يَعْمر ، وهذا يزيد . فهكذا الفصيح من الكلام . وقد أنشدني بعضهم :

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأحناء الخلاَفة كاهسلَهُ فلتُ ذَكر الوليد في أول الكلمة بالألف واللام أتبعه يزيد بالألف واللام وكل صواب . وقوله (وَذَا الكِفْلِ) يقال إنه سُمّى ذا الكفل أن مائة من بنى إسرائيل انفلتوا من القتل فأواهم وكَدَفَكَهُمْ . ويقال : إنه كَفَل لله بشيء فوفي به . والكِفْل في كلام العرب : الجدّ والحظ فلو مُدح بذلك كان وَجْهاً على غير المذهبين الأوّلين .

وقوله: جَنَّاتِ عَدْنِ مَفَتَّحَةً لهم الأبوابُ [٥٠] ترفع (الأبواب)لأن المعْنى: مَفَتَّحَةً لهمأ بُوَابها. والعرب تجعَل الألف واللام خَلفا من الإضافَة فيقولون: مررت عَلى رجل حَسَنة العَيْنُ قبيح الأنفُ والعرب تجعَل الألف واللام خَلفا من الإضافَة فيقولون: مررت عَلى رجل حَسَنة العَيْنُ قبيح الأنفُ والمعْنى - والله أعْلم -: والله أعْلم -: مثلة قول الشاعر:

ماولدت كم حيَّة بنسة مالك سفاً عالم أحاديث كاذب ولكن نرى أقدامنا في نعالم وآنفنا بين اللحى والحواجب ومعناه : ونرى آنفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه . ولو قال : ( مُفَتَّحةً لَهُمُ الأبوابَ ) عَلَى أَن تَجْمَل الفتحة في اللفظ للجنات وفي المعْنَى للا بواب ، فيكون مثل قول الشاعر (٢) .

ومَا قومى بثعلبة بن سَـعْدِ ﴿ وَلَا بَفْرَارَةُ الشُّعْرِ الرقابَا

<sup>(</sup>١) اكية ٣٩ سورة النازعات .

<sup>(</sup>۲) هو الحارث بن ظالم المرى ، كما فى كتاب سيبويه ١٠٣/١ . وهو من قصيدة مفضلية ينتنى فيها من نسبه فى بغيض بن ريث بن غطفان ويعلن التحاقه بقريش وكان قد فر لحدث أحدثه وفى ١ : « فما قومى» والشعر جم أشعر وهو الكثير الشعر . والمعرى مؤنث أشعر .

والشُّمري رقاباً . ويروى : الشُّمْر الرقابا .

وقال عدي :

مِـــن ولى أَوْ أخى ثقَةً ﴿ والبعيد الشاحِط الدّارا(') وكذلك تجعَل معنى الأبواب في نَصْبها ،كأنك أردت ، مفتَّحة الأبواب ثم نوَّ نت فنصبت . وقد يُنشَد بيت النابغة :

/١٦٤ بوقوله: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ انَّ الطَّرْفِ أَثْرَ ابْ [٥٢] مرفوعة لأنَّ (قاصرات) نكرة وإن كانت مضافة إلى معرفة ؛ ألا ترى أن الألف واللام يَحْسنان فيها كقول الشاعر: (٦) من القاصرات الطَرْفِ لو دَبَّ مُحْوِل من الذَرّ فوق الإثب منها لأثرًا

( الإنب (٤) : المتزر ) فإذا حشت الألف واللام في مثل هذا ثم ألقيتهما فالاسم نكرة . وربما شبهت العرب لفظه بالمعرفة لما أضيف إلى الألف واللام ، فينصبون نعته إذا كان نكرة ؛ فيقولون : هَــذَا حَسَن الوجه قائماً وذاهباً . ولو وضَّعْت مكان الذاهب والقائم نكرة فيها مدح أو ذم آثرت الإنباع ، فقلت : هذا حَسَنُ الوجه موسر ، لأن اليسارة مدح . ومثله قول الشاعر :

ومَن يُشــوه يوم فإن وراءه تباعة صَيَّاد الرَّجالِ غَشُومِ (٥)

<sup>(</sup>۱) ا : « وأخي » في مكان « أو أخي » .

<sup>(</sup>٢) هذا من مقطوعة في النعان بن المنذرحين كان مريضًا . وقبله .

فإن يهلك أبو قابوس يهلك وبيع الناس والشهر الحرام

وأبو فابوس كنية النعان . وذناب دهر : ذيله . وفي ا بعد (دهر) : « عيش » وهو لمشارة لمان روالة أخرى و « أجب الناهر » مقطوعه . وهذا على تمثيل الدهر أو العيش الضبق ببعير لاسنام له ولا خير فيه ، والشر الخزانة :/ ٥٠ و .

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس . والمحول : الذي أتى عليه حول أي عام .

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين في ١.

<sup>(</sup>٥) يريد أن الشيب أخذه ونال منه . ويربد بصياد الرجال الموت .

قال الفراء: (وَمَن ُيشوِه) أَى يَأْخَذ شَوَاه وأطايبه. فَغَض الغَشُوم لأَنه مدح ، ولو نصب لأَن لفظه نكرة ولفظ الذي هو نعت له معرفة كان صَوَابا ؛ كما قالُوا : هــــــذا مِثْلَك قائمًا ، ومثلك جميلاً .

وقوله عز ّوجل: فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقَ[٥٧] رفعت الحميم والغسَّاق بهذا مق مَّا ومؤخراً . والمُعْنَى هذا حَمِيم وغسَّاق فليـذوقوه . وإن شئت جعلته مستأنفاً ، وجعلت الـكلام قبـله مكتفياً ؛ كأنك قلت : هذا فليذوقوه ، ثم قلت : منه حميم ومنه غسَّاق كقول الشاعر :

والفساق تشدّد سينهُ وتخفّف (٢) شدّدها يحيى بن وثّاب وعامّة أصحاب عبد الله ، وخففها الناس بَمْدُ . وذكرُ وا أنّ الفسّاق بارد 'يحرق كإحراق الحميم (٣). ويقال : إنه ما يَغْسِق ويسيل من صَديدهم وجلودهم .

وقوله : وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجْ [٥٨] قرأ الناس ( وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ ) إِلاّ مجاهداً (١) فإنه قرأ

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن هام السلولي . وانظر اللسان ( وقي) .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حفس وحمزه والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٣) هو الحار .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب .

(وَأُخَرُ ) كأنه ظن أن الأزواج لا تكون من نعت واحد (١) . وإذا كان الاسم فعلاً جاز أن ينعت بالاثنين والكثير ؛ كقولك في الكلام : عذاب فلان ضروب شتي وضربان مختلفان . فهذا بَين . وإن شئت جَعلت الأزواج نعتاً للحَميم وللغساق ولآخر ، فهن ثلاثة ، وأن تجمَله صفة لواحد أشبه ، والذي قال مجاهد جائز ، ولكني لا أستحبّه لا تباع العوام وبيانه في العربيّة .

وقوله : هَذَا فَوْجُ مُقْتَحِمْ مُعَكم [٥٩] هي الْأُمَّة تدخل بعد الأُمَّة النار .

ثم قَالَ : (لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ) الكلام متَّصل ، كأنه قول واحدٍ ، وإِنما قوله : لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ) من قول (٢) أهل النار ، وهو كقوله : (كُلَّمَا دَخَلَتْ (٣) أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْتَمَا ) وهو في اتصاله كقوله : (يُرِيدُ (١) أَنْ يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بسحره فَاذَا كَأْمُرُ ونَ ) فاتصل قول فرعون بقول أصْحابه .

وقوله : قالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا [٦٦] معناهُ : من شرع لَنــا وسَنّهُ ﴿ فَرِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا /١٦٥ ب في النّار ﴾ .

وقوله: أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا [٦٣] قالزهير عن أبان عن مجاهدِ – قال الفراء ولم أشمَعه من زهير – (اتّخَذْنَاهُمْ سخريًّا) ولم يكونوا كذلك . فقرأ أصْحَابُ عبد الله بفير استفهام ، واستفهم الحسن وعاصم وأهل المدينة ، وهو من الاستفهام الذي معناه التعجّب (٥) والتوبيخ فهو يجوز بالاستفهام وبطرحِه .

وقوله : إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنْكَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ [٧٠] إِن شَئْتَ جَعَلت ( أَنَّمَا ) في موضع رَفع،

<sup>(</sup>۱) ا: «الواحد».

<sup>(</sup>٢) أي وقوله: « هذا فوج مقتحم معكم » من كلام الملائكة . وهذا أحد أوجه اكبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٠ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>ه) ۱: «أو».

كأنك قلت:ما يوحى إلى إلا الإنذار . وإن شئت جعلت المعنى: ما يوحى إلى إلا لأنى نذير ونبى "؛ فإذا ألقيت اللام كان موضع (أنمّا) نصباً . ويكون فى هذا الموضع : ما يوحى إلى إلا أنك نذير مبين لأن المعنى حكاية ، كما تقول فى الكلام : أخبرونى أنى مسىء وأخبرونى أنك مسىء ، وهو كقوله :

رَجُلاَنِ مِن ضَبَّةَ أَخْبِراناً أَنَّا رأَينا رجِلاً عُرْياناً

والمُعْنى: أخبر انا أنهما رأياً ، فجاز ذلك لأن أصل الحكاية .

وقوله : بيدَى َ أَسْتكبرت اجتمع القراء على التثنية ولو قرأ قارى، ( بيدِي ) يريد يداً عَلَى و احدة كان صَدابًا ؛ كقول الشاعر :

أيها المبتغى فناء قريش بيد الله عمرها والفناء

والواحد من هـذا يكنى من الاثنين ، وكذلك العينان والرجلان واليدان تكتفى إحداهما من الأخرى ؛ لأن مَعْنَاهما واحد .

وقوله : قَالَ فَاكُلُقَ وَاكُلَقُ أَقُولُ [٨٤] قرأ الحسن وأهــل الحجاز بالنصب قيهما . وقرأ الأعَشُ وعاصم وأكبر منهم (١) : ابن عباس ومجاهد بالرفع في الأولى والنصب في الثانية .

حدّ ثنا أبو العباس قال حدّ ثنا محمد قال حدثنا الفراء قال : حدّ ثنى بهرام — وكان شيخاً 'يقرى، في مسجد المطمورة ومسجد الشعبيين — عن أبانَ بن تَغْلِب عن مجاهدٍ أنه قرأ ( فالحقُّ منى والحقَّ أقولُ ) : وأقول الحقَّ . وهو وجه : ويكون رفعه على إضمارٍ : فهو الحقّ .

وذُ كرعن ابن عبّاسٍ أنه قال : فأنا اكلقُّ وأقولُ الحلقَّ . وقد يكون رَفعه بتأويل جَـوَابه ؛ لأن العرب نقول : الحقُّ لا تُقومَنَ ، ويقولونَ : عَزْمَةُ صَادقة لآتينَك؛ لا أن فيه تأويل : عَزْمةصادقة أن آتيك .

<sup>(</sup>۱) كذا: والأولى « منهما » .

ويبيّن ذلك قوله : (ثُمُّ بَدَا لَهُمْ (١) مِنْ بَعْدِ ما رَأُو الآياتِ لَيَسْجُنُنَهُ ) أَلا ترى أنه لابد لقوله (بَدَا لَهُمْ) من مرفوع مضمرٍ فهو في المعْني يكون رَفعاً ونصمباً . والعرب تنشد بيت امرى القيس :

فقلتُ يَمــينُ الله أبرحُ قاعــداً ولو قطَّموا رَأْسِي لديكِ وَأُوصَالِي والنصب في يمين أكثر . والرفع عَلَى ما أَنبَأْتك به من ضمير (أن) وعَلَى قولك عَلَىَّ يمين . وأنشدونا :

> فإن على الله إن يحلونني عَلَى خُطّة إلا انطاقت أسيرها ويروى لا يحملونني .

فلو ألقيت إن لقلت على الله لأضربنك أى على هذه اليمين . ويكون عَلَى اللهُ أن أضربك فترفع (الله) بالجواب . ورفعه بعلى أحبُ إلى . ومن نصَبَ (الحق والحق ) فعلى معنى قولك حمّاً لله والحمد لله . ولو خض الحق لآنينك ، والا لف واللام وطرحهما سوا، وهو بمنزلة قولك حمداً لله والحمد لله . ولو خض الحق الأوّل خافض يجعله الله تعالى يعنى في (٢) الإعراب فيقسم به كان صَوَ أبا والعرب ثلقي الواو من القسم ويخفضونه سمعناهم يقولون: الله لتفعلن فيقول أ / ١٦٥ ب المجيب: ألله لأفعلن ؟ لأن المعنى مستعمل ويخفضونه سمعناهم يقولون: الله لتقول القائل للرجل: كيف أصبحت ؟ فيقول : خير يريد بخير ، فلما والمستعمل يجوز فيه الحذف ، كما يقول القائل للرجل: كيف أصبحت ؟ فيقول : خير يريد بخير ، فلما كثرت في الكلام حُذِفت .

وقوله : وَكَتَعْـَلُمُنَّ نَبَأَهُ [٨٨] نبأ القرآن أنه حَقٌّ ، ونبأ محمَّدٍ عليه السلام أنه نبي ".

وقوله : ( بَمْدَ حِينٍ ) يقول : بعدَ الموت وقبله : لمَنَّا ظهر الأمر علمُوه ، ومر ماتَ عـلمه يَقينُا .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ سورة يوسف.

۲) سقط فی ۱ ۰

## سورة الزمر

ومنْ سورة الزمر: بشم الله الرّحن الرّحيم:

قوله: تَنْزِيلُ السَكِتَابِ [1] ترفع (تنزيل) بإضمار: هذا تنزيل ، كما قال: (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا (١)) ومعناه: هذه سورة أنزلناها وإن شئت جَعَلت رَفعه بمِن. والمعنى: من الله تنزيل السَكتاب ولو نصبته وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صَوَابًا ؟ كما قال الله (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمُ ) أى الزمُوا كتاب الله.

وقوله: فَاعْبُدُ اللهَ نُغْلِصًا لَهُ الدِين [٣] منصوب بوقوع الإخـالاص عَليه. وكذلك مَا أشبهه في القرآن مثل ( نُغْلِصِينَ (٣) لَهُ الدِينَ ) ينصب كما نُصب في هَذَا . ولو (١) رفعت ( الدين ) بِلَهُ ، وجعَات الإخلاص مُكتفِيًا غير واقع ؛ كأنك قلت : اعبد الله مُطيعًا فَلَه الدين .

وقوله: وَالّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِياءَ [٣] ( الذين ) في موضع رفع بِقول مضمر . والمُعْنى : ( والذينَ اتخذوا من دونه أولياً ، ) يقولون لأوليائهم وهي الأصنام : ما نعبدكم إلا لتقرّبونا إلى الله . وكذلك هي في ( حَرَف ( ) أَبِي وفي حرف عبد الله ( قالُوا ما نعبدهم ) والحكاية إذا كانت بالقول مضمراً أو ظاهراً جاز أن يُجعَل الغائب كالمخاطَب ، وأن تتركه كالغائب ، كقوله : ( قُلُ لِلَّذِينَ ( ) كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ ) و ( سَتُغْلَبُونَ ) بالياء والتاء عَلَى ما وصفتُ لك .

وقوله: خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا [٦] يقول القائل: كيف قال: (خَلَقَكُمُ ) لَبْنِي آدم. ثم قال: (ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) والزوج مخلوق قبل الوَلد؟ فغي ذلك وجهان من العربيّة:

<sup>(</sup>١) أول سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٢ سورة النباء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة غافر . وورد في مواضل أخرى .

<sup>(؛)</sup> جواب لو محذوف أي لكان صوابا ،

<sup>(</sup>ه) ا : ب « قراءة » .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢ سورة آل عمران .

أحدها: أن العرب إذا أخبرت عن رَجل بفعلين رَدّوا الآخر بِثُمَّ إذا كان هو الآخر في المُعنى . ور بما جَعَلوا ( ثُمُّ ) فيما معنا التقديم وَ يَجْعَلون ( ثم ) من خبر المسكلم . من ذلك أن تقول: قد بلغنى ما صنعت يَومك هذا ، ثم ما صنعت أمس أعجب . فهذا نَسَق من خبر المسكلم . وتقول: قد أعطيتك اليوم شيئاً ، ثم الذي أعطيتك أمس أكثر ، فهذا من ذلك .

وَالوجه الآخر : أَن تَجعل خَلْقَه الزوج مردوداً على (وَاحدة ) كأنه قال : خلقكم من نفس وَحدها ، ثمّ جَعَل منها زوجهاً . ففي (وَاحدة ) مَعْني خَلْقها وَاحدة .

قال : أنشدني بعض العرب:

أعددتُه للخَصْمِ ذي التعدّي كو ّحتَه منك بدُونِ الجُهد(١) ومعناه الذي إذا تعدي كو ّحتَه ، وكو ّحتَه : غلبته

وقوله: وَ إِنْ تَشْكُرُ وَا يَرْضَهُ النَّاسِ، فَإِنْ قَالَ قَالُمْ : يَرْضَى الشّكَرُ لَكُمْ وَهَذَا مِثْلُ قُولُه : (فَاخْشُو هُمْ (٢) فَزَ ادَهُمْ إِيمَانًا) أَى فَرَادُهُمْ قُولُ النَّاسِ ، فَإِنْ قَالَ قَائُلُ : كَيْفَ قَالَ ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ النَّاسِ ، فَإِنْ قَالَ قَائُلُ : كَيْفَ قَالَ ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ النَّكُفُرَ ) وقد كَفُرُوا ؟ قاتُ : إِنَّهُ لَا يَرْضَى أَنْ يَكْفُرُو . فَمْ فَى الْسَكُفُر : أَنْ يَكْفُرُوا . وليسَ مَعْنَاهُ السّكُفُر بعينه . ومثله مما يبيّن لك مَعْناه . فيعُذَب " فيذا () فيذا () مما يبيّن لك مَعْناه .

وقوله: نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليه مِنْ قَبْلُ [٨].

يقول: توك الذي كان يدعوه إذا (ممسَّه ، الضريريدالله تعالى . فإن قلت: فهالا قيل: نسي من

<sup>(</sup>١) ورد في اللسان ( كوح ) عن أبي عمرو .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٣ سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) ش : « ويعذب » .

<sup>(</sup>ع) ش : ب « وهذا » .

<sup>. «</sup> il » : 1(a)

كَانَ يَدَعُو ؟ قلت : إن (ما )قد تكون في موضع (مَن) قال الله ( قُلْ يَأْيُهَا ( الكافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَنَ النَّسَاءِ ) مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) يعنى الله . وقال ( فانكِحُوا ( مَاطاب كَكُم مِنَ النَّسَاءِ ) فهذا وجه . وبه جاء التفير ، ومثله ( أَنْ ( الله من قبل الله من قبل الله عن الله على الله الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الل

وقوله (قُلْ تَمَتَعُ ۚ كِكُفْرِكَ قَالِيلاً) ١٦٦٠ ا فهذاته لَّه وايسَ بأمر محض. وكذلك قوله: (فَتَمَتَّعُوا(٧) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) وَمَا أَشْبُهِ .

وقوله: أمن هُوَ قَانت آنا، الليلِ[٩] قرأها يحيى بن وَثَاب بالتخفيف. وذُ كر ذلك عن نافع وحمزة وفسّروها يريد: يا من هو قانت. وهـــو وجه حسّن، العرب تدعو بألف، كما يدعون بياً. فيقولون: يا زيدُ أقبل، وأزيدُ أقبل. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الآيات ١ -- ٣ سورة الكافرين.

<sup>- (</sup>٢) الآية ٣ سورة النماء.

<sup>(</sup>٣) إلآية ٥٧ سورة س.

<sup>(</sup>٤) ش: « سريد به » .

<sup>(</sup>٥) أى على الوجه الأول .

<sup>(</sup>٦) أي على الوجه الثاني .

<sup>(</sup>v) الآية ٥٥ سورة النحل ، والآية ٢٤ سورة الروم .

 <sup>(</sup>٨) الصرمة : القطعة من الإبل . والمرار موضع . وفي ا : « يالمراد » .

<sup>(</sup>٩) ا : « على النسوق » .

قَصَ قصّة الصالح بالنداء، كما تقول في الـكلام : فلان لا يصلّى ولا يَصُوم فيامن يصلّى ويصوم أبشر فهذا هو مَعناه . والله أعْلَم .

وقد تكون الألفِ استفهاماً بتأويل أم لأن العرب قد تضع ( أمْ ) في موضع الألفِ إذا سَبَقها كلام، قد وصفت من ذلك ما يكتنى به . فيكون المعنى أمّن هو قانت (خفيف) كالأو ل الذي ذ كر بالنسيان والكفر .

ومن قرأها بالتشديد فإنه يريد معنى الألف . وهو الوجه : أن تجعَـل أم إذا كانت مردودة عَلَى مَعْنَى قد سَبَق قلتها بأم . وقد قرأ بها الحسن وعاصم وأبو جعفـر المدنى . يريدون : أمْ مَن . والعرب تقول : كان هَذَا حين قلت : أأخوك أم الذئب . تقال هذه الكامة بعد المغرب إذا رأيت الشخص فلم تدر ما هو . ومنه قولك : أفتيلك أم وَحشية ، وقولك أذلك أم جَأْب (1) يطارد أتنا (1).

فإن قال قائل فأين جواب (أمّن هُو) فقد تبيّن في الكلام أنه مضمر، قد جرى معناه في أوّل الكامة، إذ ذكر الضال ثم ذكر المهتدى بالاستفهام فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذا أوأهذا أفضل أم هذا . ومن لم يعْرف مذاهب العرب و يتبيّن له المعْنى في هذا وشبه لم يكتف ولم يشتف: ألا ترى قول الشاعر:

فأقسم لو شَيْء أثانا رَسْــــوله سواكَ ولكن لم نجد لك مَدْفَعَا أنّ معناه : لو أتانا رسولُ غيرك لدفعْنَاهُ ، فعلم المعنى ولم أيظهر . وجرى قوله : ( أَفَمَنْ شَرَحَ لللهُ صَدْرَهُ للإِسْلَامِ ) عَلَى مثل هذا .

وقوله (آناءَ الليلِ سَاجِداً وقائماً ) نُصِب على قوله : يقنت سَاجِداً مرَّةً وقائماً مَرَّةً ، أى مطيع فى الحالين . ولو رُفع كما رُفعَ القانت كان صَواباً . والقنوت : الطاعة .

<sup>(</sup>١) الجأب: الحمار الغليف من حمار الوحش والأتن جم أتان وهي الحمارة .

<sup>(</sup>٢) في الآية ٢٢ من هذه السورة .

وقوله: أَفَمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النارِ [١٩].

وقوله : فو َ يَانَ لِلْقَاسِيَةِ ُ قَلُوبُهُمْ مِنْ ذِ كُرِ اللهِ [٢٢] و (عن ذكر الله )كلّ صَـواب . تقول : اتّخمتُ من طعام أكلته وعن طعام أكلته، سَواء في المعنى . وكأن قوله : قسّت مِن ْ ذكره أنهم جَعَلوه كذبًا فأقدى قلوبهم : زادها قَسُوءَ . وكأن مَن قال : قست عنه يريد : أعرضت عنه .

وقوله : كِتَابًا مُتشَاجًا [٢٣] أي غير مختلف لا ينقض بعضه بعضًا .

وقوله (مَثَانِيَ ) أي مكرّراً يكرّر فيه ذكر الثواب والعقاب.

وقوله: ( تَقْشَعَرِ ثُمِنْهُ خُلُودُ الذِينَ يَخْشَو ْنَ رَبَهَم ) : تقشعر خوفًا من آية المذاب إِذا نزلت (ثُمَّ تَلِينُ ) عند نزول آية رَحمة .

وقوله: أَفَمَنْ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ يَوْمَ القَيَامَةِ [٢٤].

يقال: إن الكافر تنطلق به الخرَنة إلى النار مغلولًا ، فيُقذَف به في النارِ ، فلا يتّقيها إلّا بوجهه وَجُوابه من المضمر (٣) الذي ذكرتُ لك .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٨ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) أي أهذا الذي يتقى بوجهه سوء العذاب خير أم من ينهم في الجنان .

وقوله : فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَا كِسُونَ[٢٩] مختلفون . هَذَا مَثَل ضربه الله للكافر والمؤمن . فجعلَ الذي فيه شركاء الذي يَعبد الآلهةَ المختلفة .

وقوله (رَجُلًا سَالِمًا لِرَجُلٍ) هو المؤمن الموحَّد. وقد قرأ العوامُّ (سَامًاً) وسَلَمُ وَسَالَم متقاربان في المغنى ، وكأنَّ (سلما) مصدر لقولك : سَلِم لهُ سَلَمًا والعرب تقولُ : رَبِحَ رِبْحًا ورَبْحًا ، وسَلِمَ سِلمًا وسَلَمًا وسَلامة . فسالم من صفة الرّجل ، وسَلَمَ مصدرُ لذلك . والله أعلم .

حد ثنا أبو العبّاس قال: حدّ ثنا محمد ، قال: حدثنا الفراء قال: حدَّ ثنى أبو إِسْحاَق النيمي وايس عد تنا أبو العبّاس قال: حدّ ثنا أبو العبّاس قال: عن أبى رَوْق عن ابراهيم النيمي عن ابن عباس أنه قرأ ( ورَجُلًا ساَلماً ) قال الفراء: وحدثنى ابن عُينينة عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد أنه قرأ ( سالماً ).

وقوله : هَلْ يَسْتَوْ يَانَ مَثَلًا [٣٩] ولم يقل مثاً بن ، لأنهما جميعاً ضُرِبا مثلا واحداً ، فجرى الْثَلَ فيهما بالتوحيد . ومثله ( وجَعَانُنَا ( ) ابنَ مَرْ يَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ) ولم يقل : آيتين ؛ لأن شأنهما وَاحد . ولو قيل مَثَايِن أو آيتين كانَ صَواباً ؛ لأنهما اثنانِ في اللفظ .

وقوله: أليش اللهُ بِكَافِ عِبَادَهُ [٣٦] قرأها يحيى (٢) بن وثّاب وأبو جعفر المدنى ( أليس الله بكاف عباده ) على الجمع. وقرأها الناس ( عَبْدَهُ ) وذلك أن قريشاً قالت المنبيّ صلى الله عليه وسلم: أما تخيّاف أن تَخْبِلَكَ آلهتُنبَ العيبكَ إِيّاها! فأنزل الله ( أليش الله بكاف عبدده ) محدّا صلى الله عليه وسلم ، فكيف يخوّفونك بمن دونه ، والذين قالوا ( عِمَادَهُ ) قالوا :

<sup>(</sup>١) اكَّية ٥٠ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) وهي أيضًا قراءة حمزة والكسائل وخلف .

قد هَمَّت أمم الأنبياء بهم ، ووعدُوهم مِثلَ هذا ، فقالو الشعيب ( إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسُوء . فقال الله ( أليسَ اللهُ بكاف عباده ) أي محمداً عَلَيْه السلام والأنبيَاء قبله . وكلّ صواب .

وقوله: هَلْ هُنَ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ [٣٨] ومُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ [٣٨] نوَّن فيهما عَاصم والحسن وشَيْبَة المدنى . وأضاف (١) يحيى بن وثّاب . وكل صوّاب . ومشله (إنَّ الله (٢٠ بالغُ أَمْرِهِ) و (بالغُ أَمْرِهُ) و (بالغُ أَمْرِهُ) و (مُوهِنُ كَيْدَ الكافِرِين) وللإضافة مَعْنى مضى مِن أَمْرَهُ) و (مُوهِنُ كَيْدَ الكافِرِين) وللإضافة مَعْنى مضى مِن الفعل . فإذا رأيتَ الفعل قد مَضَى في المعْنى في آثر الإضافة فيه ، تقول أخوك أخذ حقه ، فتقول ها هُنا : أخوك آخذ حقه ، ويقبح أن تقول : آخذ حقه ، فإذا كان مستقبلاً لم يقع بعد قلت : أخوك آخذ حقه عن قليل : ألا ترى أنك لا تقول : هذا قاتل مرزة مُبغَضًا ، لأن معناه ماض فقبح التنوين ؛ لأنه اسم .

وقوله : اللهُ يَتَوفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا والَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِها [ ٤٣ ] وَالمعنى فيمه يتوفّى الأنفس حينَ موتها ، ويتوفّى التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجابها . ويقال : إن توفّيها نومُها . وهو أحب الوجهين إلىَّ لقوله ( فَنيُمْسِكُ التِي قَضَى عليها الموتَ ) .

ولقوله : (وَهُوَ الذِي<sup>(١)</sup> يَتَوَقَّا كُمْ بالليلِ) وتقرأ<sup>(٥)</sup> (قَفَى عليها الموتَ) (وتُضِى عَليها الموتُ).

وقوله : بَلْ هِيَ فِتْنَةُ ۚ [٤٩] خرجَت (هي) بالتأنيثلتأنيث الفتنة. ولو قيل : بل هو فتنة لكان

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة أبى عمرو ويعتوب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ سورة الطلاق . قرأ حفس بغير تنوين ، والباقون بالتنوين .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ سورة الأنفال قرأ حفص بالحفض من غير تنوين .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠ سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) قرأ بالبناء للمفعول حمزة والسكسائي وخلف . وقرأ الباقون بالبناء للفاعل .

صَوَّاباً ؛ كَمَا قَالَ ( هَذَا رَحْمَةُ ( ) مِنْ رَبِّى ) ومثله كثير في القرآن . وكذلك قوله : ( قَدْ قَالَمَا الذينَ مَنْ قَبْلِهِم كَانَ صَوَّاباً . ومثله في الذينَ مَنْ قَبْلَتِكُ التي فَعَلْتَكُ التي فَعَلْتَ التي فَعَلْتَ التي فَعَلْتُ .

وقوله : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً [ ٥٣ ] هي في قراءة عبد الله ( الذنوب جميعاً لمن يشاء ) قال الفراء : وحدَّثني أبو إسحَاق التَّيميّ عن أبي رَوْق عن إبراهيم التيميّ عن ابن عبَّاس أنه قرأها كما هِيَ في مصحف عبد الله ( يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء ) وإنما نزلت في وَحْشَى قاتل حمزة وذويه .

وقوله : أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَا [ ٥٦ ] أَى افْعَلُوا وأُنيْبُوا وافْعَلُوا ( أَنْ تَقُولَ نَفْسُ ) أَلَا يَعُول أَحْدَكُم غَداً ( يَا حَسْرَتَا ) ومثله قوله : ( وَأَلْقَى فِي ( عَ) الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيِدَ بِكُمْ ) أَلَا يَعُول أَحْدَكُم غَداً ( يَا حَسْرَتَا ) ومثله قوله : ( وَأَلْقَى فِي ( عَ) الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيِدَ بِكُمْ ) أَى لا تميد .

وقوله: (يا حشرتا): يا ويلتا مضاف إلى المتكلّم يحوّل العرب اليّا، إلى الألف في كلّ كلام كان مَفناه الاسْتغاّثة، يخرج عَلَى لفظ الدعاء. وربّما قيل: يا حشرَتِ (') كما قَالُوا: يا لَهَفِ على فلانٍ، ويا لهَمَا عَلَيْهِ قَال: أنشدنى أبو ثَرْ وإن العُكْليُّ.

تزورونها أو لا أزور نِسَاءكم أَلَهْفِ لأولاد الإماء الحواطب عُفضَ كَا يُخفض المنادَى إذا أضافه المتكلّم إلى نفسه .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٨ سورة الكنهف:

<sup>(</sup>٢) اذبة ، ٥ سورة الزهر .

<sup>(</sup>٢) سقط في ١ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة النعل ، والآية ١٠ سورة لقان .

<sup>(</sup>٦) رسمت هكذا في الجالماء الفتوحة إذ كات في نية الإضافة إلى الياء المحذوفة فكانت في الحشو لافي الآخر .

وربّما أدخلت العرب الهاء بعدَ الألفِ التي في (حسرتاً ) فيخفضونها مَرة ، ويرفغونها . قَالَ : أنشدني أبو فَقْعَس ، بعضُ (١) بني أسد :

يارب يا ربّاه إيّاك أسَـل عَفراء يا ربّاه من قبل الأَجل (٢) عَفراء يا ربّاه من قبل الأَجل (٢) عَفض ،قال : وأنشدني أَبُو فَقْعَس :

يا مرحباه بحمار ناهِيْهِ إِذَا أَتَى قَرِّبَتُهُ لَلسَّانِيةُ (٢) والخفض أكثر في كلام العرب، ألا في قولهم: يا هناه (٢) ويا هَنْتَاه، فالرفع في هذا أكثر من الخفض ؛ لأنه كَثُر (٥) في الكلام فكأنه حرف واحد مدعوّ.

( وقوله: لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأْكُونَ مِنَ الْمُعْسِنِينَ [ ٥٥ ] النصب في قوله ( فَأْكُونَ ) جَواب لِلو . وإن شئت جَماته مردوداً عَلَى تأويل أَنْ ، تُضمرها في الكرَّة ، كا تقول : لو أَنَّ لى أن أكرَّ فأكونَ . ومثله عَمَّا نُصب عَلى ضمير أَنْ قوله : ( وَمَا (٢٠ كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَمَّهُ اللهُ إلاّ أَن يوحى إليه أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ ) المعْنَى - والله أعلم - مَا كان لبشرٍ أَن يَكلمُ الله إلاّ أن يوحى إليه أو يرسل . ولو رفع ( فيُوحى ) إذا لم يظهر أَنْ قبله ولا معه كان صوابا . وقد قرأ به (٢) بعض القراء .) قال : وأنشدني بعض بني أسد ين

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي الحزانة ٣ / ٢٦٢ : « أمِنَى » .

<sup>: 0</sup> Jaj (Y)

<sup>\*</sup> فإن عفراء من الدنيا الأمل \*

وانظر الخزانة في الموطن السابق . وأسل أصابها : اسأل فيخفف .

<sup>(</sup>٣) في الخزانة ١/٠٠٤ « ناجية » في مكان « ناهية » وفيها أن بني ناجية قوم من العرب ، وكأن ناهية هنا اسم امرأة ، والسانية : الدلو العظيمة وأداتها . وأراد بتقريب الحمار للسانية أن يستقى عليه من البِّر بالدلو العظيمة . واظهر الحزانة .

<sup>(</sup>٤) ياهناه أي رجل ، وياهنتاه أي يا امرأة .

<sup>(</sup>ه) ش : « كيثير » .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥ سورة الشورى .

<sup>(</sup>۷) قرأ نافع واین ذکوان راوی این عامر برفغ « پرسل » و « فیوحی » . وهذا غیر ما یعنیه الفراء ، فانه پرید رفع « فیوحی » مع نصب « پرسل » .

يَحُلُّ أُحَيْدَه ويقال بَعْدِلُ ومثِلُ تَمُوُّلُ منه افتقارُ فَيُ الْمُوَّلُ منه افتقارُ فَيَ عُطْلُ أُو يَعَارُ (١) فَمَا يُخَطَئُكِ لَا يَخْطَئُكِ منه طَبَا نِيَةٌ فَيَحْظُلُ أُو يَعَارُ (١) فرفع . وأنشدني آخر :

فالك منها غير ذكرى وحشبة وتسأل عن ركبانها أينَ يَمُوا<sup>(۲)</sup>

وقال الكسّائي : سمعت من العرب : ما هي إلا ضَرْبة من الأُسَد فيحطِمُ ظهره ، (و) فيحطِمَ ظهرَه . وأنشدني الأُسَدِيّ :

عَلَى أَحُوذِ يَيْن استقات عَشِيّة في هي إِلاّ لَحَة فتغيب (٢)

وقوله : بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا [ ٥٩ ] القراء مجتمعون عَلى نصب الكاف وأن المخاطب ذَكر . قال الفراء وحدثنى شيخ عن وقاء بن إياسٍ بسنده أنه قرأ ( بَلَى قد جَاءَتُكِ آياتى فكذَّبت ِبهَا واستكبرت ( فخفض الكاف والناء كأنه يخاطب النفس . وهو وجه حسَن ؛ لأنه ذكر النفس فخاطبها أولاً ، فأجرى الكالم الثاني عَلى النفس في خطابها .

وقوله: وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ [ ٣٠] ترفع (وجوههم) و (مسودة) لأنَّ الفعل قذوقع على (الذين) ثم جاء بعد (الذين) اسم له فعل فرفعته بفعله ، وكان فيه معنى نصب. وكذلك فالفعل بكل اسم أوقعت عليه الظنّ والرأى وما أشبههما فارفع ما يأتى بعده من الأسماء إذا كان معها أفاعيلها بعدها ؛ كقولك : رأيت عبد الله أمرُه مستقيم . فإن قدمت

<sup>(</sup>۱) ورد البيت الثانى في اللسان مع بيتين آخرين في (حظل) وهبي منسوبة للبحتري الجعدي في رجل شديد الغيرة على امرأته . فهو يترل في السفر وحده . وهذا معني « أحيده » وأصله وحيده تصغير وحده . والطبانية الفطنة أي أنه فطين لمن ينظر إلى حلينته ، فهو إما يحظل أي يكفها عن الظهور والتعرض للنفار أو يغضب ويغار والحفل : الحجر والتصييق . وكتب في هامش ١ : « حظلت عليه وحجزت عليه » يريد الكاتب تفسير الحفلل ، بالحجر .

<sup>(</sup>٢) في الطبري والبحر المحيط « حسرة » مكان « حسبة » ويبدو أنه الصواب فلا معني لحسبة هنا .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة لحميد بن ثور . وهو في وصف القطاة : ويريد بالأحوذيين جناحيها يصفهما بالحقة :

وانظر شواهد العيني على هامش الحزانة ١/٧٧:

الاستقامة (ا) نصبتها ، ورفعت الاسم ، فقلت : رأيت عبدَ الله مستقياً أمرُه ، ولو نصبت الثلاثة في السيقامة (ا) نصبتها ، ووقال عدي (الله المراه على التركر يركان تجائزاً ، فتقول : رأيت عبدَ الله أمرَهُ مستقياً . وقال عدي (ابن زيد.

ذريني إن أمرك لن يطاعًا وما ألفيتني حاْمي مُضَاعًا فنصب الحلم والمُضاع على التكرير. ومثله:

\* ما للجال مشيها وأيدل \*(٦)

نففض الجمَّال والمشي على التَّكرير . ولو قدراً قارئ ( وَجُوهَهُمْ مُسُورَةٌ ) على هـذا لكانَ صَوَّاباً .

وقوله: بِمَفَازاتِهِمْ [ ٦٦ ] جَمْعِ " وقد قرأ أهـل المدينة ( بِمَفَازَتِهِمْ ) بالتوحيد " . وكلّ صوات صواب . تقول في الكلام : قد تَبيّنَ أمرُ القوم وأمورُ القوم ، وارتفع الصوت والأصوات ( ومعناه (٥) ) واحـد قال الله ( إِنَّ أَنْكَرَ (١) الأصوات لَصَوْتُ اَلَحْمِيرِ ) ولم يقل : أصوات وكلّ صواب .

وقوله: بَلِ اللهَ فَاعْبُـدُ [ ٦٦ ] تنصب ( الله ) — يعنى فى الإعراب – بهـذا الفعل الظاهر ؛ لأنه ردّ كلام . وإن شئت نصبته بفعل تُضمره قبله ؛ لأنّ الأمر والنهى لا يتقدّمهما إلّا الفعل .

ولكن العرب تقول: زيد فليقم ، وزيداً فليتم ، فمَن رفعـــه قال: أرفعـــه بالفعل الذي بعده :

<sup>(</sup>١) يريد لفظ مستقيم:

<sup>(</sup>۲) جاء الشاهد في كتاب سيبويه ٧٧/١ منسوبا إلى رجل من يجيلة أو خنهم: وجاء في الحزاة ٢٦٨/٣ وذكر صاحبها الاختلاف في قاله وصعح ما ذكره الفراء، وذكر عن الحماسة البصرية بعده أربعة أببات

<sup>(</sup>٣) من رجز يذب إلى الزباء في قصة طويلة وانظر شواهد العبني على هامش الحزالة ١/٨٤٤

<sup>(</sup>٤) قرأ بالجم أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائى وخف وقرأ بالتوحيد الباقون

<sup>«</sup> olia » : 1 (o)

<sup>(</sup>٦) اكمية ١٩ سورة لقمان

إذ لم يظهر الذى قبله . وقد يُرفع أيضاً بأنْ يُضمر له مثل الذى بَعْده ؛ كأنك قلت : ليَنظر زيد فليقم . ومن نصبه فكأنه قال : انظروا زيداً فليقم .

وقوله : ( و الأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ) [ ٦٧ ] ترفع القبضة . ولو نصبها ناصب ، كما تقول 1 شهر رمضانَ انسلاخَ شعبَانَ أى هذا في انسلاخ هذا .

وقوله: (والسَمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ) ترفع السَّموات بمطوياتُ إِذَا رفعت المطويات . ومن قال (مَطُويَّاتٍ) رفع السموات بالباء التي في يمينه ، كأنه قال : والسَّموات في يمينه . وينصبُ المطويَّاتِ عَلَى الحَال أو عَلَى القطع (١) . والحَال أجود .

وقوله : فى الصُور [ ٦٨ ] قال : كان الكلبيّ يقول : لا أدرى ما الصور . وقد ذُكر أنه القَرْن وذكر عن الحسن أو عن قتادة أنه قال : الصور جماعة الصورة .

وقوله : طِبْتُمْ [ ٧٣ ] أَى زَكُوتُم ( فَادْخُلُوهَا ) . وقوله : وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ [ ٧٤ ] يعني الجُنَّــة .

<sup>(</sup>١) كأنه يريد بالقطع أن تكون منصوبة بفعل محذوف نحو أعنى .













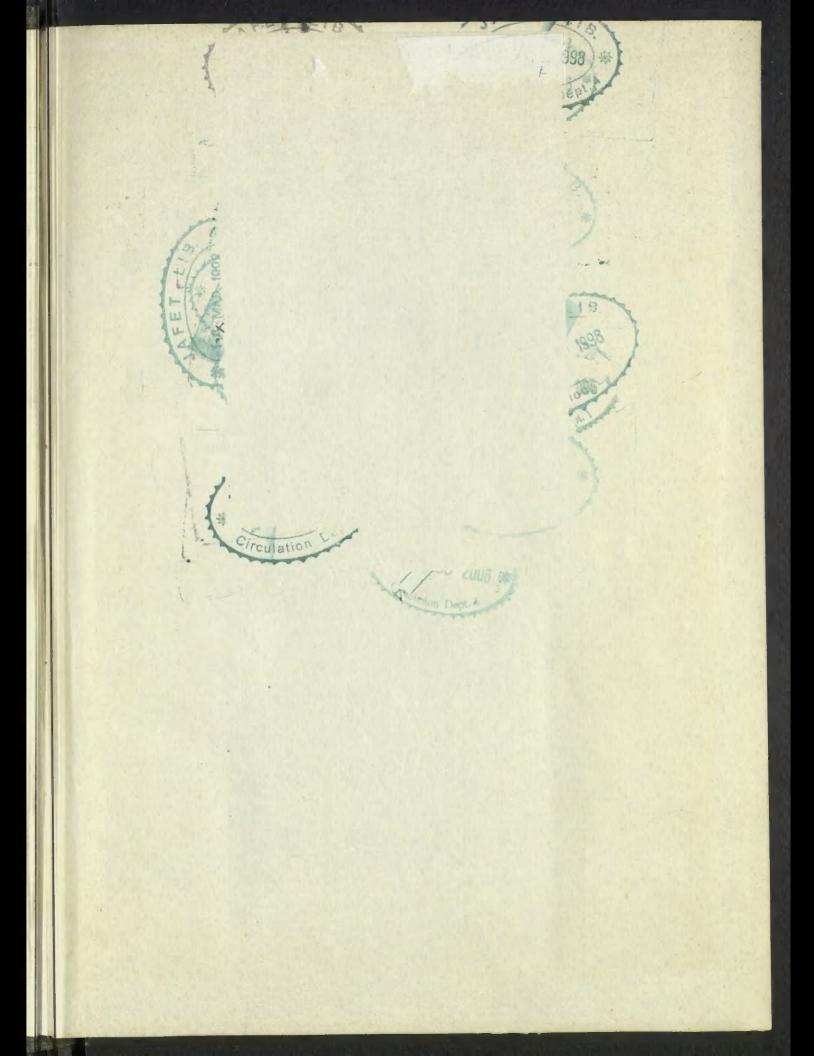

297.1227:F239mA:v.2:c.1 الفرا ، ابو زكريا يحيى بن زياد معانى الفرآن AMERICAN UNIVERSITY OF BEINTY LIBRARIES

297.1227 F239mA V.2

